

اسم الكتاب: توجيه النبيه لمرضاة باريه اسم المؤلف: فهمي بن علي بن عبيدون الطبعة الأولى ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م جميع الحقوق محفوظة للناشر عدد الصفحات: ٣٥٧



www.daralnoor.comalnoor\_m@hotmail.com

الناشر

#### عناية وتصحيح

دار النور

- أحمد بن على بن موسى الحبشي
- أحمد بن محمد بن طاهر الكاف a.m.alkaf@hotmail.com
- عمر بن محمد بن طاهر الكاف omar\_alkaf@hotmail.com

تنفيذ وإخراج



aokaf@yahoo.com

جميع الحقوق محفوظة، لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means without prior permission in writing the publisher.

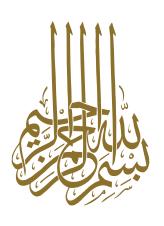



# نُبِذَةٌ مُحْتَصَرَةٌ عَن صاحِبِ التَّوْجِيهاتِ الخَبيبُ عُمَر بن مُحَمَّد بن سالِم بن حَفِيظ الحَبيبُ عُمَر بن مُحَمَّد بن سالِم بن حَفِيظ

هُوَ الدّاعِي الإسلامِي العَلَامَة عُمَرُ بن مُحَمَّد بن سالِم بن حَفِيظ العَلَوِيّ الحُسَينِي . وُلِدَ بِمَدِينَةِ تَرِيم بِحَضَرَ مَوتَ - الجُمهُورِيَّة اليَمَنِيَّة - يَوم الاَثنَينِ الرّابع مِن شَهرِ مُحُرَّم وُلِدَ بِمَدِينَةِ تَرِيم بِحَضَرَ مَوتَ - الجُمهُورِيَّة اليَمَنِيَّة - يَوم الاَثنَينِ الرّابع مِن شَهرِ مُحُرَّم لِعام ١٣٨٣ هـ - الموافِق ٢٧ مِن شَهرِ مايو لعام ١٩٦٣م - وَنَشَأَ بِها ، وَحَفِظَ القُرآنَ لِعامِ ١٣٨٣ هـ - الموافِق ٢٧ مِن شَهرِ مايو لعام ١٩٦٣ م - وَنَشَأَ بِها ، وَحَفِظَ القُرآنَ العَظِيمَ ، وَتَرَبَّى تَربِيةً صالحَةً فِي أَحضانِ واللِّهِ فِي بِيئَةِ العِلمِ والإِيهانِ والأَخلاقِ الفَاضِلَةِ .

أَخَذَ عُلُومَ الشَّرِيعَةِ المطَهَّرَةِ عَلَى أَيدِي مَن أَدرَكَهُم مِن عُلَهَاءِ حَضرَمَوتَ وَمِن أَجَلِّهِم والِدَهُ مُفْتِي تَرِيم.

ابتَدَأَ التَّدرِيسَ وَعَمِلَ فِي الدَّعوَةِ إِلَى الله وَهوَ فِي الخَامِسَةَ عَشَر مِن العُمرِ مَعَ مُواصَلَةِ التَّعَلُّمِ والأَخذِ والتَّلَقِّي .

ثُمَّ لما اشتدَّ الوَضعُ بِسَبَ الحُكمِ الشُّمُولِيِّ الشُّيُوعِي فِي ذَلِكَ الوَقتِ انتَقَلَ إِلَى مَدِينَةِ البَيضاء بِاليَمَنِ فِي أُوائِلِ شَهرِ صَفَر عام ١٤٠٢هـ - الموافِق شَهرَ دِيسَمبر ١٩٨١م.

وَأَقَامَ فِي رِباطِ الهَدَّارِ بِالبَيضاءِ . وَكَانَ حَرِيصاً عَلَى عَقدِ الدُّرُوسِ والمجامِعِ العِلمِيَّةِ ، كَثِيرُ الخُرُوجِ لِلدَّعَوَةِ إِلَى اللهِ فِي مُخْتَلَفِ مَناطِقِ البَيضاءِ والحُدَيدَة وَتَعِز .

تَرَدَّدَ عَلَى الحَرَمَينِ الشَّرِيفَينِ بِدءا مِن شَهرِ رَجَب عام ١٤٠٢هـ - الموافِق شَهر إِبرِيلَ ١٩٨٢م - وَأَخَذَ عَن عُلَمائِها .

فِي عامِ ١٤١٣هـ - الموافِق ١٩٩٢م - انتَقَلَ إِلَى مَدِينَةِ الشِّحرِ بِمُحافَظَةِ حَضرَ مَوتَ حَيثُ واصَلَ إِقامَةِ الدُّرُوسِ فِي رِباطِ الشِّحرِ لِلدِّراساتِ الإِسلامِيَّةِ ، وَأَقامَ قَبلَها مُدَّة سَنة وَنِصف تَقريبا فِي سَلطَنَةٍ عُهان .

ثُم انتَقَلَ مِنها إِلَى مَدِينَةِ تَرِيم حَيثُ استَقَرَّ بِهِ المقام فِيها واستَقبَلَ أَعدادَ الطُّلَّابِ القادِمِينَ عَلَيهِ مِن أَنحاء مُحْتَلِفَة مِن العالم. وابتَدَأَ تَأْسِيسَ دارِ المصطَفَى لِلدِّراساتِ الإسلامِيَّةِ [عام ١٤١٤هـ - الموافِق ١٩٩٤م] عَلَى ثَلاثَةِ مَقاصِد:

- \* أُخذِ عُلُومِ الشَّرِيعَةِ وَما اتَّصَلَ جِها بِالتَّلَقِّي عَن أَهلِها بِأَسانِيدِهِم .
  - \* تَزكِيَةِ النَّفس وَتَهذِيبِ الأَخلاقِ.
  - \* نَشرِ العِلمِ النافِعِ والدَّعوَةِ إِلَى الله عَزَّ وَجَلّ.

لَه العَدِيدُ مِن الرِّحلاتِ فِي الدَّعوة إِلَى الله وَنَشرِ العِلمِ الشَّرعِيّ إِلَى مُحْتَلَفِ الأَقطارِ كالشّامِ وَمِصرَ والسُّودان والهِندِ وَباكِستان واندُونِيسيا وَماليزيا وَسنغافُورَةَ وَبُروناي وَاستَّام وَمِصرَ والسُّودان والهِندِ وَباكِستان واندُونِيسيا وَماليزيا وَسنغافُورَةَ وَبُروناي وَسيريلانكا، وَكِينيا وَتَنزانِيا وَجُزُر القُمُر وَدُولِ الخَليجِ العَربِي واتَّصَلَ بِأَسانِيدَ كَثِيرٍ مِن المُعلَماءِ فِي تِلكَ الأَقطارِ . كَما شارَكَ فِي حُضُورِ عِدَدٍ مِن المؤتَّراتِ الإسلامِيَّةِ .

#### مُؤَلَّفاتُه :

- ١. إسعافُ طالِبِي رِضا الخَلَّاقِ بِبَيانِ مَكارِم الأَخلاقِ.
  - ٢. تَوجِيهاتُ الطُّلَّابِ.
  - ٣. شَرحُ مَنظُومَةِ السَّنَدِ العَلَوِيّ.
    - ٤. خُلُقُنا.
  - الذَّخِيرَةُ المشَرَّفَة ، وَقَد تُرجِمَ بِعِدَّةِ لُغاتٍ.
    - ٦. خُلاصَةُ المَدِ النَّبَوِيِّ فِي الأَذكارِ.
  - ٧. الضِّياءُ اللَّامِع بِذِكرِ مَولِدِ النَّبِيِّ الشَّافِع.
  - الشَّرابُ الطَّهُورِ فِي ذِكرِ سِيرَةِ بَدرِ البُدُور .
    - ٩. التَّوجِيهاتُ النَّبُوِيَّة فِي الخُطَبِ الجُمعِيَّة.
      - ١٠. المختارُ مِن شِفاءِ السَّقِيم.
        - ١١. ثَقافَةُ الخَطِيبِ.
      - ١٢. نُورُ الإِيهانِ مِن كَلامٍ حَبِيبِ الرَّحْن.
- 17. ديوانُ شِعرِ «فائِضاتُ المنّ مِن رَحَماتِ وَهّابِ المنَن» تَحتَ الطَّبع.
  - ١٤. سِلسِلَةُ مَعالِمِ الدُّعاةِ فِي طَرِيقِ حَبِيبِ الله .
  - ١٥. الوَصِيَّةُ .. لِلعامِلِينَ فِي صُفُوفِ الدَّعوَةِ المحَمَّدِيَّة .

#### مقدّمة

الحَمدُ لله الَّذِي خَلَقَ الإنسان ، عَلَّمَه البَيان ، والصَّلاةُ والسَّلامُ الأَتهَان الأَكمَلانِ عَلى مَن أَنزَلَ اللهُ عَلَيه القُرآنَ سَيِّدِنا محمَّدٍ المصطفَى مِن عَدنان ، وَعَلى آلِه وَأَصحابِهِ نُجُوم الهدَى وَأَثِمَّةِ الاهتِداء لمن رامَ سَبِيلَ الجِنان .

وَبَعدُ فلَقَد عِشتُ فِي فَتَراتٍ عَصِيبَةٍ مَلِيئَةٍ بِالمتناقِضات لما شَهِدَتْه السّاحَة الإِسلامِيَّةُ مِن انقِساماتٍ وَنِزاعاتٍ كانَت مِن أَهمِّ أَسبابِ الضَّعفِ والفَشَلِ الَّذِي الإِسلامِيَّةُ مِن انقِساماتٍ وَنِزاعاتٍ كانَت مِن أَهمٍّ أَسبابِ الضَّعفِ والفَشَلِ الَّذِي أَصابَ أُمَّةَ الإِسلامِ مِصداقاً لِقَولِ الله عَزَّ وَجَلّ: ﴿وَلَا تَنزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ أَصابَ أُمَّةَ الإِسلامِ مِصداقاً لِقَولِ الله عَزَّ وَجَلّ: ﴿وَلَا تَنزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رَيْكُمُ الإِسلامِ مِصداقاً لِقَولِ الله عَزَّ وَجَلّ: ﴿وَلَا تَنزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ وَلِهُ اللهُ عَنْ وَجَلّ اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

كُنتُ حِينَها أَلتَفِتُ يَمنَةً وَيَسرَة أَبحَثُ عَمَّن يَأْخُذُ بِيَدِي مِن وَحَلِ هَذا التَّناقُضِ ، وَكُنتُ حِينَها أَلتَفِتُ يَمنَةً وَيَسرَة أَبحَثُ عَمَّن يَأْخُذُ بِيَدِي مِن وَحَلِ هَذا التَّناقُضِ ، أَسعَى لَعَلِي أَجِدُ مَن أَطمَئِنُ إِلى صِدقِهِ وَأَثِقُ فِي عِلْمِهِ وَنَهجِهِ وَإِخلاصِهِ فِي دَعوتِهِ ؟ فَقَد قِيل: «إِنَّ هَذا العِلمَ دِينٌ ، فانظُرُوا عَمَّن تَأْخُذُونَ دِينَكُم» وَلا تَشرِيبَ عَليَّ إِذا طالَ أَمَدُ ذَلِكَ النَّظَر ؟ لأَنَّها قَضِيَّةُ دِين.

نَعَم .. فَقَد اسْتَغَرَقَتْ رِحلَةُ البَحِثِ تِلكَ سَنَواتٍ كُنتُ أَلِحَأُ فِيها إِلَى مَن بِيَدِهِ أَمرُ حَيرَتِي أَسأَلُهُ أَن يَأْخُذَ بِيَدِي مِما أَهَمَّنِي وَأَغَمَّنِي.

انقَضَتْ هَذِه السُّنُونَ وَبَعدَها جادَ اللهُ عَليَّ بِمَحضِ فَضلِهِ بِتَحقِيقِ ما سَأَلتُ

فَجَمَعَنِي بِالدَّاعِيَةِ المرَبِّي والعَلَّامةِ الفَقِيهِ الحَبِيبِ عُمَر بنِ محمَّد بنِ سالم بنِ حَفِيظ مِن شُللةِ الدَّوحَةِ المطَهَّرةِ .. شافِعِيِّ المذهَبِ .. شُنِّيِّ المعتَقَدِ مِن عُلَماءِ مَدِينَةِ تَرِيم مِن شُلالةِ الدَّوحَةِ المطَهَّرةِ .. شافِعِيِّ المذهبِ .. شُنِّيِ المعتَقَدِ مِن عُلَماءِ مَدِينَةِ تَرِيم وَفُضلائِها ، وَقَد كان عالمَيَّا فِي فِكرِهِ ، واقِعِيَّا فِي طَرحِهِ ، عَمِيقاً فِي مُدرَكِهِ ، بَعِيداً فِي نَظرَتِهِ لِلأُمُور، فَوَجَدتُ فِيهِ بُغيَتِي وَعَثرتُ حِينَها عَلى ضالَّتِي .. فالحَمدُ للله عَلى ما أعطَى وَأَسأَلُهُ المزِيدَ مِن فَضلِهِ .

فَجَلَستُ بَينَ يَدَيهِ أَنهلُ مِن عِلمِهِ وَأَستَنِيرُ بِحِكمَتِهِ وَمَعِي ثُلَّةٌ مُبارَكَةٌ مِمَّن جَمَعَتنِي وَأَيلهُم رابطَةُ الأُخُوَّةِ فِي الله والهَمِّ بدِينِهِ تَعالَى فِي عُلاهُ.

وَقَد جَمَعْتُ فِي هَذِهِ الصَّفَحاتِ ذُرَراً مِن أَنفاسِهِ المبارَكةِ وَكَلمَاتِهِ الجَامِعَةِ الشَّامِلَةِ ، والَّتِي استَطرَدَ الحَدِيثَ فِيها عَن أُسُسِ بِناءِ الذَّاتِ ، وَتَزكِيةِ النَّفسِ ، وَمَعالمِ الانطِلاقِ لِعالميَّةِ هَذِهِ الدَّعوةِ المَحَمَّدِيَّةِ ، وَقُواعِدَ فِي التَّعامُلِ بَينَ الدُّعاةِ خُصُوصاً فِي مُحيطِهِم الدَّعْوِيِّ والمسْلِمِينَ عُمُوماً ، وَما يُفترَضُ أَن تَكُونَ عَلَيهِ نَظرَتُنا إِلى الآخرِينَ .

وَأُوضَحَ كَذَلِكَ فِيها دَقائِقَ مِن آفاتِ النُّفُوسِ ، والَّتِي تَخفَى فِي كَثِيرِ مِن الأَحيانِ عَلى الخاصَّةِ فَضلاً عَن العامَّةِ مِن المسلِمِينَ ، وَتَحَدَّثَ عَن مُقَوِّماتِ النَّهضَةِ لَمَذِهِ الأُمَّةِ وَدَعا مِن خِلالهِا إِلَى ضَرُورَةِ التَّقارُبِ وَجَمعِ الكَلِمَةِ وَلَـمِّ الشَّمْلِ وَنَبْذِ كلِّ خِلافٍ يُمَزِّقُ عُرَى وُحدَتِها وَيُقعِدُها عَن القِيام بواجِباتِها وَأَداءِ مَهامِّها.

كَمَا تَضَمَّنَتْ تَوجِيهاتٍ وَتَنبِيهاتٍ مُهِمَّةً يُصَحَّحُ بِهَا مَسارُ الدَّعوَةِ والعَمَلِ الإِسلامِي فِي هَذا العَصرِ مِمَا التَصَقَ بِه مِن شَوائِبِ وَعَلِقَ بِهِ مِن آفاتٍ.

وَإِنِّي لأَراها بِهِ تَضَمَّنَتهُ مِمَّا ذُكِر صَهَّامَ أَمانٍ لِلبَشَرِيَّةِ يَبلُغُونَ بِها بَرَّ الأَمانِ وَيَشِيدُونَ مِن خِلالهِا لمجدِنا الأَثِيلِ أَسمَى وَأَعلَى بُنيانٍ ، بَل هِي كَهفٌ فِي عَيْنِه المرحَلةِ مِن مَراحِلِ التَّنكُّرِ لأَصالَتِنا وَأَساسِ عِزِّنا وَسَبِيلِ سَعادَتِنا فِي هَذِهِ المرحَلةِ مِن مَراحِلِ التَّنكُّرِ لأَصالَتِنا وَأَساسِ عِزِّنا وَسَبِيلِ سَعادَتِنا

وَمُقَوِّمَاتِ خَيرِيَّتِنا نَأْوِي إِلَيهِ لِيَنشُّرَ لَنا رَبُّنا مِن رَحْمَتِه وَيُهيِّئَ لَنا مِن أَمرِنا رَشَداً ، فَنَكُونَ بِذَلِكَ فِتيَةً آمَنُوا بِرَبِّهِم فَيَزِيدَهُم الله إِلَى هُداهُمْ هُدَى .

مَعَ مُلاَحَظَةِ أَنَّ بَعضَ هَذِهِ الجَلْسَاتِ كَانَت مَع أَفرَادٍ أَو جَمُوعَاتٍ أَو رَسَائِلَ لأَثْنَاسٍ مُعَيَّنِينَ .. وَلِذَلِكَ جَاءَ بَعضُهَا بِصِيَاغَةِ التَّوجِيه لِلمُرِيدِ وَالطَّالِبِ، وَبَعضُهَا بِالصِّيَاغَةِ العَامَّةِ .. وَكَذَا بَعض الأَلفَاظِ الدَّارِجَةِ تَركتُهَا عَلَى حَالِهَا مَع تَعلِيقٍ عَلى مَعنَى بَعضِهَا لِلتَّوثِيق .

وَخِتَاماً .. لا يَسِعُنِي إِلا أَنْ أَتَوَجَّه بِالشُّكرِ لِكلِّ مَن ساهَمَ فِي إِخراج هَذا المجمُوعِ مِن هَذِهِ الأَنفاسِ المبارَكَةِ وَأَخُصُّ بِالذِّكرِ مِنهُم السَّيِّدَ الفاضِلَ الدَّاعِيةَ مُحَمَّد بنَ عَبدِالرَّحمنِ السَّقاف حَفِظَه الله وَرَعاه.

أَسأَلُ اللهَ سُبحانَهُ وَتَعالَى أَن يُتحِفَ هَذا الْعَمَلَ بِقَبُولٍ مِن عِندِهِ أَنالُ بِهِ رِضاه ، وَأَنْ يَجَعَلَهُ خالِصاً لِوجهِ الْكَرِيمِ تَقَرُّ بِه عَينُ مَن تَراه ، وَأَن يَجَدَ فِيهِ كُلُّ صادِقٍ مُقبِلٍ عَلَى الله مُبتَغاه ، وَصَلَّمَ الله وَسَلَّم عَلَى سَيِّدِنا محمَّد وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ صَلاةً مُستَمِرَّةً دائِمَةً إلى يَومِ نَلقاه .

كَتَبَهُ بِمَدِينَةِ تَرِيم - حَضرَمَوت - اليَمَن فَهِمِي بن عَلِي بن عَبَيدُون فَهِمِي بن عَلِي بن عَبَيدُون ٢٣/ ٥/ ١٤٢٨ هـ



في عالميّة رسالة الحبيب صلّى الله عليه وسلّم

قَالْضُولَكُ فَغُنَا جَاءَ نَبِينًا الجَامِعُ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ الَّذِي مِن جَمعِهِ .. حَمَلَ رِسالَةً استَوعَبَتْ جَمِيعَ المَكَلَّفِينَ مِن الجِنِّ والإنسِ إلى يَومِ القِيامَةِ ، عَلَى مُحْتَلَفِ عُقُولِهم وَأَفكارِهم وَأَزمِنتِهم وَأَعصارِهم وَتَقلُّبِ أَطوارِهِم إلى يَوم الدِّين .

وَلَقَد صَرَّحَ بِهَذِهِ الخُصُوصِيَّةِ صاحِبُ هَذِهِ المَزِيَّةِ ، وَقَالَ فِي أَقُوالِهِ الصَّحِيحَةِ المَروِيَّةِ «وَكَانَ الرَّسُولُ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً»(١) ، وَقَالَ فِي اللَّفَظِ الآخَرِ «وَبُعِثْتُ إِلَى الخَلْقِ كَافَّةً»(١) صَلَىَّ الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحِبِهِ وَسَلَّم .

وَفِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ عَجِيبَةٌ إِلَى اتَّسَاعِ مَكَانَتِهِ وَقُوَّةِ مَا تَحَمَّلَ ، حَتَّى يَشْتَرِكَ فِي التَّشَرُّ فِ بِالإِيمانِ بِرِسَالَتِه أَصنَافٌ مِن المَحْلُوقَاتِ غَيرِ المَكَلَّفِينَ وَغَيرِ المَحَاطَبِينَ كَالْحَيُوانَاتِ وَالنَّباتاتِ وَالجَهَادَاتِ ، وَلَقَد شَهِدَتْ بِالرِّسَالَةِ لَخَيرِ البَريّات صَلَى الله وَسَلَّم وَبارَكَ عَلَيهِ وَعَلَى آلِه ، بَلْ جَاوَزَتْ مُحُرَّدَ التَّصِدِيقِ والشَّهادَة بِأَنَّه رَسُولُ الحَالِقِ إِلَى مُستَوى عَلَيهِ وَعَلَى آلِه ، بَلْ جَاوَزَتْ مُحُرَّدَ التَّصِدِيقِ والشَّهادة بِأَنَّه رَسُولُ الحَالِقِ إِلَى مُستَوى عَلَيهِ وَعَلَى آلِه ، بَلْ جَاوَزَتْ مُحَرَّدَ التَّصِدِيقِ والشَّهادة بِأَنَّه رَسُولُ الحَالِقِ إِلَى مُستَوى الشَّوقِ وَمَعنَى الرَّغبَةِ فِي القُربِ مِنه وَفِي لِقَائِه ، والعَجَبُ أَنَّ حَنِينَ الجِذَعِ لَم يَكُنْ مِن مَكَانٍ مُنْ تَرْحِ بَعِيدٍ ، بَلْ إِنَّما عَلَى فِراقِ مُلامَسَةِ الجَسَدِ الشَّرِيفِ الَّذِي لَم يَكُنْ عَنه إِلاَ أَذَرُعاً مَعدُودَة ، وَهو قَرِيبٌ مِنهُ عَلَى المِنبَرِ يَسمَعُ صَوتَهُ الشَّرِيف ، وَيَرَى عَنه إلا أَذَرُعا مَعدُودة ، وَهو قَرِيبٌ مِنهُ عَلَى المِنبَرِ يَسمَعُ صَوتَهُ الشَّرِيف ، وَيَرَى مَع ذَلِكَ ما حَلَ هذا الجِذعُ مِن شُعُورٍ أَدَّى بِهِ إِلَى أَنْ يَضَعُ وَلَو أَذَرُعاً مَعدُودة ، وَهو قَرِيبٌ مِنهُ عَلَى المِنبَرِ يَسمَعُ صَوتَهُ الشَّرِيف ، وَيَكنَ مَع ذَلِكَ ما حَلَ هذا الجِذعُ مِن شُعُورٍ أَدَّى بِهِ إِلَى أَنْ يَسْعَ وَلَو أَذرُعاً مَعدُودة وداتٍ ، وَأَنْ يَضِعَ وَيَقَ عَن شُعُورٍ أَدَى بِهِ إِلَى أَنْ يَسْعَ وَلَو أَذرُعا مَعدُودة وداتٍ ، وَأَنْ يَضِعَ وَيَعَ عَيه وَسَلَّم ، وَيُشَمِّ المَّ مَلْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ، وَيُشَمِّ الصَّحرة وَبِيبُ الرَّحْ مِن شَعْمَ وَلَو أَذرُعا مَعدرِهِ حَبِيبُ الرَّحْنِ صَلَى الله عَلِيهِ وَسَلَّم ، وَيُشَمِّ وَلَو أَذرُعا مَدرِه حَبِيبُ الرَّحْ فَي العَم عَلَيه وَسَلَّم ، وَيُشَمَّ وَلَو أَذرُعا مَكرِه حَبِيبُ اللهُ عَلَيه وَسَلَّم ، وَيُشَمَّ أَلَق مَلْ المَا عَلَيه وَسَلَّم ، وَيُشَعَم بُكُونَ مُن شُعُورٍ أَذَى المَا إِلَى صَدرِه حَبِيبُ الرَّه فَي مَلْ الله عَلَيه وَسَلَم وَتُهُ الشَّم عَلَيه وَلُو أَذرُعا مَا إِلَى صَدرِه عَرفي أَلُو أَنْ مَنْ مُعَلِيه وَل

<sup>(</sup>١) رَواهُ البُّخارِيّ وَمُسلِم.

<sup>(</sup>٢) رَواهُ مُسلِم والترِّمِذِي عَن أَبِي هُرَيرَة .

فَكَذَلِكَ لاحَظوا الجِذعَ كَيفَ يَسكُنُ أَنينُه قَلِيلاً قَلِيلاً الَّذِي كادَ أَنْ يَنشَقَّ بِسَبَيهِ ، حَتَّى هَدَأَ الجِذعُ وَسَكَنَ وَسَكَنَ .

تَحَدَّثَ جَدُّ الْحَسَنِ وَقَالَ عَن هَـذَا الْمَقَامِ "لَو لَمَ أَضُمَّهُ إِلَيَّ لَبَقِي يَحِنُّ إِلَى يَومِ القِيامَةِ" (۱) صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم، فَمَا سَكَنَتْ لَوعَةُ الجِذعِ إلاّ بِضَمِّ صَدرِ سَيِّدِنا محمَّدٍ، فَسُبحانَ الله! حَتَّى الجَهَادات أَحَبَّه، حَتَّى الجُنُوعِ حَنَّتْ إِلَيهِ، وَأَرادَتْ اللِّقَاء وَمَا سَكَنَتْ إلله ! حَتَّى الجَهَادات أَحَبَّه، حَتَّى الجُنُوعِ حَنَّتْ إِلَيهِ، وَأَرادَتْ اللِّقاء وَمَا سَكَنَتْ إلا بَعدَ أَنْ ضَمَّها إلى صَدْرِهِ الشَّرِيفِ، فَهَا أَعظَمَ مَقامَه عِندَ رَبِّهِ جَلَّ جَلالُه وَتَعالَت عَظَمَتُه، هَذِهِ المَحبَّةُ تَسَرَّبَتْ إِلَى الجَهَاداتِ الَّتِي خَلَقَها الله ؛ لأَنَّها عَلِمَتْ أَنَّه لَيسَ عَظَمَتُه، هَذِهِ المَحبَّةُ تَسَرَّبَتْ إِلَى الجَهَاداتِ الَّتِي خَلَقَها الله ؛ لأَنَّها عَلِمَتْ أَنَّه لَيسَ أَكرَمُ عَلَى الله مِنه صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم وَمَن والاه واهتَدَى بِمُداه.

فيها يتعلّق بمعاني خصوصيّة النسبة إلى رسالة الحبيب عليها التحديث الحبيب التحديث التحد

وَ الْكُولُلْكُ وَ النَّسَبَةُ إِلَى حَبِيبِ الرَّحَمَٰنِ الَّتِي جَاءَت بِهَا الرِّسَالَةُ نِسَبَةٌ قَلبِيَّةٌ، وَنِسَبَةٌ رُوحِيَّةٌ، مع أَهلِ دائِرَةِ الاستِجابَةِ لِهٰذِهِ الرِّسالَةِ السَّمَاوِيَّةِ المَتَمَثَّلَةِ فِي الحَضرَةِ الْمُحَمَّدِيَّة.

وَكَانَتْ نِسَبَةُ هَذِهِ الاستِجابَةِ .. نِسَبَةً بَينَهُم وَبَين رَبِّ الأَرضِ والسَّماءِ ، يُعلِي لهم بِها الشَّأْنَ هُنا وَهُناك فَضلاً وَكَرَماً ، وَهَذِهِ النِّسَبَةُ هِيَ مَعَ كُلِّ مُؤمِنٍ مِنَ المؤمِنِينَ مِن أَهلِ الأَرضِ والسَّماءِ ، تَمَيَّزَتْ واخْتَلَفَتْ ، فَكَانَ أَشرَفُ النِّسَبِ نِسَبَةَ المُنْطَوِينَ فِي أَهلِ الأَرضِ والسَّماءِ ، تَمَيَّزَتْ واخْتَلَفَتْ ، فَكَانَ أَشرَفُ النِّسَبِ نِسَبَةَ المُنْطَوِينَ فِي دائِرَةِ سَيِّدِنا مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم مِن خُصُوصٍ أُمَّتِه ، فَكَانَ لَمَ مِلْ أَواعِ الخَلائِقِ مِلْذِهِ الخُصُوصِيَّةِ تَمَيُّزُ عَن الأَمْمِ السَّابِقَةِ ، وَتَمَيُّزُ عَمَّن قَبلَهُمْ مَنْ أَنواعِ الخَلائِقِ الْخِيدِ ، عَيرَ أَنّنا مَعشَرَ اللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبِهِ اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبِهِ اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم ، فالحَمدُ للله عَلَى هَذِه المِيزَة وَهذِه الخُصُوصِيَّة .

<sup>(</sup>١) قَالَ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم: «لَو لمُ أَحتَضِنه لحَنَّ إِلَى يَوْم الْقِيامَةِ» رَواهُ أَحَمد.

في شأن ارتباط مجالس المؤمنين بجلسات نبيهم المصطفى المسطفى الم

وَ الْحَالُ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَهُ اللهُ عَالِسَنا هَذه إِنَّما هِي سِلسِلةٌ مِن تِلك السّلاسِلِ، جَعَلَها اللهُ حَلَقةً عُحُكَمةً مَربُوطةً بأُولئِكَ القوم، وحَقائِقُ ما فِي المجلِسِ إِنَّها كان مَعدِنُها تِلكَ المجالِس، ومَعدِنُها ذلكُم الجالِسُ بَينَ أَظهُرِهِم، وَهوَ الجالِسُ بِرُوحِهِ بَينَ أَحبابِهِ حَيثُما كانُوا وَهِي الرُّوحُ الَّتِي ما شَهِدَتِ الأَكوانُ أَوسَعَ مِنها، وَلا أَكرَمَ مِنها، وَلا أَطَهَرَ مِنها، وَلا أَبرَكَ مِنها، رُوحُ محمَّدٍ المختارِ صَلَّى الله وَسَلَّم عَلَيه وَعَلَى آلِه.

إِنْ بَراً اللهُ أرواحاً لِلأنبياءِ يَحضرُ بِها أَحدُهُم فِي بَيتِ المقدِسِ أَو يَحضُرُ بِها فِي السَّهاواتِ العُلَى ، أَو بَراً اللهُ أرواحاً لخاصَّتِهِ مِن غَيرِ الأَنبِياءِ كَجَعفَرَ بِنِ أَبِي الله اللّهِ عَتى تَطِيرَ مِن الأُردُنِ إِلَى المدِينَةِ المنوَّرَةِ فَتُسلِّمَ عَلَى الحَبِيبِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم () وَتُخُاطِبَهُ وَتَرجِعَ فِي مِثْلِ لَمِ البَصِرَ ، فَرُوحُ محمَّدٍ عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم () وَتُخُاطِبَهُ وَتَرجِعَ فِي مِثْلِ لَمِ البَصِرَ ، فَرُوحُ محمَّدٍ أَكبرُ مِن ذَلِكَ وَأَسرَعُ وَأُوسَعُ ، وَأَعظَمُ قُدرَةً عَلَى التَنقُّلِ والخِطابِ ، فَهوَ رُوحُ الله يُسلِّمُ وَالسَّماواتِ بِالصَّلُواتِ والتَّسلِياتِ ، وَإِنَّ الله يُسلِّمُ عَلَى الخَيلِينِ ، وَإِنَّ الله يُسلِّمُ عَلَيهِ فَتَتَلقَّى رُوحُه سَلامَ بارِئِهِ الَّذِي أَكرَمَهُ وَجَعَلَهُ أَقرَبَ الخَلقِ إِلَيهِ ، وَأَكرَمَ عَليهِ فَتَتَلقَّى رُوحُه سَلامَ بارِئِهِ الَّذِي أَكرَمَهُ وَجَعَلَهُ أَقرَبَ الخَلقِ إِلَيهِ ، وَأَكرَمَ العِبادِ عَليهِ ، وَإِنَّ اللهُ لَيُسلِّمُ عَلَيهُ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيْ رُوحِي حَتَى عَلَيهِ السَّلامُ : (وَما مِنْ مُسلِّم يُسلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيْ رُوحِي حَتَى عَلَيهِ السَّلامَ ().

<sup>(</sup>۱) الحديث: إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم صَعَدَ المنبرَ فَحَمِدَ الله وَأَثنَى عَلَيهِ ثُمَّ قالَ : «أَيُّهَ النَّسُ.. إِنَّ جَعفَرَ بنَ أَبِي طالِبٍ مَع جِبرِيلَ وَمِيكائِيلَ لَه جَناحانِ عَوَّضَه الله مِن يَدَيْهِ يَطِيرُ بِهِا فِي النَّاسِ فِي الجَنَّةِ حَيثُ شاءَ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ فَأَخبَر كَيفَ كانَ أَمرُهُم حِينَ لَقِي المشرِكِينَ، فاستَبانَ لِلنَّاسِ بَعَدَ ذَلِكَ أَنَّ جَعفَراً لَقِيَهُم، فَسُمِّي جَعفَرَ الطَّيّارِ فِي الجَنَّة ذا جِناحَيْنِ يَطِيرُ بِهِا حَيثُ شاءَ خَضُوبةٌ قوادِمُهُ بالدِّماءِ» رَواهُ الطَّبَرانِي .

<sup>(</sup>٢) رَواهُ أَبُوداوُدَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ بِإِسنادٍ صَحِيح.

من معاني «الواحِدِيّة» و«الإحاطة»

وَ الْحَوْلُ اللّهِ الْعَبْدُ اللّهُ الصَّباحُ مُتَّصِلٌ بِالمساءِ ، والمساءُ متَّصِلٌ بِالصَّباحِ ، هَل مِنِ انفِصالٍ بَينَهُما ؟ ثُمَّ النّاسُ فِي عالمَهِم هَذا ـ الكوكبِ الأَرضِيِّ ـ لا يَخلُو وَقتُ عَن صَباحٍ وَمَساءٍ ، وَهَذا يُشيرُ إِلَى مَعنَى فِي الواحِديَّةِ ، وَمَعنَى فِي الإحاطَة ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ مِسَاحٍ وَمَساءٍ ، وَهَذا يُشيرُ إِلَى مَعنَى فِي الواحِديَّةِ ، وَمَعنَى فِي الإحاطَة ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ مِنْ عِلْمِهِ عَلِيَّا لِهِ مَا شَكَاةً ﴾ [البقرة: ٢٠٥٥] .

فَبَقِيَ عَلَى قَدرِ القُربِ مِنهُ ، فَهُمُ التَّفصِيلِ عَنهُ ، فَعَجبٌ لمن يُؤمِنُ بِالله وَقُر آنِهِ يَتلُوْ مِثلَ هَذِهِ الآيَةِ ثُمَّ يَتَعَجَّبُ فِي سِعَةِ مَعرِفَةِ المقرَّبِينَ ، وَإِذا لَمَ يَتَلَقَّ التَّفصِيلَ ذَلِكَ العَبدُ المقرَّبُ مِن رَبِّهِ ، فَيَكُونُ اللهُ قَد فَصَّلَه لَمَن ؟ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعلُو الهِمَّة .. فَتَرَ تَقُوا إِلَى القِمَّة.

كَانَ سَيِّدُنا العَيدَرُوسُ دائِماً يَتَمَثَّلُ بِقُولِ الشَّاعِرِ:

عَلَى قَدْرِ أَهْلِ العَزْمِ تَأْتِي العَزائِمُ وَتَأْتِي عَلَى قَدْرِ الكِرامِ المكارِمُ (٢)

وَتَعظُمُ فِي عَينِ الصَّغِيرِ صِغارُها

أُنظُر دِيوانَ المَتَنبِّي (٢: ١٣٨) .

وَتَصغُرُ فِي عَينِ العَظِيمِ العَظائِمُ

<sup>(</sup>١) لَيلَة الأَربِعاءِ ١٨ مِن شَهر صَفَر ١٤٢٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) البَيتُ مَطلَعٌ مِن قَصِيدَةٍ لِلمُتَنبِّي وَيلِيها:

وَفِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى مَا شَرَعَ الحَقُّ تَعَالَى لأَربابِ الإِيهانِ مِن أَهلِ الذَّوقِ والتَّمكِينِ ، مِن اقتِحامِ جُحُجِ الوِجهاتِ بِالصِّدقِ والكُلِّيَاتِ ، وَأَنْ لا يَقنَعُ وا وَلا يَزهَدُوا فِي إِفرادٍ مِن اقتِحامِ جُحُجِ الوِجهاتِ بِالصِّدقِ والكُلِّيَاتِ ، وَأَنْ لا يَقنعُ وا وَلا يَقِفُون عِندَ شَيءٍ لِلقَصدِ ، فَمَعَ اقتِحامِهِم لِتِلكَ البُحُورِ لا يَقصِدُونَ مِنها شَيئاً ، وَلا يَقِفُون عِندَ شَيءٍ مِنها ، هُم يَقِفُونَ عَلَيها ولا يَقِفُونَ عِندَها ، فَيَقِفُونَ عَلَيها اعتِباراً بِها ، وَعُبُوراً مِنها ، وَمُطالَعَةً فِي صَفَحاتِها ، واطِّلاعاً عَلَى أَسرارِها ، وَعُرُوجاً بِها وَعَلَيها وَمِنها . . وَهَكَذا ، الله يُثبِّتُ أَقدامَنا وَإِيّاكُم .

فيها يتعلق بالمخاطبة والتذكير وَ الْكُوْلِلْكُوْلُونَا اللهُ اللهُ النَّاسِ وَمَا يَصِدُرُ مِن أَلسِنَتِهِم وَأَفواهِهِم .. هُو إِنطاقٌ مَصِدَرُهُ الخَلَّ فَي إِنطاقٌ مَصِدَرُهُ الخَلَّاقُ ﴿ وَالْمَالَوَ اللَّهُ اللّ

عِندَ صُدُورِ هَذِهِ الكَلِهاتِ ، وَبُرُوزِ هَذِهِ الأَلفاظِ ، تَحصُلُ تَجاذُباتٌ واتَّصالاتٌ بَينَ القَلبِ واللِّسانِ \_ أَي بَينَ الباطِنِ والظّاهِرِ ، وَبَينَ الرُّوحِ والجَسَدِ ، وَبَينَ عالمَ الغَيبِ والشَّهادَةِ \_ فَ تَحصُلُ فِي العالَمْنِ ممّا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ النَّاطِقِ والمَتكلِّم شُؤُون .

وَلَمَذَا ذَكَرَ الْحَقُّ الْهِدَايةَ إِلَى الْقَولِ الطيِّبِ فَقَالَ عَن أَهلِ ذَلِكَ المقامِ الشَّرِيفِ: ﴿ وَهُ دُوۤا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [الج: ٢٤] . هُدُوا إِلَيه فاهتَدُوا وَهَدُوا بِهِ ، والطَّيِّبُ مِن القَولِ : ما كَانَ أَنسَبُ لِلْحَالِ والشَّأْنِ الَّذِي فِيهِ المُتكَلِّمُ ، فَما كَانَ أَنسَبَ فَهوَ أَطيَبُ ، وَقَد يَكُونُ ذَلِكَ القَولُ الأَطيَبُ هُوَ الشُّكُوتُ فِي كَثيرِ مِن الأَحوالِ .

وَلِحُصُولِ هَذِهِ الشُّؤُونِ عِندَ التَّكلُّمِ والمخاطَبَةِ ، بِمَعنَى عِندَ إِنطاقِ الحَقِّ لِلسانِ لَحُمِيَّةٍ مُتَّصِلةٍ بِبِضْعَةٍ قَلبِيَّةٍ لها حِبالُ إِلى سَرائِرَ غَيبِيَّةٍ ، تَتَواصَلُ العَوالِمُ الشُّهُودِيَّةُ بالغَيبيَّةِ ، فَتَحْصُلُ شؤونٌ في العالميْن لها تَعَلُّقُ بذَلِكَ الشَّخْصِ النَّاطِق .

<sup>(</sup>١) في ٧ مِن شَهر رَجب ١٤٢١ هـ.

مِن هُنا كَانَ لِلكَلامِ أَقَوَى الأَثَرِ وَأَعظَمُ الْخَبَرِ فِي استِقامَةِ السَّيرِ ، وَتَطهِيرِ الضَّمائِرِ ، وَتَنقِيَةِ السَّرائِر ، وَتَنقِيةِ السَّرائِر ، وَتَنقِيةِ السَّرائِر ، وَتَنقِيةِ السَّرائِر ، وَتَنقِيةِ عَن الكُدُوراتِ ، وَكَانَ فِي اعوِجاجِ هَذِهِ اللَّسَانِ أَكبَرُ الأَثَر فِي تَرادُفِ الظُّلُهاتِ ، وَتَواكُبِ جُيُوشِ الغَفَلاتِ ، وَتَوسِيعِ وَتَكبِيفِ الخُجُبِ إِلى غَيرِ ذَلِكَ مِن المَكارِهِ الظَّاهِرَةِ والباطِنَةِ .

فَصارَ لِلِّسَانِ شَأَنٌ وَأَيُّ شَأْنٍ قَالَ عَنه سَيدُ الأكوانِ: «أَلا أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ، كُفَّ عَلَيْكَ هَذا»(١) فالله أَنْطَق كُلَّ شيَءٍ وَلَكِنْ أَنتَ أَنطَقَكَ عَلَى وَصْفٍ مخصُوصٍ، كُفَّ عَلَيْكَ هَذا»(١) فالله عَلَيكُم فِي أَنَّ هَيئَةَ النُّطْقِ وَصُورَتَه مِن أَلسِتَكُم شَابَهَتْ هَيئَةَ النُّطْقِ وَصُورَتَه مِن أَلسِتَكُم شَابَهَتْ هَيئَةَ النُّطْقِ مِن صَفَوَةِ الخَلقِ، وَتِلكُم خُصُوصِيَّةٌ وَمَزِيَّة.

في جلسة مع طلبة كتاب «المنهاج» عند الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى

فَكُلُّ ما يُوصِلُونَه إِلَيهِم بِهِذِهِ الأَلْسُنِ الْحَلقِيَّةِ ، بِهَذِهِ الأَلْسُنِ اللَّحمِيَّةِ ، بِهَذِهِ الأَلْسُنِ الْحَلقِيَّةِ ، بِهَذِهِ الأَلْسُنِ الْحَلقِيَّةِ ، بِهَذِهِ الأَلْسُنِ الْحَسَديَّةِ .. هو صَدَىً لِحَقِيقَةِ ذَلِكَ النِّداءِ ، والمنادِي الَّذِي يَقُولُ عَنه رَبُّ ﴿ رَّبَنَا الْجَسَديَّةِ .. هو صَدَى لِلْإِيمَنِ ﴾ النَّعران ١٩٣٠، هُو المخصُوصُ مِن حَضْرَةِ القُدْسِ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيكًا يُنكادِي لِلْإِيمَنِ ﴾ الله عمران ١٩٣٠، هُو المخصُوصُ مِن حَضْرَةِ القُدْسِ بِدَعوةِ الخَلقِ كُلِّهِم ، وَهو الَّذِي جَعَلَه الحَقُّ سُبحانَهُ وَتَعالَى السَّبَ الموصِلَ لحقائِقِ بِدَعوةِ الخَلقِ كُلِّهِم ، وَهو الَّذِي جَعَلَه الحَقُّ سُبحانَهُ وَتَعالَى السَّبَ الموصِلَ لحقائِق

<sup>(</sup>١) رَواهُ الترِّمِذِي وَقالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

<sup>(</sup>٢) فِي لَيلَةِ الأَحَد مِن شَهرِ ذِي القِعدَةِ، وكتابُ «المنهاج» هو «منهاجُ الطَّالِبِين» للإمامِ النَّوَوِيّ رَحِمُهُ اللهُ تعالى، وهو مِن أَجَلِّ كُتُبِ الفِقْهِ الشَّافِعِيِّ وكذا من مَناهِجِ التَّدْرِيسِ في دَارِ المُصْطَفَي.

نِدائِهِ لأَربابِ القُلُوبِ ، فَيَبقَى عامَّةُ الخَلقِ عَلَى ظَهرِ هَذِهِ الأَرضِ تَقُومُ عَلَيهِم الحُجَّةُ بِسَاعٍ هَذِهِ الأَصواتِ ، وَوُصُولِ هَذا الصَّدَى عَلَى أَيدِي الْمُلِّغِين إِلَيهِم فِي أَشكالٍ مِختَلِفَةٍ .

كُلُّ قَوْلٍ مِنْ تِلكَ الأَقوالِ لا يُفِيدُ الإِفادَةَ وَلا يُؤَثِّرُ الأَثْرَ إِلا إِنْ تَمَّ ذَلِكَ بِارتِباطٍ واتِّصالٍ بِشُيوخٍ مِنْ وَرَثَةِ الحَبِيبِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم ، أُولئِك الَّذِين لَهم قُلُوبٌ وَاتِّصالٍ بِشُيوخٍ مِنْ وَرَثَةِ الحَبِيبِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم ، أُولئِك اللَّذِي اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّم ، أُولئِك اللَّعَلَى سُبحانَه وَتَعالَى .

إِلا أَنَّ الْحَقَّ شُبحانَه وَتَعالَى أَنابَ النِّيابَةَ المطلَقَةَ فِي بَلاغِ نِداءاتِهِ حَبِيبَهُ المصطَفَى صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم، ثُمَّ أَظهَرَ مِنْ ذَلِكَ الحَبِيبِ هَؤُلاءِ الَّذِينَ أَسمَعُونا هَذا النِّداء، وَأُوصَلُوا إِلينا حَقائِقَ هَذِهِ الدَّعوَة.

فالنّداءُ الَّذِي نَسمَعُهُ وَإِيّاكُم مَضَتْ عَلَينا وَعَلَيكُم سَنَواتٌ وَنَحنُ نَسمعُهُ بِهَذا الوَجهِ وَبِهَذا الوَصفِ ، لَكِنْ يَنبَغِي أَنْ نَصِلَ إِلَى مَرحَلةٍ نُدرِكَ بِها حَقِيقَةَ هَذا النّداءِ، وَنَرَقِي إِلَى سَهاعِ شَيءٍ مِنْ مَعانِيهِ ، وَإِدراكِ بُعْدِ ذَلِكُم الصَّدَى ، وَنَتَّصِلَ بِشَيءٍ مِنْ حَقائِقِهِ ، وَنَعلَمَ المنادِي الَّذِي يُنادِي وَحَقِيقَةَ نِدائِهِ ، أَو نَتَّصِلَ بِشَيءٍ مِنْ مَعانِي تِلكُم حَقائِقِهِ ، وَنَعلَمَ المنادِي الَّذِي يُنادِي وَحَقِيقَةَ نِدائِهِ ، أَو نَتَّصِلَ بِشَيءٍ مِنْ مَعانِي تِلكُم الحَقيقَة ، حَتَّى نَتَهيَّأَ وَإِيّاكُم لِلإِبلاغِ الَّذِي تَتَهيَّؤُونَ بِهِ فِي واجِبِكُم بِها يَتَعَلَّقُ بِشَانِ هَذِهِ الرِّسالَةِ العَظِيمَةِ ، النَّبويَّةِ ، المحمَّديَّةِ ، الأحدِيقَة ، المصطفويَّةِ ، الكَبيرَةِ ، الجَليلَةِ ، التَّي اللهُ عَلَيه وَاللَّمِ اللهُ عَلَيه وَالْهِ وَسُحبِهِ وَسَلَّم وَمَا الرِّسالَةِ النَّتِي خُولَت إِلَيكُم عَلَي يَدِ الْحَبيب صَلَّى الله عَلَيه وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم .

وَأَنتُم إِذَا تَهَيَّأْتُم إِلَى هَذِهِ المعانِي الَّتِي تُدْعَونَ إِلَيها ، والَّتِي تُحَدَوْنَ إِلَى الارتِقاءِ فِي مَراقِيها ، كانَت الآثار ، وَكانَت الحالاتُ الَّتِي مَراقِيها ، كانَت الآثار ، وَكانَت الحالاتُ الَّتِي

تُبلِّغُونَ بِهَا غَيرَ الحالاتِ ، وَتَهيَّأَتُم لِلخِدمَةِ فِي تَجديدِ هَذِهِ الرِّسالَةِ عَلَى رَأْسِ هَذَا القَرنِ الَّذِي وَاجَهَنا وَوَاجَهَكُمْ ، وَوَاجَهَ هَذِهِ الأُمَّةَ كُلَّها ، لاَبْدَّ لَنا مِنِ الْتِفاتِ إِلَى حَقِيقَةِ النِّذَاءِ ، فالمنادِي يُنادِي .

فَالَّذِي تَسَمَعُونَه الآنَ مِنْ صَوتِي وَكَلَمَاتِي الَّتِي أُلقِيها عَلَيكُم ، هَذِهِ كُلُّها قَوالِبُ لَمَا رُوحٌ، هَذِهِ كُلُّها صُورٌ لَمَا مَعانٍ ، هَذِهِ كُلُّها حِسُّ لَه باطِنٌ ، هَذِهِ كُلُّها مَظاهِرُ لَمَا جَواهِرُ ، وَحُرْ هَذِهِ كُلُّها اللَّهِ مُورٌ لَمَا مَعانٍ ، هَذِهِ كُلُّها وَمُعانٍ تَهْدِفُ إِلَيها، فَلابُدَّ أَن وَهَذِهِ كُلُّها الَّتِي تَسْمَعُونَهَا إِشَاراتٌ لَمَا رُمُوزٌ تَرْمُزُ لَمَا وَمَعانٍ تَهْدِفُ إِلَيها، فَلابُدَّ أَن نَطلُبَ وَإِيّاكُم مَعانِيَ هَذَا السُّمُو إِلَى إِدراكِ هَذِهِ المعانِي مِنْ وَجِهٍ أَكْبَرَ مِمّا كُنتُمْ تُدْرِكُونَ .

الحمدُ لله عَلَى وُصُولِ هَذا النِّداءِ إِلينا وَإِلَيكُم ، وامتِدادِ هَذا الحَبلِ ، لَكم بَعْدَ ذَلِكَ مَراتِبُ تَختَلفُونَ أَنتُم فِيها ، فِي استِعدادِكُم ، وَفِي تَحمُّلِكُم ، وَفِي إقبالِكُم ، وَفِي صَفائِكُم ، وَفِي مُصافاتِكُم ، هَا مَراتِبُ كُبْرَى يَخْتلِفُ صِدقِكُم، وَفِي مُصافاتِكُم ، هَا مَراتِبُ كُبْرَى يَخْتلِفُ الواحِدُ عَنِ الثَّانِي ، كُلُّ لَه فِيها مَرتَبَةٌ وَكُلُّ لَهُ فِيها مَقامٌ ، وَكُلُّ لَه فِيها مَنزِلُ يَنزِلُه ، وَعَلَى حَسَب ما هُمِّعَ لَه وَما قُدِّرَ لَه فِي الأَزَلِ .

#### كُلُّ عَلَى قَدْرِ الصَّفا والاقْتِدا نالَ المُدَى فِي أَحْسَن اسْتِقْبالِ(١)

وَفِي استِقبالِهِ - هَذا الهُدَى - يَبدأُ اضْمِحْلالُ الكائِناتِ مِنْ حَيثُ الاستِقلال ، فَلَا يَبْقَى عِندَه شَيءٌ مُسْتَقِلُّ بِنَفسِه قَطّ ، وَيَعلَمُ أَنَّ الموجُودَ الحَقَّ صاحِبَ الوُجُودِ المَلتَقِ الَّذِي لا أَوَّلَ لِوُجُودِهِ وَلا نِهايَةَ لِوجُودِهِ ، هُو الَّذِي أُوجَدَ الكائِناتِ كُلَّها، فَيبدأُ اضْمِحْلالُ الاستِقلالِ لِجَمِيعِ الكائِناتِ ، حَتَّى يَرتَقيَ إِلَى سَلالِمَ يُدرِكُ فِيها مَعانِيَ نِداءِ المنادِي الكَبِيرِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم الَّذِي يَقُولُ لَنا : أَصْدَقُ كَلِمةٍ قالها مَعانِيَ نِداءِ المنادِي الكَبِيرِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم الَّذِي يَقُولُ لَنا : أَصْدَقُ كَلِمةٍ قالها

<sup>(</sup>١) البَيتُ مِن قَصِيدَةٍ لِلإِمام عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَبدِ الله بِلفَقِيه مَطلَعُها:

سُبحانَ رَبِّ العِزَّةِ المُتَعالِي عَنْ كُلِّ مايَصِفُونَ مِن أَقُوالِ

أُنظُر «فَتحَ الخَلَّاقِ وَرَفعَ الأستارِ» ص ١٣١.

#### الشَّاعِرُ كَلِمةُ لَبِيدٍ: أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ ما خَلا اللهَ باطِلُ (١).

والعالَمُ يَرُوجُ بِأَنواعٍ مِنْ وَطْئاتِ النُّفُوسِ ، وَوَطْئاتِ الشُّهَواتِ ، وَوَطْئاتِ الأَهْواءِ عَلَى الْخَلْقِ، وَيَقَع كَثِيرٌ مِنَ الخَلائِقِ صَرْعَى فِي تِلكُم السّاحاتِ لهذِهِ الوَطْئاتِ الشَّدِيدَةِ الَّتِي تَطرَأُ عَلَيهِم ، وَلا إِنقاذَ مِنْ ذَلِكَ إِلا بِإِيصالِ النِّداءِ وَحدَهُ إِلى قُلُوبِ الخَلقِ .

وَنَحنُ الآنَ وَإِيَّاكُم عَلَى مَشَارِفِ انْتِشَارِ أَنْوارِ عِنايَةٍ .. يُنْقِذُ اللهُ بها مَنْ يَشاءُ ، وَيُدخِلْهُم بِهَا فِي دَوائِرَ مَا يَعرِفُونَ فِيهَا إِلَّا التَّواضُعَ ، وَلا يَعرِفُونَ فِيهَا إِلا الإنابة ، وَلا يَعرفُونَ فِيها إلا الاسْتِقامَةَ ، ولا يَعرفُونَ فِيها إلا سعَةَ الصَّدر ، ولا يَعرفُونَ فِيها إلا كثرةَ الاحْتِيالِ ، ولا يَعرفُونَ فِيها إلا مَدْحَ مَنْ يَذُمُّ ، ولا يَعرفُونَ فِيها إلا الإحْسانَ لمن يُسِيء ، ولا يَعرِفُون فِيها إلا أنَّ كُلَّ ما يَجري حَوالَيهِم يَجري بِحُكْمِهِ، ويَعرِفُونَ الأَدَبِ مَع كلِّ ما يَجِرِي لَهم ، وَما يَجِرِي حَولهم ، وَما يَكونُ فِي هَذه الكائناتِ ، عَلَى ثِقةٍ مِنهُم وَعَلَى يَقِينِ وَعَلَى اعتِهادٍ كامِل عَلَى الواحِدِ جَلَّ جَلالُه ، بِحِبالِ الاتِّصالِ

وَهَذَا البِّيتُ مِن قَصِيدَةٍ مَدحَ بِهَا النُّعَمَانَ مَطلَّعُها:

وَكُلُّ نَعِيم لا عَمالَةَ زائِلُ

أَلا تَسأَلان المرءَ ماذا يُحاولُ أَنَحْبُ فَيُقضَى أمضَلال وَباطِلُ نَعِيمُكَ فِي الدُّنيا غُرُورٌ وَحَسرَةٌ وَعَيشُكَ فِي الدُّنيا مُحالٌ وَباطِلُ أَرَى النَّاسَ لا يَدرُونَ ما قَدرَ ما هُمُ بَلَى كُلُّ ذِي رُوحٍ إِلَى الله واصِلُ أَلا كُلُّ شَيء ما خَلا اللهَ باطِلُ

<sup>(</sup>١) عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضَي الله عَنهُ عَن النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم قالَ : «أَصِدَقُ كَلِمَةٍ قالهَا شاعِر كَلِمَةُ لَبِيدٍ : أَلا كُلُّ شَيءٍ ما خَلا الله باطِلُ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

وَرَوَى السّلَفِي فِي «مَشيَخَتِهِ البَغدادِيَّة» عَن يَعلَى بنِ جَرادٍ قالَ: أَنشَدَ لَبِيدُ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم قَولَهُ : أَلا كُلّ شَيءٍ ما خَلا الله باطِلُ . فَقالَ : «صَدَقتَ» ، فَقال : وَكُلّ نَعِيم لا محَالَة زائِلُ . فَقالَ: «كَذَبتَ ، فَنَعِيمُ الآخِرَة لا يَزُول» .

بِنَبِيِّهِ وَأُولِيائِهِ ، والارتباطِ بِسَلاسِلِ الصِّلَةِ بِحَضرَةِ النَّبُوَّةِ وَحَضرَةِ الرِّسالَةِ ، الَّذِينَ أَشرَقَتْ أَنوارُهُم ، فَقَد عَرفنا ما عَرفنا ، وَقَدَرْنا أَنْ نَتكلَّمُ بِها نَتكلَّمُ، أَو نَتَّصِلُ أَو نَتَّصِلُ أَو نَتَمِعُ أَو يَقُومُ ما يَقُومُ مِنْ هَذِهِ المظاهِرِ الَّتِي المقصُودُ مِنها أَن تُؤَدِّي إِلَى الإِدخالِ في دَوائِر العِنايَةِ .

إِدخالُ طَوائِفَ كَثِيرَةٍ مِنَ الإنسِ والجنِّ ، مِنَ العَرَبِ والعَجَمِ ، مِنَ الشَّرِقِ والغَربِ بِتَرَتِيبٍ مِنَ الحَقِّ سُبحانهُ وَتَعالَى وَحُكمِهِ ، وَخُطوةٌ كُبرَى يَقُومُ عَلَيها تَجدِيدُ هَذا الدِّينِ وَهَذِهِ الرِّسالَةِ فِي العالَمينَ ، فَضلٌ مِنَ الله سُبحانَه وَتَعالَى يَعرِفُهُ مَنْ يَعرِفُه ، وَيَتْأَهّلُ لَه ، وَيُدرِكُه مَنْ يُدرِكُه .

وَفِي القِيامَةِ تَصطَفُّ صُفُوفُ أَهلِ حَقِيقَةِ هَذا النِّداءِ ، فَيَجتَوعُ حَوهُم وَيَدخُلُ دَوائِرَهُم مَنْ أَحسَنَ الاستِاعَ إِلَى الصَّدَى ، أَو أَحسَنَ الإجابةَ ، أَو تَعلَّقَ أَو تَشَوَّقَ أَو تَشَوَّقَ أَو تَشَوَّقَ أَو تَعَلَّقَ أَو تَعلَّقَ أَو تَعلَيْم أَو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ هَذَا النُّورِ وَلا مِنْ هَذَا النَّورِ وَلا مِنْ اللَّهُ وَالْمَاعَةِ .

وَتَتَهَيَّؤُونَ أَنتُم لِذَلِكَ بِصِدقِ إِقبالِكُم وَتَوَجُّهِكُم ، وَتَوسِيعِ مَعانِي الفَهمِ فِيما يُلقَى إليكُم ، وَتَتَهيَّؤُونَ لَحَملِ واجِبِكُم ، وَحَملِ أَماناتِكُم ، فِي مَناطَقِكُم ، وَفِي مَنازلِكُم، وَفِي أَصحابِكُم ، وَفِي لَيلِكُم ، وَفِي خَهارِكُم ، وَفِي يَقَطْتِكُم ، وَفِي مَنامِكُم ، وَمَعَها إِنْ فَكُرتُم ، وَمَعَها إِنْ فَكَرتُم ، وَمَعَها إِنْ فَكَرتُم ، وَمَعَها إِنْ خَرَجتُم ، وَمَعَها إِنْ خَرَجتُم ، وَمَعَها إِنْ خَرِجتُم ، وَمَعَها إِنْ خَرَجتُم ، وَمَعَها إِنْ خَرَجتُم ، وَمَعَها إِنْ خَرَجتُم ، وَمَعَها إِنْ خَرَجتُم ، وَمَعَها إِنْ خَرِجتُم ، وَمَعَها إِنْ خَرَجتُم ، وَمَعَها إِنْ خَرِجتُم ، وَمُعَها إِنْ خَرِجتُم ، وَمَعَها إِنْ خَرِعتُه ، وَنَعَها إِنْ خَرِجتُم ، وَنَعَها إِنْ خَرِعتُها إِنْ خَرِعتُم ، وَنَعَها إِنْ خَرِعتُهم ، وَنَعَها إِنْ خَرِعتُم ، وَنَعَها إِنْ خَرِعتُها إِنْ خَرِعتُها إِنْ فَرَعْمُ الْمِنْ إِنْ فَرَعْم الْمِنْ إِنْ فَرَعْم الْمِنْ إِنْ فَرَعْم الْمِنْ إ

وَمَعَهَا إِنْ مِتُّم، وَمَعَهَا إِذَا وَصَلتُم إِلَى القُبُورِ، وَمَعَهَا إِلَى يَوْمِ البَعْثِ وَالنَّشُورِ، وَمَعَهَا إِلَى يَوْمِ البَعْثِ وَالنَّشُورِ، وَمَعَهَا إِلَى دَارِ الكَرَامَةِ، الله يُكرِمُنا وَإِيّاكُمْ بِهَذِهِ المَعِيَّةِ وَالمَزِيَّةِ وَالخُصوصِيَّةِ، وَيُثْبِتُنا وَإِيّاكُمْ فِي دَوائِرِ مَنِ اختَصَّهُم بِرَحْمَتِهِ الَّتِي يَخْتَصُّ بها مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الفَضلِ العَظِيمِ .. إِنَّهُ أَكرَمُ الأَكرَمِينَ .. وَأَرحَمُ الرّاحِين .

والَّذِي يَقِرُّ فِي قُلُوبِكُم يَسمَعُه الحَقُّ وَيَراهُ ، وَيَومَ الجَمعِ سَيَظهَرُ هَذَا الَّذِي يَستَقِرُّ فِي بَواطِنِنا ، وَتَحَصُلُ مِنه بَعضُ مَعانِي المقابَلةِ والمواجَهةِ .

فَهَاذَا تَنْوُونَ فِي بَاقِي أَعَهَارِكُم الَّتِي تُقَضُّونَهَا عَلَى ظَهِرِ هَذِهِ الْأَرْضِ ؟ ماذَا تَنْوُونَ فِيهَا ؟ تَنتَبِهُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ وَتَستَقِيمُونَ وَتَجْتَهِدُونَ وَتَبذُلُونَ الفِكْرَ كُلَّهُ والعُمرَ كُلَّه ويها ؟ تَنتَبِهُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ وَتَستَقِيمُونَ وَتَجْتَهِدُونَ وَتَبذُلُونَ الفِكْرَ كُلَّهُ والعُمرَ كُلَّه والوُسْعَ كُلَّه والحالَ كُلَّه ، فَهَا أَعظَمَ هَذِهِ الأَمانَة ، هَيَّأَكُم الله لأَدائِها ، وَأَعانَكُم عَلَى مَلِها ، وَرَزَقَكُم الصِّدقَ فِي القِيامِ بِحَقِّها .

فضل الحقّ علينا بتوفيقه لنا لسماع التّذكير به وَ وَالْكُولُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَينا أَنَّ التَّذكِيرَ بِهِ يُرسِلُه إِلَيكَ الحَقُّ عَلَى لِسان خَلُوقٍ، وتَسمَعُه وَتَقرَأُه فِي كِتابٍ وَتَنظُرُ إِلَيهِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ.

والحَقِيقَةُ أَنَّ الحَقَّ شُبحانَهُ وَتَعالَى هُوَ الَّذِي دَعا خَلقَه إِلَيهِ ، ثُمَّ فِي العالَمِ الحَلْقِيِّ جَعَلَ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّم ، فَها كانَت لِسانُ دَعَوَةٍ إِلا مُفَرَّعَةً عَن اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّم ، فَها كانَت لِسانُ دَعَوَةٍ إِلا مُفَرَّعَةً عَن لِسانِهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم ، فَصارَتْ دَعَوَةُ الحَقِّ تَصِلُ إِلَيك .. وَأَنتَ مِن حَيثُ تَصَفَّيتَ ، وَمِن حَيثُ تَنَقَّيتَ .. تُصافى .

كَثِيرٌ مِن الصَّالِحِينَ والعارِفِينَ كانَتْ لا تَخُرِجُ مِنهُم إِلا كَلِماتٌ قَلائِلُ ، وَبَعضُهُم

<sup>(</sup>١) يَومُ الثُّلاثاءِ ١٤٢٠هـ.

أَلسِنَتُهُمْ مَا تُسَاعِدُهُم عَلَى التَّعبيرِ ، أَو تَثقُلُ عَن بَعضِ الكَلامِ ، لَكِنْ تَأْتِي الكَلِمةُ مِنهُم كُلُّ يَشربُ مِنها ، فَهَذَا يَصِلُ بِهَا إِلَى حَالٍ عَجيبٍ ، وَهَذَا يَصِلُ بِهَا إِلَى مَقَامٍ أَعَلَى مِنه ، وَخَرَّجُوا بِهَا رِجالاً ، وَأُوصَلُوا بِهَا أَناساً كَثِيراً .

وَقَالُوا: لَو كَانَتِ الدَّعوةُ بِالفَصاحَةِ لَكَانَت الرِّسالةُ أَحَقَّ بِها هارُونَ قَبلَ مُوسَى، لَكِنَّ الرِّسالَةَ جاءَتْ أَوَّلاً إِلَى مُوسَى وَبَعدَ ذَلِكَ هُو الَّذِي تَسبَّبَ فِي النَّبوَّةِ لِهارُونَ، مَع أَنَّ لِسانَهُ لَيسَت ظاهِرةً بِالانطِلاق ﴿ وَيَضِيقُ صَدِّرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْهُ مَعِي ﴾ [القصص: ٣]، هَرُونَ ﴾ [الشعراء: ١٦]، ﴿ وَأَخِي هَرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي ﴾ [القصص: ٣]، هنرُونَ ﴾ [الفرافي عالم تاريخ الحَلقِ: ما هُناكَ أَحَدٌ أَفادَ أَخاهُ فِي شَيءٍ كَما أَفادَ مُوسَى ﴿ وَقَالَ مُوسَى اللّهُ هارُونَ عَلَى كَلامٍ مُوسَى ﴿ وَقَالَ مُوسَى الْأَوْنَ عَلَى كَلامٍ مُوسَى ﴿ وَقَالَ مُوسَى الْأَخِيهِ هَارُونَ عَلَى كَلامٍ مُوسَى ﴿ وَقَالَ مُوسَى الْخَوْفَالَ مُوسَى اللّهُ هارُونَ عَلَى كَلامٍ مُوسَى ﴿ وَقَالَ مُوسَى الْخَوْدَ عَلَى كَلامٍ مُوسَى ﴿ وَقَالَ مُوسَى الْخَوْدِ الْخَوْدِ فَاللّهُ هَارُونَ عَلَى كَلامٍ مُوسَى ﴿ وَقَالَ مُوسَى الْخَوْدِ الْخَوْدِ فَاللّهُ مُوسَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ هُولَوْنَ عَلَى كَلامٍ مُوسَى ﴿ وَقَالَ مُوسَى الْخَوْدِ فَاللّهُ هَارُونَ عَلَى كَلامٍ مُوسَى فَوْقَالَ مُوسَى الْخَوْدِ فَاللّهُ هَارُونَ عَلَى كَلامٍ مُوسَى فَوْقَالَ مُوسَى الْخَوْدِ فَاللّهُ عَالَمُ وَلَا عَلَى كَالْمُ اللّهُ عَلَى السَالَةُ هارُونَ عَلَى كَلامِ مُوسَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الْعَادِلَةِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ربط التذكير وَقَ بنيات بُ الصالحين

وَقَالْضُوْلُلْكُ فِي أَنْ عَنْ مَا نُرِيدُ أَحَداً مِنكم لَمَّ يَرجِعُ (١) يَتَكَلَّمُ بِلسانِه ، لَكِن خُذُوا المُنَّةُ الكَبِيرَة بِأَنْ تَتَكَلَّمُوا بِأَلسِنتِهم .. وَمَنْ هُمْ ؟

الحَمدُ لله .. مائِدَتُهُ وَحَضرَتُهُ وَرِجالُ حَضرَتِهِ كُلُّهُم مُتَوَجِّهُونَ إِلَى الله فِي شَأْنِكُم وَيَقولُونَ لَكُم ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوَّكِيدِهَا

<sup>(</sup>١) في لَيلَةِ الأَحَدِ ١٠ مِن شَهرِ ذِي القِعدَةِ .

<sup>(</sup>٢) لـم يرجع: أي عِندَما يَرجع إلى بِلادِهِ.

وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعَلَّمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ [النحل: ١١].

واللهُ رَبَطَ دَعَوَتَكُم هَذِهِ وَوجهَتَكُم بِالْحَبِيبِ الْكَبِيرِ بِرَبطِ عَظِيمِ عالِ جَلِيلِ ، ناصِرُوه فِي الدَّعَوَةِ هَذِهِ ، فَإِنَّ حَبِيبَ الله رائِدُها ، نِعْمَةٌ كَبِيرةٌ عَلَيَّ وَعَلَيكُم ، وَعَلَى كُلِّ حال أَحوالُكُم مَعرُوضَةٌ عَلَيه وَعَلَيهم .

## وَإِنْ عَصَيْنا وَقارَفْنا الزَّلَلْ والخَطِيَّهُ هُـوْلِلْخَطاوالزَّلَلْ حَصَيْنا فِي تَعَكَّتْ جاتْ مِنُّهُ بَتِيَّهُ عَطْوَتُهُ فَوْقَ الأَمَلْ('')

يُتِمُّ الله عَلَيَّ وَعَلَيكُم هَذِهِ النَّعَمَة ، وَأَنتَمُ اصْدُقُوا فِي تَوبَتِكُم وَأُوبَتِكُم وَرجَعَتِكُم وَرَجَعَتِكُم وَرَجَعَتِكُم وَاللهُ عَلَيَّ وَعَلَيكُم هَراقِي التَّوبةِ مَا دُمتُم فِي أَعَارِكُم حَتَّى تَلقُوا اللهَ مِنَ المَحبُوبِينَ، وَقَد قَالَ لَه وَخَاطَبَه : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذْ ظُل لَمُوا أَنفُسَهُمُ جَاءَوكَ فَأَسْتَغَفَرُوا اللهَ وَوَلَا اللهَ عَنْ رَا اللهَ وَخَاطَبَه : ﴿ وَلَوْ أَنتَهُمُ إِذْ ظُل لَمُوا أَنفُسَهُمُ جَاءَوكَ فَأَسْتَغَفَرُوا اللهَ وَالسَّاءَ اللهَ وَخَاطَبَه السَّوْلُ لَوَجُدُوا اللهَ تَوابُل الرَّعْولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوْابُ الرَّعْولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوْابُ الرَّعْولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوْابُ الرَّعْولُ لَوَجَدُوا اللهَ وَاللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَقَالْ فَكُولُا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَا الْأَحْبَارُ عِندَكُم؟ وَكَيفَ المناطِقُ الَّتِي أَنتُم فِيها؟ معاني النَّيابة وَمَنطِقُكُم القَولِي والعَمَلي؟ وَمَجَالُ استِشعارِ النِّيابَةِ عِندَكم بِالذَّوقِ والتَّرَجَمة؟

أَما استِشعارُهُ بِالذَّوقِ .. يُنْهِي وَيُباعِدُ عِلَلَ القَلبِ ، واستِشعارُهُ بِالتَّرجمةِ .. يُذهِبُ عِلَلَ الأَعالِ ، وَلَولا الفَوائِدُ الكبرَى فِي أَمرِ الارتباطِ بِالنِّيابةِ الذَّوقِي والعَمَلي، والمترجَم

بانِقرَعِ البابِ والمُولَى عَلَيهِ العَطِيَّه يُعطِي جَمِيعَ الأَمَلْ

الدِّيوانُ الحُمَينِيَ ص ١٤٥.

(٢) لَيلَة الأحَد ٢ مِن شَهِرِ شَوَّالِ ١٤٢٠هـ.

<sup>(</sup>١) الأبياتُ لِلحَبِيبِ عَلِيِّ بنِ محُمَّدٍ الحَبشي مِن قَصِيدَةٍ مَطلَعُها:

عَنه بِها قال النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم: «بَلِّغُوا عَنيِّ وَلَوْ آيَـة»(١) لما دُعِينا إِلَيهِ.

لِذَا أَيُّ وَقَتٍ تُرِيدُ أَنْ تُبَلِّغَ .. يَكُونُ لَكَ حَبلٌ مُوصِلٌ إِلَى النَّبِيِّ ، وَبابٌ يُدخِلُك عَلَيهِ ، فَتُبَلِّغ بَلاغاً صَحِيحاً عَنه ، وَإِنْ جِئتَ مَعكَ عَقلُ أَو فِكرٌ أَو نَفْسٌ .. فَهَذِهِ لَكَ بَلاغاً صَحِيحاً عَنه ، وَإِنْ جِئتَ مَعكَ عَقلُ أَو فِكرٌ أَو نَفْسٌ .. فَهَذِهِ لَكَ يَست بِأَبوابٍ تُوصِلُكَ بِه ... إِذَا انْقَطَعَتِ النِّيابَةُ كَلَيهِ ، وَلَيسَت بِأَبوابٍ تُوصِلُكَ بِه ... إِذَا انْقَطَعَتِ النِّيابَةُ حَلَّتِ العِلَلُ فِي القَلب ، والعِللُ فِي العَمَل .

فَلِهَذَا كَانَ مِن نِعِمَةِ الله تَعَالَى الارتباطُ بِالسَّنَد وَرَبطُ الجِبالِ، فَيُبَلِّغُ المَبلِّغُ وَمَعَهُ رَابِطَةٌ ، وَمَعَه بابٌ ، وَمَعَه حَبلٌ ، فَيَستَشعِرُ هَذِهِ النِّيَابَةَ ، يَستَشعِرُها بِالذَّوقِ فَيَذَهَبُ عَنه العُجُبُ والغُرُورُ ، وَيَربُو بِقَلبِهِ عَن أَن يَحِسِدَ أَو يَحقِدَ أَو يَلتَفِتَ إِلَى الدَّنايا ، وَيَستَشعِرُها وَيُترَجِمُها فِي حُسْنِ أَعهالِهِ بِها يُصْلِحُها وَيُنقِّيها عَن الخَلَل .

### بِاستِشعارِ النِّيابَةِ ذَوقاً.. تَذْهَبُ عِلَلُ القُلُوبِ وَبِاستِشعارِ النِّيابةِ تَرجَمَةً.. تَذْهَبُ عِلَلُ الأَعمالِ

وَمَن كَانَ يَنُوبُ عَن حِبَالِ النِّيَابِةِ المَّصَلَةِ بِالنُّبُوَّةِ .. فَلَيَتَّقِ الله فِي ذَوقِهِ وَتَرجَمتِهِ ، وَهوَ بِذَلِكَ مَهما صَدَقَ يَتَهَيَّأُ إِلَى شَيءٍ كَبِيرٍ ، وَتَتَلاشَى مِنه أُوصَافُ الإِهمالِ ، والإِغفالِ، والإِغفالِ، والتَّكَاسُلِ ، وَرُكُونِ النَّفسِ ، فالنَّفسُ تَركَنُ إِلَى الرَّاحَةِ وَإِلَى الدَّعَةِ ، وَإِلَى الالتِفاتِ إِلَى شَهُواتَها وَما إِلَى ذَلِكَ .

فَلابُدَّ مِن مُداواةِ ذَلِكَ فِي إِحسانِ إِقامَةِ النِّيابَةِ هَذِهِ ، وَيَكُونُ الاجتِهادُ دائِماً وَمُستَمِرًا فَلابُدَّ مِن مُداواةِ ذَلِكَ فِي إِحسانِ إِقامَةِ النِّيابَةِ هَزِهِ ، وَيَكُونُ الاجتِهادُ دائِماً وَمُستَمِرًا فِي تَصفِيةِ القَلبِ والفُؤادِ وَنَفعِ العِبادِ ، وَكُلَّما " عَرَضَ عَلَيك خاطِرٌ يَنْزِلُ بِكَ إِلى تَحت. . بِأَيِّ مَعنَى مِن مَعانِي النُّزولِ والسُّقُ وطِ .. أَعرَضْتَ عَنه وَسَمَوْتَ ؛ لأَنَّه فِي الدُّعاءِ

<sup>(</sup>١) رَواهُ أَحَمد في مُسنَدِهِ ، والبُخارِيّ والترِّمِذِيّ عَن ابنِ عَمرو .

الوارد النَّبُويّ الَّذِي تَدعُو بِه فِي الصَّباحِ والمساء «وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتالَ مِنْ تَحْتِي» (١) وَهُو أَن يَنزِلَ الإِنسانُ مِن رُتبَةٍ عالِيةٍ إِلى أَدنَى ، فَهَذا اغتِيالٌ مِن التَّحتِ .

وَإِنَّمَا يَكُونُ المِلِّغُ والمَعَلِّمُ والمرشِدُ والإِمامُ والمَذَكِّرُ والخَطِيبُ والدَّالُّ فِي كلِّ وَقَتٍ أَصفَى .. أَنقَى .. أُوفَى .. أَعظَمَ .. أَحزَمَ .. أَطهَرَ .. فَيَكُونُ فِي كُلِّ وَقَتٍ أَحسَنَ مِن الَّذِي قَبلَه .

التّناجي بين النّاس وما يترتّب عليه وَقَالَ عَلَىٰ اللّهُ عَالَىٰ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْقَوْنَ أَنْ اللّهُ تَعَالَى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجَوْاْ بِٱلْإِنْمِ وَٱلنَّقُونَ أَوَاتَقُواْ ٱللّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴾ [المجادلة: ١٩]، فَيَتَرَتَّبُ عَلَى التَّنَاجِي بِالإِثْمِ والعُدوانِ .. انتِشارُ الشُّرُ ورِ فِي النّاسِ ، وَعلى التَّنَاجِي بِالبِرْ والتَّقوَى .. انتِشارُ الخُيورِ فِي النّاسِ .

<sup>(</sup>١) رَواهُ النَّسائِي.

الحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَلَى بِمَشِيئَتِهِ اختارَ أَنْ يَقذِفَ فِي قُلُوبِكُم التَّصدِيقَ بِهِذِهِ الرِّسالَةِ ، ثُمَّ الشُّعُورَ بِواجِبِكُم نَحوها ، وَمَا طُوِّقَتْ بِهِ أَعِناقُكُم مِن مَسؤُ ولِيَّةِ فَهمِها والعَمَلِ بُمَ الشُّعُورَ بِواجِبِكُم نَحوها ، وَمَا طُوِّقَتْ بِهِ أَعِناقُكُم مِن مَسؤُ ولِيَّةِ فَهمِها والعَملِ بِها وَتَبلِيغِها والذَّبِ عَنها ، فَهي عِبارَةٌ عَن البَيعَةِ الَّتي بايَعَنا اللهُ عَلَيها ، والعَهدِ الَّذِي عاهدناهُ عَلَيه فِي الأَزلِ القَدِيمِ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّنَهُم 
 وَالْذَي عاهدناهُ عَلَيه فِي الأَزلِ القَدِيمِ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِن بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيّنَهُم 
 وَأَشْهَدُهُم عَلَى اَنفُسِمِم السَّرِي القَدِيمِ ﴿ وَإِذْ النَّرِياتِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم .

فالحَمدُ لله الَّذِي آتاكُم وَأعطاكُم هَذا الخَيرَ بِفَضْلِهِ وَبِكَرَمِهِ وَإِحسانِه ، مَع استِقبالِكُم هٰذِا الخَيرِ يَكُونُ قُربُكم مِن رَبَّكم عَلَى قَدرِ القُوَّةِ فِي أَخذِ الأَمرِ الرَّبانيّ ، وَإِفْرادِ القَصدِ للواحِدِ ، لما أُوحَى اللهُ إلى سَيِّدنا يَحيَى قالَ : ﴿ يَنيَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَبَ فَ وَإِفْرادِ القَصدِ للواحِدِ ، لما أُوحَى اللهُ إلى سَيِّدنا يَحيَى قالَ : ﴿ يَنيَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَبَ فَا اللهُوَّةِ وَأَمُرُ قَوْمَكَ يَأَخُذُواْ بِأَحْسَنِها ﴾ ، وقالَ لِسَيِّدنا مُوسَى : ﴿ فَخُذُهَا بِقُوّةٍ وَأَمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِها ﴾ ، فَمَع قصدِ وَجهِ الله القُويِّ .. لا يُناسِبُ قصدَ وَجهِهِ إلا القُوَّةُ فِي الوِجهةِ ، القُوَّةُ فِي العَبْرُ فِي الجَنانِ ، العَرْيمَةِ ، القُوَّةُ فِي الطَّدقِ ، ثُمَّ مَعَ هَذِهِ القُوَّةِ وَأَخذِ الأَمرِ بِقُوَّةٍ .. طُهُرُ فِي الجَنانِ ، باعْتِقادِ الخيرِ فِي المَدعُوِّينَ ، وَعامَّةِ الْحَلقِ أَجْعِين ، فَضلاً عَن السَّابِقِينَ وَعَن الأَخيارِ ، الشَّوعِ فِي المَدعُوِّينَ ، وَعامَّةِ الْحَلقِ أَجْعِين ، فَضلاً عَن السَّابِقِينَ وَعَن الأَخيارِ ، وَعَن أَهلِ العَبادَةِ مِن المُؤمِّينَ ، بِحَيثُ يَنْتَفِي مِنكَ الكِبرُ عَلَى أَحَدٍ مِنهُم ، واعتِقادُ السَّوعِ فِي أَحَدٍ مِنهُم ، واعتِقادُ السَّوعِ فِي أَحَدٍ مِنهُم .

أصحابُ الغَفلَةِ مِنهُم والذُّنُوبِ والمَعاصِي .. كُلَّهُم مُعَرَّضُونَ لِلمَغفِرةِ ، مُعرَّضُونَ للمَغفِرةِ ، مُعرَّضُونَ للَّنْ يَتَحَوَّلَ بَعِيدُهُم قَرِيباً ، للتَّوبَةِ ، مُعرَّضُونَ لأَنْ يَتَحَوَّلَ بَعِيدُهُم قَرِيباً ، وشَقِيَّهُم سَعِيداً ، فَإِذاً لا نَقدِرُ فِيها بَيننا وَبَينَ الله أَنْ نَجزِمَ بِالسُّوءِ عَلَى أَحدٍ مِنهُم ، بَل الكَافِرُ بِعَينِهِ ما نَقدِرُ نَحكُمُ عَلَيهِ بِعَينِهِ ؛ لأَنهُ رُبَّها أَسلَمَ فِي أَيِّ وَقْتٍ أَو أَيِّ ساعَةٍ ، إِذاً ينتَفِى عَنّا الكِبْرُ ، وَيَنتَفِى عَنّا العُجْبُ بأَنفُسِنا .

فَإِنَا نَعَلَمُ أَنَّ كُلَّ ما أُوتِينا مِن الإِيهانِ وَمِن العَمَلِ الصّالِحِ .. مَنُّ مِنَ الله ﴿ قُل لَا تَمُنُواْ عَلَى إِسْلَامَكُم لَا الله عَلَيْكُم أَنَّ هَدَىكُم لِلإِيمنِ إِن كُنتُم صَلِيقِينَ ﴾ الحُجُوات:١٧١، عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى خُوفٍ أَن يُسْلَبَ عَنّا أَيُّ خَيرٍ ، أَو أَنْ نُحَوَّلَ إِلى أَي سُوءٍ ، وَمَعَ هَذا الخُوفِ .. رَجاءٌ أَكبَرُ مِنه فِي أَنْ يَقْبَلَنا اللهُ عَلَى ما فِينا ، وَيَقبَلَ مِنّا ما وَفَقنا لَهُ مِنْ خَيْرٍ ، وَيُدْرِجَها فِي وَيُدْرِجَها فِي أَعْم لِ مَشاخِنا وَأَقِمَتِنا مِن هُداةِ الطَّرِيقِ خِيارِ الخَلِيقَةِ ، فَيُدْرِجَها فِي أَعْم لِ مَشاخِنا وَأَقِمَتِنا مِن هُداةِ الطَّرِيقِ خِيارِ الخَلِيقَةِ ، فَيُدْرِجَها فِي أَعْم لِ مَشاخِنا وَأَقِمَتِنا مِن هُداةِ الطَّرِيقِ خِيارِ الخَلِيقَةِ ، فَيُدْرِجَها فِي أَعْم لِ مَشاخِور وَمُقاصِدِ وَمُقاصِدِ وَشُؤُونِ سَيِّدِ الوُجُودِ مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحِبِهِ وَسَلَّم.

فَذَلِكَ الْبَحرُ الْخِضَمُّ الزَّاخِرُ ، الَّذِي يَتَحَوَّلُ ما وُضِعَ فِيهِ إِلَى جَواهِرَ ، وَلُو كَانَ ذَلِكَ اللَّوضُوعُ مُلَطَّخاً (١) ، أَنتُم ترونَ بِحارَ الدُّنيا هَذِهِ تَقْبَلُ حَتَّى أُوساخَ النَّاسِ ، تأتِي مَا فَتَضَعُها فِيهِ ، وبَعدَ ذَلِكَ تَتَحَوَّلُ فِيها إِلَى ماءٍ طاهِرٍ ، وَيُحَلُّونَهُ (١) وَيَشَربُون مِنه ، فَلا يَقُولُونَ : قَد دَخَلَ فِيهِ الْحَمَجُ (٣) والكَدَرُ ، فَكيفَ بِبَحرِ حَبِيبِ الرَّحَمْنِ لَوِ اتَّصَلْنا بِهِ ، فَتَرْجِع أَعمالُنا عَلَى ما فِيها تَطْهُرُ وَتَصْلُحُ وَتَتَنَوَّرُ وَتُقْبَلُ وَتَدْخُلُ فِي المُحِيطِ الكَبِير .

وَ اللَّهِ اللَّهُ ال

إنسانٌ لا يَحولُ بَينَ جَو انِحِهِ مَبدَءاً يُوقِنُ بِهِ يَقِيناً يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَترُكَ مِن أَجْلِهِ أوطاناً

<sup>(</sup>١) أي: وَسَخٌ وَقَذَرٌ.

<sup>(</sup>٢) تحَلِيَةُ ماءَ البَحرِ: إِبعادُ الأملاحِ الَّتِي فِيهِ وَتهَيِّئَةُ لِلشُّرِّبِ.

<sup>(</sup>٣) خَمَج: فَسَد وَتَعَفُّن ، انظر «القاموس المحيط».

وأولاداً وَأَهلاً ، وَأَنْ يَتَحَمَّلَ المَشاقَ ، وَكَثِيرٌ مِن النّاس حَسِبَ أَنَّ اتِّصالَهُ بِهَذا الدِّينِ العَظِيمِ .. يَكفِي أَنْ يَقُومَ فِيهِ بِبَعضِ واجِباتِهِ ، أَو يُحافِظَ عَلَى بَعضِ فَرائِضِهِ وَيَكفِيهِ العَظِيمِ .. يَكفِي أَنْ يَقُومَ فِيهِ بِبَعضِ واجِباتِهِ ، أَو يُحافِظَ عَلَى بَعضِ فَرائِضِهِ وَيكفِيهِ ذَلِكَ ، وَلَيسَ لَهُ ضَمِيرٌ وَلا شُعُورٌ يُهيئُهُ وَيُشْعِرُهُ بِأَنَّهُ صاحِبُ مَبْدَأً مِن أَجلِهِ سَيُقاتِلُ، وَمِن أَجلِهِ يُقيمُ ، وَمِنْ أَجلِه يَتَحَرَّكُ فِي الحَياةِ، ومِن أَجلِهِ رُبَّها فَعَلَ وَرُبَّها فَعَلَ .

هَذَا هُوَ المَبَدَأُ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُم مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم، مَبَدَأُ بِعَظَمَتِهِ وَجَلالِهِ وَمَكَانَتِهِ وَفَخَامَتِهِ إِذَا عَرَفَهُ أَصِحَابُهُ .. احْتَقَرُوا كُلَّ شَيءٍ مُقَابِلَهُ، فَذَا المَبَدَأُ هُوَ مَبَدَؤُكُم أَنتُم ؛ لأَنتُم عَلَى ظَهرِ الأَرضِ تَحمِلُون مَبدَأً سَهاوِيّاً ، تَولَّى رَبُّ الأَرضِ والسَّاءِ بَيانَهُ وَإِرسَالَهُ ، واختارَ لَكُم فِي تَبْليغِهِ أَحَبَّ خَلقِهِ إِلَيهِ وَأَكْرَمَ العِبادِ عَلَيهِ .

فَأَنعِمْ بِمَن عَرفَ مِنكُم عَظَمَةَ هَذَا الْمَبَدَأِ ، وَمَكَانَةَ هَذَا الْمَبَدَأِ ، وَأَحَقِّيَّةَ هَذَا الْمَبَدُأِ ، وَأَنَّهُ لا يُوجَدُ فِي شَرقِ الأَرضِ وَلا وَعَلِمَ أَنَّه أَعْلَى شَيءٍ عَلَى ظَهرِ هَذِهِ الأَرضِ ، وَأَنَّهُ لا يُوجَدُ فِي شَرقِ الأَرضِ وَلا غَرِبِها ما يُساوِيهِ ، وَلا ما يَقرُبُ مِنهُ وَلا ما يُدانِيهِ ، وَلا ما يُساوِي شَيئا مِن قِيمِهِ وَمَبادِئِهِ ، وَأَنَّهُ لَيسَ عَلَى ظَهرِ الأَرضِ فِي عَقلِهِ وَفِي مَشاعِرِهِ وَفِي عَواطِفِهِ أَغْلَى مِن هَذَا المَدَأِ ، وَهَذَا المَدْ عِنَا اللّهُ عِنه اللهُ عَلَى مَن اللهُ بِهِ اللّهُ مِن اللهُ اللّهُ وَهَذَا اللّهِ عَلَى الله وسَلّم وبارَكَ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ .

هَذَا اللَّهُ أُهُوَ أَعْلَى شَيءٍ فِي هَذَا الوُجُودِ ، وَفِي ذَلِكَ يُقَالُ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يُعْطِي الدُّيْنَ إِلا مَن أَحَبَّ» (١) وَمَن أَعطاه الدِّينَ.. الدُّنيا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لا يُحِبُّ ، وَلا يُعْطِي الدِّينِ ، وَماتَ فِي سَبِيل هَذَا الدِّينِ ، وَحَيِيَ لِهَذَا عَرَفَ قِيمَةَ الدِّينِ وَعَظَمَتَهِ ، وَعاشَ لِلدِّينِ ، وَماتَ فِي سَبِيل هَذَا الدِّينِ ، وَحَيِيَ لِهَذَا

<sup>(</sup>١) رَواهُ الإمامُ أَحَمدُ ، وَتَتمَّةُ الحَدِيثِ «فَمَن أَعطاه اللهُ الدِّينَ فَقد أَحبَّه».

الدِّينِ ، وَأَقامَ مِنْ أَجلِ الدِّينِ ، وَتَعامَلَ مَعَ النَّاسِ عَلَى ضَوْءِ هَذا الدِّينِ ، وَعَلِمَ أَنَّ مَعنَى هَذا الدِّينِ كَمالُ الاستِسْلام لِرَبِّ العالمَينَ جَلَّ جَلالُه وَتَعالَت عَظَمَتُه .

وَما أَشَدَّ الْحَسْرَةَ عَلَى مَنْ مَضَت حَياتُه وَهو لا يَستَضِيءُ بِهَذا النُّورِ ، بَل لا حَقِيقَة لإِيهانٍ يَقِرُّ فِي فُؤادِ العَبدِ .. إلا بالاسْتِسْلامِ لهذا النُّورِ ، والخُضُوعِ لهذا النُّورِ ، ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُ فَوَادِ العَبدِ .. إلا بالاسْتِسْلامِ لهذا النُّورِ ، والخُضُوعِ لهذا النُّورِ ، ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُ اللّهُ وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُ هَواهُ تَبَعالًا لِإ جَنْتُ بِهِ ﴾ (١) .

وَذَلِكَ أَنَّ الْهُوَى (٢) هُو الغالِبُ عَلَى عامَّةِ الخَلائِقِ ، وَهُو شَوكَةُ الْمِيزانِ الَّتِي تُبيُنِّ الجِّاهَ الإِنسانِ فِي الحَياةِ ، وَإِنَّ لَـ هُم فِي تَسيِيرِ أَهُوائِهِم الإِنسانِ فِي الحَياةِ هُوى ، وَإِنَّ لَـ هُم فِي تَسيِيرِ أَهُوائِهِم والسَّيْرِ مَعَها أَحوالاً ، هِي حَقِيقَةُ ما يَقرُّ فِي قُلُوبِهِم أَو وِجْهَتِهِم الَّتِي يَتَوَجَّهُونَ إِلَيها ﴿ وَلِكُلِّ وَجُهَةُ هُو مُولِيها ﴾ [البقرة: ١٤٨] وَ ﴿ وَلَكُلِّ وَجُهَةُ هُو مُولِيها ﴾ [البقرة: ١٤٨] وَ ﴿ وَلَكُلِّ وَجُهَةً هُو مُولِيها ﴾ [البقرة: ١٤٨] وَ ﴿ وَلَكُلِّ وَجُهَةً هُو مُولِيها ﴾ [البقرة: ١٤٨]

فَو جهَتُك مِنْ حَيثُ تَوجُّهِ قَلبِكَ وَخاطِرِكَ .. تَظهرُ فِي الْهَوَى ، أَينَ يَدَهَبُ بِكَ هُواكَ؟ هَل عِندَكَ قاعِدةٌ تَضبِطُ بِها هَواكَ حِينَا تُرِيدُ أَنْ تَتَصَرَّ فَ أَو تَتَكَلَّمَ أَو تَتَكَلَّمَ أَو تَتَكَلَّمَ أَو تَتَحَرَّكَ هُواكَ؟ هَل عِندَكَ قاعِدةٌ تَضبِطُ بِها هَواكَ حِينَا تُرِيدُ أَنْ تَتَصَرَّ فَ أَو تَتَكلَّمَ أَو تَتَكلَّمَ أَو تَتَكلَّم أَنْ إِرادَةَ الفانِياتِ فِي هَذِهِ الحَياةِ؟ أَمْ أَنَّ هَواكَ هُو الَّذِي يُحَرِّكُ ، وَهوَ الَّذِي يُسَيطِرُ ؟ أَمْ أَنَّ إِرادَةَ الفانِياتِ هِي الَّتِي تُخضِعُ مُقْتَضَى هَواكَ ؟ وَ «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَواهُ تَبَعاً لِا جِنْتُ هِي اللهِ وسَلَّم وبارَك عَلَيه وعَلَى آلِهِ .

فَلا والله لا يَذُوقُ السَّعادَةَ فِي الدُّنيا قَبلَ الآخِرَةِ إِلا شَخصٌ وَقَفَ بَهُواهُ وَعَواطِفِهِ

<sup>(</sup>١) أَخرَجَهُ الحَسَنُ بنُ شُفيانَ وَغَيْرهُ ، وَرِجالُهُ ثِقاتٌ ، وَقَد صَحَّحَهُ النَّووِيّ في آخِر «الأربَعِين» .

<sup>(</sup>٢) الْهَوَى هُوَ مَيلُ النَّفسِ الخاطِئ ، وَخُطُورَةِ اتَّباعِهِ قالَ اللهُ جَلَّ جَلالُهُ: ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [المؤمنون:٧١].

<sup>(</sup>٣) سَبَقَ تَخَرِيجُه .

#### وَمَشاعِرِهِ كُلِّها أَمامَ هَذا النُّورِ.

هُـوَ النُّـورُ اللَّبِينُ بِـهِ اهْتَدَيْنا أَتانا داعِـيا بالْحُـقِّ يَدْعُـو فَبادَرَ بالإِجابَةِ كُلُّ عَبْـدٍ وَأَنكَـرَ كُلُّ ذِي كُفْـرٍ وَبَغْيٍ فَفازَ المُقْبلُـونَ بكُلِّ خَيْرٍ وَخابَ المُعْرِضُونَ وَكانَ عُقبَى

هُو الدّاعِي إلى أَقْوَى سَبِيلِ إلى الإِسْلامِ بالقَوْلِ الثَّقِيلِ مُطِيعٍ لِلإِلهِ وَلِلرَّسُولِ وَأَعْرَضَ كُلُّ خَتّالٍ ضَلُولِ وَعُقْباهُمْ إلى الظِّلِّ الظَّلِيلِ

معاني تكليف وَقَالْ فَكُولُكُ عَنْ الْمُعْنَى التَّكلِيفِ: ابتِلاءُ اللهِ واختِبارُه لَكَ باختِيارٍ يُؤتِيكَ إيّاهُ، ثمَّ الله لعباده يَطْلُبُ مِنكَ أَنْ تُسَخِّرَ هَذا الاختِيارَ عَلَى مَنهَجِ يَرضاهُ تَعالَى فِي عُلاه.

فَإِذا أَعطاكَ أَمراً تَقدِرُ فِيهِ أَنْ تَفْعَلَ وَأَنْ لا تَفْعَلَ .. وَجَّهَ إِلَيكَ خِطاباً بِأَنِ افْعَلْ كَذا وَلا تَفْعَلْ كَذا ، فَكَأَنَّ التَّكلِيفَ عِبارَةٌ عَن هَذا الخِطابِ المُوجَّهِ مِن الرَّبِّ المُبَلَّغِ عَلَى وَلا تَفْعلْ كَذا ، فَكَأْنَ التَّكلِيفَ عَلَيهِم لهذا النَّوعِ مِن المَخلُوقاتِ أَن افعلْ كَذا ، وَلا تَفعَلْ كَذا .

فَإِنْ سَخَّرَ الإِنسانُ اختِيارَه لِما رَضِيه رَبُّه وَلَم يَتَصَرَّفْ إِلا فِيما أَباحَهُ لَهُ خالِقُه .. نَجَحَ فِي هَذا الاخْتِبارِ ، وَقامَ بِحَقِّ التَّكلِيفِ ، فاسْتَحَقَّ أَنْ يُرفَعَ إِلى دَوائِرِ التَّكرِيمِ والتَّشْرِيفِ ، وَكُرَم لا تَصِلُه عُقُولُ الخَلائِقِ ، مِن والتَّشْرِيفِ ، وَكُرَم لا تَصِلُه عُقُولُ الخَلائِقِ ، مِن

لَكُم بُشرَى الْإِجابَةِ والقَبُولِ وَمِن المُولَى بِواسِطَةِ الرَّسُولِ وَعَاداعِي العِنايَةِ فاستَجَبْتُمْ وَبادَرْتُمْ إِلَى الفَضلِ الجَزِيلِ

<sup>(</sup>١) الأبياتُ مِن قَصِيلَةٍ لِلإِمامِ عَليِّ بنِ مُحُمَّدٍ الْحَبَشي مَطلَعُها:

أنواع جُودِ الخالِق سُبحانَه وَتَعالَى .

وَإِنْ لَمَ يَقُمْ بِحَقِّ التَّكلِيفِ .. كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يَنْقُلُه إِلَى دائِرَةِ الذِّلَّةِ والمهانَةِ بِها يُسَلِّطُهُ عَلَيهِ مِن التَّعذِيبِ والتَّعنِيفِ والشَّدائِدِ والأَهوالِ الَّتِي هِي أَيضاً لا تُطِيقُها وَلا تُحِيطُ بِهَا العُقُولُ مِن الهَولِ اللَّهُولِ الَّذِي يَحْصُلُ مِن الرَّبِّ الجَبَّارِ جَلَّ جَلالُه لِلمُعْرضِينَ عَن أَمْرهِ.

وَقَالْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَى : ﴿ يَ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُو خطر التكاسل والتواي قي الفِيرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ .. الآية ﴾ [التوبة:٣٨] ، إذا وُجِّهَ الخِطابُ للرَّعِيلِ خدمة الرّسالة الأَوَّل ، فالأَوْلَى لَنا أَنْ نَتَفَكَّرَ فِيهِ ، قالَ تَعالَى : ﴿إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيامًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ [النوبة: ٢٩]، وَهَل تَقدِرُ عَلَى عَذابِهِ الأَلِيم ؟ وَيَستَبدِلْ قَوماً غَيرَكُم يَنصُرُونَه ، وَلا يَخافُونَ لَومَةَ لائِم ، إِذْهَبْ .. نَمْ ، وَسَيَأْتِي رِجالٌ يَأخُذُونَ الصُّفُوفَ ، وَيَطلَعُونَ إِلى فَوق .

> إِنْ تُضَيِّعُوا المَراتِبَ .. تَقَعُوا فِي المَشاغِبِ ، وَيَسْتَبدِلْ قَوماً غَيرَكُم ، وَهُم أَهلُ نُصرَ يِهِ ، وَهُم أَهلُ نَظْرَ يِهِ ، وَهُم أَهلُ رَحْمَتِهِ ، وَهُم أَهلُ تَكْريهِهِ وَإِفْضالِهِ ، وَكُلُّ مَن تَأْخَّرَ فَإِنَّمَا تَأْخَّر عَن نَفسِهِ ، والحَقِيقَةُ أَنَّ النَّصْرَ مِن عِندِ الله ، وَلَكِن إِنْ نَصَر تُمُوهُ .. فَسَيُّسَمِّيكُم أَنصاراً. نَقُومُ بِالنُّصرَةِ إِن شَاءَ الله ، وَإِلا نَكُونُ مَكَرَةً (١) والعِياذُ بالله .

<sup>(</sup>١) أي : مِن الـمَكْر وَهوَ الْخِدِيعَة والاحتِيال .

دعوة الأنساء والمعبود

وَقَالْ فَاللَّهُ مِنْ أَنْ عِنْ أَحُوالٌ ابْتَلَعَتِ المسلِمِين ، إنْ شاءَ الله يُخَلِّصُهُم الله مِنها ، ﴿ فَكَ ادَىٰ عهود بين العباد في ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَاهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ. وَنَجَيَّنَكُهُمِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَلِكَ نُسْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الانباء:٨٨-٨٨]، اللهُ مَعِي ، وبه الشِّـقَةُ وَعَلَيهِ التُّكْلانُ ، وَإِذْ ﴿ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۚ فَاَمَنَت طَّآبِفَةٌ مِنْ بَغِي إِسْرَوِيلَ وَكَفَرَت طَّآبِفَةٌ ۗ فَأَيِّذَنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصَّبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴾ [الصف:١٤]، وَإِذْ قَدْ فَعَل ذَلِكَ بِبَنِي إِسرائِيلَ فَأَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِالأُمَّةِ أُولَى ؛ لما اقْتَضاهُ اختِيارُه واصْطَفاؤُه وَكَرَمُه لَمَذِهِ الأُمَّةِ المُحَمَّدِيَّةِ .

والْخُلاصَةُ أَنَّ دَعَواتِ الأَنبِياءِ والرُّسُل هَؤُلاءِ الَّتِي تَوَجَّهَتْ لِلعِبادِ .. عِبارَةٌ عَن عُقُودٍ وَعُهُودٍ بَين الواحِدِ المَعْبُودِ وَمَن يَستَجيبُ مِن عِبادِهِ لِذَلِكَ وَيُدركُهُ ، ثُمَّ اخْتَلَفَتْ بَعِدَ ذَلِكَ أَحوالُ الْمُستَجِيبِينَ لِلدَّعْوَةِ ، فَمِنهُم مَن شَهدَ شَهادَةَ الحَقِّ واكْتَفَى بالعَمَل بها فِي خاصَّةِ نَفْسِهِ ، وَلم يَنتَهضْ .. فَكَانَ مِن القَاعِدِينَ ، وَمِنْهُم مَن عَلِمَ أَنَّ مُقتَضاها ما يَجعَلُهُ عاشِقاً لِلبَدلِ فِي سَبيلِ الرَّبِّ تَعالَى ، وَعاشِقاً لأَنواع التَّضحِياتِ فَكَان مُسابِقاً وَمُسارِعاً لِلصُّفُوفِ، قالَ تَعالَى فِي الفَريقَينِ: ﴿لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَوْلِي ٱلضَّرَرِ ﴾ فَلَم يُخرِجهُم مِن قاعِدَةِ الإِيمانِ ، وَلَكِنَّهُم ما اسْتَوَوْا مَعَ الصِّنْفِ الآخَرِ ﴿ لَا يَشْتَوى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرِدِ وَاللُّجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمَرِلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُمْدَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ وَرَجَعَةً ۚ وَرَحْمَةً ۗ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء:٩٥-٩٦] ، وقالَ عنِ الَّذِينَ أَدَّاهُم (١) تَقاعُدُهُم إِلَى نَقص في إقامَتِهم لأَمر الحقِّ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتِ كَذُّ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ ۖ قَالُواْ

<sup>(</sup>١) أَي: أُو صَلَهُم.

كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا ٱلْمَ تَكُنَ أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُواْ فِيها ۚ فَأُوْلَئِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء:١٩٥]، ثُمَّ قالَ فِي الآيةِ الأُخرَى: ﴿ وَمَالَكُمُ ٱللّا نُفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلِلّهِ مِيرَثُ ٱلسّمَورَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوَى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِلَ أَوْلَئِكَ أَعْظُمُ اللّهِ وَلِلّهِ مِيرَثُ ٱلسّمَورَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوَى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِلَ أَوْلَئِكَ أَعْظُمُ وَرَجَةً مِّنَ ٱلنّهَ عَنْ أَنفَقُوا وَقَاتَلُوا مَعَهُم فَهَذَا وَرَجَةً مِّنَ ٱلّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَلْتَلُوا ﴾ [الحديد:١٠] ، إذْ قَد أَنفَقُوا وَقَاتَلُوا مَعَهُم فَهَذَا جَرَاؤُهُم ، وَأَمَّا القاعِدُونَ مَنَّ لَيسَ لَهُم غَرضٌ أَنْ يُجاهِدُوا .. فَقَد انْتَهى أَمْرُهُم وَعُلِمَ مَصِيرُهُم .

وَأَمَّا هَؤُلاءِ المجاهِدُونَ فَقَد قالَ الله عَنهُم: ﴿لايسَتُوى مِنكُمْ مَّنُ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلَ أُوْلِيَكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعَدُ وَقَنْلُوا ﴾ [الحدد ١٠]، مَع أَنَّهُم كُلَّهم أَنفَقُوا وَقَاتَلُوا وَقْتَ الشِّدَّة ، وَوَقْتَ أَنْ كَانَ وَقَاتَلُوا لَكِن هَؤُلاءِ أَعظُمُ دَرَجَةً ؛ لأَنَّهم أَنفَقُوا وَقَاتَلُوا وَقْتَ الشِّدَة ، وَوَقْتَ أَنْ كَانَ الحَالُ أَصِعَبَ ، وَقَبلَ الفَتْح ، فَتَبَيَّنَتْ بِنَالِكَ المَراتِبُ لِلاسْتِجابَةِ لهَذِهِ الدَّعوةِ .

إِذَا فَهِمتُم ذَلِكَ .. فَأَين نَحنُ فِي أَعمالِنا مِن مَراتِب هَذِهِ الاستِجابَةِ ؟ بِمَعنَى أَتَنا نُرِيدُ أَن نُدرِكَ حَقَّ الإِدراكِ لمعنَى انتِهائِنا لهذِه الدَّعوةِ وَقِيامِنا بِها ، وَما هُو تَفسِيرُهُ ؟ وَما هُو بَيانُهُ كَا مَن اللهِ فِيهِ اختِياراً يَظْهَرُ فِي الصِّدقِ والعَزمِ مِنَ المستَجِيبِينَ ، وَنُدرِكَ أَنَّه لا يَصْلُحُ لَه مَن آثَرَ الحَياةَ الدُّنيا ، وَلا يَصْلُحُ لَه مَن كَانَ قَصدُهُ غَيرَ الحَقِّ تَبارَكَ وَتَعالَى .

إِذَا أَدرَكْنَا مَعنَى اجتِهَاعِنَا وَإِيّاكُم واستِجابَتِنَا لِهِذِهِ الدَّعوةِ ، فَنَعلَمُ أَنَّه لا يَقُومُ أَمرُهَا إِلا بِصِفَاتٍ يَجِبُ أَن نَتَخَلَّى عَنها وَنَنْخلِعَ منها ، وَنَتصفَّى فَنَقْلَعَ جذورَها منا ، وصفاتٍ يَجِب أَن نَتَحلَّى بِها ، وَنَتشَّتَ عَلَيها ، وَنَتشَبَّثَ بها ، ونُقوِّي مغرسَها منّا ، وصفاتٍ يَجِب أَن نَتحلَّى بِها ، وَنَتشَبَّتَ عَلَيها ، وَنَتشَبَّثَ بها ، ونُقوِّي مغرسَها فِي نُفُوسِنا ، يَتَرَتَّبُ عليه بَعدَ ذَلِك قِيامُ كلِّ عامِلٍ مِنّا فِي أَيٍّ بَجَالٍ مِن مَجَالاتِ العَملِ فِي هٰذِه الدَّعوةِ ، فِي البَلدِ أُو فِي خارِجِها ، قِيامُه بِالأَمرِ عَلَى وَجهِ الصَّفاءِ ، عَلَى وَجهِ

النَّقاءِ ، عَلَى وَجِهِ التُّقَى ، وَعَلَى وَجِهِ الإِحسان ، وَعَلَى وَجِهِ الإِتقانِ ، وَعَلَى وَجِهِ التَّفانِي وَبَذَٰلِ الوُسع .

مهمة الداعي في وَقَالْضُوْلُسُّيْ فَيْنُوْ عَنْ اللَّهِ مَن صَدَّقَ بِالرِّسالَةِ .. خَدَمَها ، وَمَن صَدَّقَ بِالرِّسالَةِ .. تَحَمَّلَ مِن الحِياة وَمَن صَدَّقَ بِالرِّسالَةِ .. بَذَل مالَه وَنَفسَه مِن أَجِلِها .

حَقائقُ الرِّسالَةِ .. عَظِيمَةٌ ، حَقائقُ الرِّسالَةِ .. كَبِيرَةٌ ، تُنادِيكُم: أَنتُم خُلِقتُم لُهِمَّةٍ كُبرَى ، أَنتُم وُجِدتُم لمقصَدٍ عَظِيمٍ ، أَنتم لَكُم تكرِيمٌ مِن الكَرِيم إِذا قَبِلتُم هَذِهِ لَجُرَى مِن الرَّبِّ ، فَهَا أَعظَمَ ما هُيِّئتُمْ لَه الرِّسالَةَ ، لَكُم فِي دارِ الخُلدِ مَنازِلُ الكَرامَة الكبرَى مِن الرَّبِّ ، فَها أَعظَمَ ما هُيِّئتُمْ لَه إِذا قَبلتُمُ الكَرامَة .

قَد رَشَّحُوكَ لأَمرٍ لَو فَطِنْتَ لَهُ فاربَأْ بِنَفسِكَ أَنْ تَرَعَى مَعَ الْمَمَلِ (') والله ما مهِمَّتُكَ فِي هَذِهِ الحياةِ .. إلا أَن يَزدادَ الإِيهانُ فِي قَلبِكَ ، وَيَزدادَ اليَقِينُ بِالله الَّذِي خَلَقَكَ ، فَتَسَعَدَ وَتَذُوقَ لَذّاتِ السَّعادَةِ فِي دُنياكَ ، وَتَتَهَيَّأُ للإنتِقالِ لِلسَّعادَةِ الكُبرَى بوَفاتِك عَلَى (لا إله إلا الله) .

اللَّهُمَّ أَحْيِنا عَلَيها يا حَيُّ ، وَأَمِتنا عَلَيها يا مُحِيثُ ، وابعَثنا عَلَيها يا باعِثُ ، يا أَرحَمَ الرَّاحِين .

<sup>(</sup>١) البَيتُ مِن القَصِيدَةِ اللاّمِيَّةِ المشهور بـ «لامِيَّةِ العَجَمِ» والمنسُوبَةِ لِلعَمِيدِ أَبِي إِسماعِيلِ الطُّغْرائِي مَطلَعُها:

أَصالةُ الرَّأي صانتنِي عَن الْخَطَلِ وَحِليّةُ الفَضلِ زانتنِي لَدى العَطَلِ أَضلَ «جَواهِرَ الأَدَب» لِلسَّيِّدِ أَحَدِ الهاشِمِيِّ ص ٤٩٩.

اتصال سند الدعوة

وَقَالْكُوْلُكُ فِي اللَّهُ عِنْ الدَّعوةُ ما يَقومُ بها إلا مَن دُعِي ، إذا دُعي قامَ ، وَإِذا قامَ دَعا ، وَإِذا دَعا قامَ واعتَلَى لَه المقامُ ، وَهَكَذا فَهوَ مَدعُوٌّ إليهِ ، وَمَدعُوٌّ به ، وَمُوفَّقٌ إلى مَعانٍ أُخَرَ، ثُمَّ تَنطَوي في بَعضِها البَعض في الدّاعي الأوَّلِ ، وَهوَ أَيضاً أَوَّلُ مَدعُوٍّ ، وَمَن لَم يُدْعَ كَنفَ يَدعُو ؟

وَقَالْ الْكُونُ اللَّهُ عَنَّا العِيدُ .. اجتِماعُكُم عَلَى طَريقَةِ أَصل كلِّ عِيدٍ ، وَخير العَبيدِ ، مفهوم العيد صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبهِ وَسَلَّم ، الاجتماعُ عَلَى طَرِيقَتِهِ وَهَديهِ وَدَعوَتِه ، مِن أبركِ الأَعيادِ ظاهِراً وَباطِناً ، حيثها وُجِدَ همُّهُ فِي قلبِ .. فبَشِّرْ صاحِبَه بالعيدِ والمزيد، وحيثُما فُقِدَتْ هُمُومُهُ وأفكارُهُ مِن القُلُوبِ .. فبَشِّرْ أَصحابَها بِالخَيبَةِ ؟ لأَنَّه صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبهِ وَسَلَّم أُسوةُ الله الَّذي جَعلهُ اللهُ سُبحانه وَتَعالَى أُسوةً لخلقِهِ ، فَكُلُّ قلب ما حَمَلَ فِكرَهُ ولا حَمَلَ همَّهُ .. فهو مَقطُوعٌ عنه فِي القيامةِ ، فَما هو العِيدُ عِندَه؟!

سر القرب في استشعار الاهتهام بالأمة وَقَالْ الْمُعْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمِّ بِالأُمَّةِ وَنَفعِهم ؟ سِرُّ القُرب فِيهِ مُشابَهتُهُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم ، الآنَ هَذِهِ هُمُومُنا ، بَل هُمُومُ أَهل الوُّجُودِ كُلِّهِم منَ الأَخيارِ بِالْأُمَّةِ، مَا تُسَاوِي شَيئاً مِنْ هُمِّهِ هُو صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم، هُو مُهْتَمُ بِالْأُمَّةِ اهْتِهاماً كَبِيرا، وَهُو مُنتبهٌ مِنَ الأُمَّةِ كَثِيراً ، نَحنُ وَإِيّاكُمْ ساعَةً نَقُومُ وَساعَةً نَنامُ ، ساعَةً نَذكُرُ وَساعَةً نَسَى ، لَكِن هُو صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم الأُمَّةُ فِي بَرَكَتِهِ ، وَفِي رَحَمَةِ الله بهِ .

فَإِذا أَنتُم شابَهتُمُوهُ ، فَهَذا بِعَينِهِ سِرُّ القُربِ ، يَحصُلُ لَكُم القُربُ لما تُشابِهُونَه بِحَمْل هَذا الْهَمّ. خاصَّةً هَذا الوَصفُ، وَصفٌ قَويٌّ فِيه، وَلهِذا الَّذي يُشابِهُهُ يَكُونُ قَوِيّاً فِي الصِّلَةِ بِهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَاللهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم.

ثمرة الاهتام وَقَالْ عَنْ أَنْ عَنَا هَمُّهُ وَفِكُرُهُ صَلَى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم .. يُنقِذُ النَّاسَ مِن بالأمة النَّارِ إِلَى الجَنَّةِ ، مِنَ البُعدِ إِلَى القُربِ ، مِن الغَفلَةِ إِلَى الذِّكرِ ، مِن الإِدبارِ إِلَى الإِقبالِ، هَنَّا النَّارِ إِلَى الجَنَّةِ ، مِنَ البُعدِ إِلَى القُربِ ، مِن الغَفلَةِ إِلَى الذِّكرِ ، مِن الإِدبارِ إِلَى الإِقبالِ، هَذَا هَمُّه ! وَهَذِهِ الوَظِيفَةُ الَّتِي وَظَّفَهُ اللهُ فِيها ! ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلنَّيِيُ إِنَّا آرُسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَا فِيهَا إِلَى ٱللهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٠ - ٤٤].

مهام يلزم وَقَالْ فَكُنْ أَنْ عَنَا هَذِه مَهامٌ لا زِمَةٌ مَتَأَكِّدةٌ ، مِن الضَّرُ ورِي تَحَقُّقكُم بِها وَنَشرُها: التحقق بها التحقق بها وَنَشرُها التحقق بها وَنَشرُها التحقق بها

- للعلى به تَشِيتُ قَواعِدِ الأُخُوَّةِ والتَّآلفِ والمُؤازَرَةِ والمُوَدَّةِ ، وَشَدِّ العَضُدِ ، واحتِرامِ \* واحتِرامِ واحتِرامِ وَأَكُرانِ الذَّاتِ .
- \* غَرسُ الرَّوحانِيَّةِ والسُّمُوِّ بِالمقاصِدِ والإِراداتِ ، وَتَقوِيَةُ التَعَلُّقِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَهلِ بَيتِهِ وَأَصحابِهِ والصَّالِحِينَ ، والتَّحَقُّقِ بِالذِّكرِ والشُّكرِ ، وَحُسنِ العِبادة.
- \* تَوسِيعُ وَتَعمِيقُ آفاقِ التَّصوِّراتِ والمدارِك ، وَمُلازَمَةُ الجِدِّيةِ والوَقارِ ، وَإِنْجازُ الأَعمالِ والوُعُودِ والالتِزاماتِ.

نية الخدمة والتعلق بسر الصالحين وَ الْأَفْوَ الْأُمَّةِ وَخِدْمَةِ هَذَا الدِّينَ فَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّمَّةِ وَخِدْمَةِ هَذَا الدِّينَ فِي أَعْ إِنْ كُمْ المُحدُودَةِ القَصِيرَةِ فَأَنْعِمْ بِذَلِكَ ؛ لأَنَّ النَّوايا تَفْتَحُ أَبُوابَ التَّوفِيقِ ، وَإِنْ كَانَ الواحِدُ مِنكُم يُفْكِّرُ تَفْكِيراتٍ قاصِرةٍ أَو ساقِطَةٍ ، فَيا وَيحَ مَن عُرِضَتْ عَلَيهِ أَعْلَى كَانَ الواحِدُ مِنكُم يُفْكِرُ تَفْكِيراتٍ قاصِرةٍ أَو ساقِطَةٍ ، فَيا وَيحَ مَن عُرِضَتْ عَلَيهِ أَعْلَى البِضاعاتِ فَرَضِيَ بِالتّافِهاتِ والدَّنِيَّاتِ ، وَآثَرَ عَلَيها ما لا يُساوِي شَيئًا .

وَبَعْضُ الَّذِينَ يَبَقَى فِي قُلُومِهم شَيءٌ مِن تَفخِيمِ شَأْنِ الدُّنيا والمالِ ، وَلَهُم أَعَمَالُ صالحاتٌ واجتِنابٌ لِلسَّيِّ عَاتِ ، يُؤتَى بِأَحَدِهِم فَيُرفَع عَلَى رُوُّوسِ الخَلائِقِ ، فَيُنادي صالحاتٌ واجتِنابٌ لِلسَّيِّ عَاتِ ، يُؤتَى بِأَحَدِهِم فَيُرفَع عَلَى رُوُّوسِ الخَلائِقِ ، فَيُنادي المَلكُ عَلَيه: «أَلا إِنَّ هَذَا عَظَّم ما حَقَّر اللهُ »(٢) فَيَخجَلُ حَتّى يَتَساقَطَ لَحَمُ وَجهِهِ مِن الخَجَلِ ، مَو قِفُ خَجَلٍ وَحَياءٍ ، أَمامَ الأَنبياءِ والرُّسُلِ والصِّدِيقِين والملائِكَةِ والأَوَّلِينَ والاَحْرِينَ يُقال لَهُم: «أُنظُرُوا هَذَا عَظَّمَ ما حَقَّرَ الله» .

وا أَسَفاه! كَيفَ يُحقِّرُ رَبُّ العِبادِ أَمراً وَأَنتَ تُعَظِّمُهُ؟ فَيستَحِي عَلَى نَفسِهِ مِن ذَلِك حَتَّى يَتَساقَطَ لَحَمُ وَجهِ هِ مِن الخَجَلِ والحَياءِ ؛ لأَنَّ فِي قَلبِهِ شَيئاً مِن تَعظِيمِ الدُّنيا ، مَع أَنهُ تَركَ السَّيئاتِ وَفَعَلَ الطَّاعاتِ ، وَلَكن لَم يَتَصَفَّ قَلبُهُ مِن تَعظِيمِ الدُّنيا الَّتِي مَع أَنهُ تَركَ السَّيئاتِ وَفَعَلَ الطَّاعاتِ ، وَلَكن لَم يَتَصَفَّ قَلبُهُ مِن تَعظِيمِ الدُّنيا الَّتِي أَبِي اللهُ أَن لا تُساوِي جَناحَ بَعُوضَةٍ .

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى شاةٍ مَيتَة فَقالَ : «أَتَرُونَ هَذِه الشَّاةَ هَيِّنَةً عَلَى أَهْلِها ؟ قَالُوا : مِن هَوانِها أَلقَوها . قال : والَّذي نَفسِي بِيَدِه لَلدُّنيا أَهوَنُ عَلَى الله أَهلِها ؟ قَالُوا : مِن هَوانِها أَلقَوها . قال : والَّذي نَفسِي بِيَدِه لَلدُّنيا أَهوَنُ عَلَى الله أَهلِها ؟ وَلَو كَانَتِ الدُّنيا تَعدِلُ عِندَ الله جَناحَ بَعُوضَةٍ ما سَقَى

<sup>(</sup>١) بِمَسجِدِ العَيدَرُوسِ عَصَر يَوم الإثنين ٦ مِن شَهرِ ذِي القِعدَةِ ١٤١٩ هـ.

<sup>(</sup>٢) عَن مُحَمَّدِ بنِ المنكَدِرِ يَروِيهِ قَالَ: ﴿ وَلَو أَنَّ عَبداً جَاءَ يَومَ القِيامَةِ قَد أَدَّى إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ جَمِيعَ ما افتَرَضَ عَلَيهِ إِلا أَنَّه مُحِبُّ لِلدُّنيا إِلا أَمَرَ اللهُ لَه مُنادِياً يُنادِي بِهِ عَلَى رُوُّوسِ أَهلِ الجَمعِ: أَلا إِنَّ هَذا فُلاناً ابنَ فُلانِ قَد أَحَبَّ ما أَبغضَ الله عَزَّ وَجَلّ ». ﴿ حِليَةُ الأُولِياءِ ».

كَافِراً مِنها شَرِبَة مَاءٍ »(١)، فَلِمَاذا تَتُركُ لَمَا فِي قَلْبِكَ مَحَلًا ، بَعدَ هذا الكَلامِ مِن الحَبِيبِ الأَجَلِّ ؟ أَلْيسَ هوَ أَصدَقُ قائلٍ مِنَ الخَلائِق؟ أَم هَلْ عِندَك شَكُّ فِي كَلامِه؟ اللهُ يَربِطُنا به إنْ شاءَ الله .

والآنَ نَختِمُ كِتابَ «الغُرَرْ» (٢) ، ذُكِرَ فِيه قَومٌ غُرَرْ ، عَسَى نَتَشَبَّهُ بِهِم وَنَقُصُّ الأثَرَ ، وَالآنَ نَختِمُ كِتابَ «الغُرَرْ» أَيْ أَيْ فَي مَن السِّيرَ فِينا وَفِيمَن يُجالِسُنا ، وَتَحَسُّنُ إِنْ شَاءَ الله .

ما نَجلِسُ إِلا وَنَحنُ نُحيِي سِيرَهُم ، وَلا نَتكَلَّمُ إِلا وَنَحنُ نُحيِي سِيرَهُم ، وَلا نَتكَلَّمُ إِلا وَنَحنُ نُحيِي سِيرَهُم ، وَلا نُقيمُ فِي مكانٍ إِلا وَنَحنُ نُحيِي سِيرَهُم ، وَلنا نُسافِرُ إِلا وَنَحنُ نُحيِي سِيرَهُم ، وَلنا الْهَناءُ بِذَلِكَ ، ما نَحمِلُ لِلنَّاسِ ظُلمَةَ كَذِبٍ ، وَلا ظُلمَةَ غِيبَةٍ (٣)، وَلا ظُلمَةَ فُسُوقٍ ، وَلا ظُلمَةَ نِيَّةٍ سَيِّئةٍ ، وَلا ظُلمَةَ جُحُودٍ بِنِعَم ، وَلا ظُلمَةَ سُوءِ ظَنِّ .

نَحمِلُ لِلنَّاسِ أَنوارَ الأَدَبِ مَعَ الله ، وَمَع خَلقِ الله ، ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُ أُنَاسٍ مَ الله ، ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُ أُنَاسٍ مَ مَشَارِبُ ، وَهَوْ لاءِ وَرَثَةُ المصطفَى طَرِيقَتُهم وَمَشرَبُهم الصَّفاءُ ، فَها يَعرِفُونَ يَحمِلُونَ عَلَى أَحَدٍا ، وَلا يَحقِدُونَ عَلَى أَحَدٍ ، وَلا يَحسِدُونَ أَحَداً ، وَلا يَعلِونَ أَحَداً ، وَلا يَعلِونَ أَحَداً ، وَلا يَعلِونَ أَحَداً ، وَلا يَعلِونَ أَحَداً ، وَلا يُعانِدُونَ أَحَداً ، وَلا يُعانِدُونَ أَحَداً ، وَلا يَصدُهُم إلا الأَحَد.

لِبِاسُهُمُ التَّقْوَى وَسِيهِ هُمُ الحَيا وَقَصْدُهُمُ الرَّهُنُ فِي القَوْلِ والفِعْلِ مَقَاهُمُ مُ الرَّهُمُ مَنْزُوعَةُ الغِشِّ والغِلِّ (٤) مَقاهُمُ مُ مَنْزُوعَةُ الغِشِّ والغِلِّ (٤) عَلَيْهِم رِضُوانُ الله ، اللهُ يَجعَلُ مَشَر بَنا مَشَر بهم ، وَلا يَجَعَلُ لَنا مَشَر با ثانِياً ، حَتَّى لا

<sup>(</sup>١) رَواهُ ابنُ ماجَه والحاكِمُ وَصَحَّحَ إِسنادَه مِن حَدِيثِ سَهلِ بنِ سَعدٍ .

<sup>(</sup>٢) هُو المسَمَّى «غُرَرَ البَهاءِ الضَّوِيِّ وَدُرَرَ الجَهالِ البَدِيعِ البَهِيِّ» كِتابٌ فِي الترَّاجِمِ لِلإمامِ المحَدِّثِ مُحمَّد بنِ عَلِيِّ بنِ عَلوِيِّ خِرد باعَلَوِيِّ المتوَفى سَنَة ٩٦٠هـ .

<sup>(</sup>٣) الغِيبَةُ: هِي ذِكرُكَ أَخاكَ المسلِمَ بِما يَكرَهُ وَلُو كُنتَ صادِقاً .

<sup>(</sup>٤) البَيتانِ مِن قَصِيدَةٍ لِلإِمام الْحَدّادِ مَطلَعُها:

أَقُومُ بِفَرضَ العامِريَّةِ وَالنَّف ل وَأَصدُقُها فِي القَصدِ والقَولِ والفِعل

يُقالَ لَنا ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَيَهُمْ ﴾، إِنْ كانَ لَك مَشْرَبٌ آخَرُ سَتَأْتِي يَومَ القِيامَةِ تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مَعَهم يَقُولُ لَكَ الحَتَّ ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَيَهُمْ ﴾ [البود:٢٠]، اشربْ مَعَ الَّذِين شَرِبتَ مَعَهُم فاذَهَبْ إِلَيهِم ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَلِمِهِمْ ﴾ [الإسراء:٧١].

هَوْ لاء أَلْصَقُ (۱) الأَئِمَّةِ بِإِمامِ الأَئِمَّةِ ، وَأَقرَبُ الأَئِمَّةِ مِن إِمامِ الأَئِمَّةِ ، فاضَتْ عِنايَتُه عَلَيهِم مِن كلِّ جانِب فَآثَرَهم ، فَها أَحَبَّ أَحَداً مِثلَهُم ، قالَ سَيِّدُنا الحَدّاد (۲):

وَلِي مِنْ رَسُولِ اللهِ جَدِّي عِنايَةٌ وَوَجْهٌ وَإِمْدادٌ وَإِرْثُ وَإِيْثارُ (۲)

آثَرَهُم فَلا يَبْلغُ أَحدٌ شَأْوَهُم ؛ لَأَنَّ سُلطانَ الحَضرةِ آثَرَهُم ، فَكُلُّ يَلزَمُ مَكانَه، وَكَها قالَ الحَبيبُ أَبوبَكر بن شِهاب:

لا بِهَا قُد عَمِلتُمُوه مِن الخَد عَمِلتُمُوه مِن الخَد عَمِلتُمُوه مِن الخَد عَمِلتُمُوه مِن الخَد

والمرادُ بالعامِريَّةِ : النَّفُسُ ، أُنظُر «الدُّرِّ المنظُوم» حَرفُ اللّام ، ص ٢٦٨ .

(١) أَلصَق: أَي أَقرَب.

(٢) الإمامُ الحَدّادُ: هُوَ الإمامُ عَبدُ الله بنُ عَلَوِيّ بنُ محمَّدُ الحَدّاد، وُلِدَ بِالسَّبَيرِ مِن ضَواحِي مَدِينَة تَرِيم بِحَضرَ مَوتَ لَيلَةِ الحَمِيسِ الخامِسِ مِن شَهرِ صَفَر ١٠٤٤هـ، كُفَّ بَصَرُه وَهوَ صَغِير فَعَوَّضَه الله عَنهُ بِنُورِ البَصِيرَةِ، سافَو إِلَى الحَرَمَينِ الشَّرِيفَينِ عام ١٠٧٩هـ، وَلا زالَ داعِياً إِلَى الله باذِلاً فِي ذَلِكَ غايَةَ جُهدِهِ حَتَّى كانت وَفاتُه لَيلَة الثُّلاثاء ٧ مِن شَهرِ ذِي القِعدَةِ عام ١١٣٢هـ، وَدُفِنَ بمَقبرَةِ زَنبَل بتريم.

(٣) البَيتُ مِن قَصِيدَة للإمام الحداد مَطلَعُها: ألا ليتَ شِعري والفؤادُ به نارُ وفي العمرِ إسراعٌ وفي الدَّهْرِ إِدْبارُ هَلِ العَيْشُ فِي حَيِّ الأحبةِ عائدٌ وهل قدجَرَتْبالعَوْدِياسعدُ أَقدارُ

(٤) البَيتُ مِن قَصِيدَةٍ لِلحَبِيبِ أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحَمٰنِ بنِ شِهابِ الدِّينِ مَطلَعُها:

مِن غَرامِي بِقُرطِها والقِلادَةْ إِنْ أَمُتْ مُغْرَماً فَمَوتِي شَهادَةْ

وُلِدَ عام ١٢٦٢هـ بِقَريَةِ حِصنِ آل فَلوقَة ، نَشَاً وَتَرَبَّى بِتَرِيم فِي حِجرِ واللِهِ ، كانَ حادَّ

الذَّكَاءِ، سَرِيعَ الفَهمِ وَالْحِفظِ ، بَيِّنَ الحُجَّةِ ، مِنَ الَّذِينَ أَخَذَ عَنهُمَ : السَّيِّد محمَّد بن إبراهِيم بِلفَقِيه والحَبِيب عُسِن بن عَلَوِيِّ السَّقَاف وَمَن فِي طَبَقَتِهِ والحَبِيب أَحَمَد المحضار ، تُوُفِّي سَنَة المُقَلِيدِ وَالْحَبِيب أَحَمَد المحضار ، تُوُفِّي سَنَة ١٣٤١ هـ بِحَيدَر أَباد بِالهِندِ .

#### وَقَالَ الْحَبِيبُ عَلَيٌّ الْحَبِشِي:

فانَّهُمْ قَوْمْ ماحَدْ فِي البَرِيَّةُ كَماهُمْ لا تُرافِقْ وَتَصْحَبْ فِي الخَلِيْقَةْ سِواهم فانَّ مَوْلاكْ وَفَّرْ مِنْ هِباتِهْ عَطاهُمْ جادْ وانعَمْ عَلَيْهِمْ بِالرِّضَى واجْتَباهُمْ يا لَمُّمْ قَومْ يَرْضَى رَبُّنا مِنْ رضاهُمْ فاسْعَ فِيْها سَعَوْا واشْرَبْ مَعَ القَومْ ماهُمْ عَلَّ يَحْبُوكُ رَبُّكُ مِثْلَ ما قَدْ حَباهُمْ (١)

لا تَتركُوا هَذِهِ الفُرَصَ ، فالحَقُّ دائِماً يَنتَخِبُ أَناساً وَيَختارُ أَناساً يُسَجَّلُونَ وَيُثْبَتونَ في دَواوِين الاختِصاص مَع الخَواصِّ ، هَذا يُنتَخَبُ لإحياءِ السُّنَن وَهَذا يُنتَخَبُ لإحياءِ الشَّريعَةِ فِي عِدَّةِ أَماكِنَ ، فَعَسَى اللهُ لا يَحِرِمُنا ، وَيُوَفِّرُ حَظَّنا إِنْ شاءَ الله ﴿فَإِنْ ءَانسَتُمُ مِّنَّهُمُ رُشَّدًا فَأَدْفَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ أَمُوٰهُمُ ﴾ [الساء:٦]، ﴿ وَبُوِّتِ كُلَّ ذِي فَضَّلِ فَضَلَهُ, ﴾ [مود:٣].

المتخرّجين من وَشَرعِهِ ، فَهاذا سَيَعمَلُ هُناكَ ؟ عَمَلُ الخادِمِ ، عَمَلُ العَبدِ مَع السَّيِّدِ .. دَوامُ إِنابَةٍ وَخَشيَةٍ وَخُضُوعٍ ، وَطَلَبِ لأَداءِ ما أَحَبَّ اللهُ مِنه .

مخاطباً طلّابه دار المصطفى

<sup>(</sup>١) الأبياتُ مِن قَصِيدَةٍ لِلإِمام عَليِّ بنِ محُمَّدٍ الحَبَشي مَطلَعُها:

اعرف الحَق لأهْل الحَقِّ واسْلُك مَعاهم في طَريق التُّقَى مِن حِيثْ سارُوا وَراهُم أُنظُر «سِمط الدُّرَر» ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) عامَ ١٤٢١ هـ.

فَإِنْ كَانَ يَخَطُّرُ عَلَى بِالِ أَحَدِكُم أَنَّ بِنايَةَ الأَربِطَةِ هُو الغَرَضُ أَو عَقْدَ الدُّرُوسِ هُو الغَرَضُ ، أَو الظُّهُ ورَ هُو الغَرَضُ ، أَو الشُّهرَةَ هِي الغَرَضُ .. فَعَلَيهِ أَنْ يُعالِجَ نَفسَه وَيُداوِيها ، ما هُناكُ شَيءٌ مِن هَذا هُو الشُّهرَةَ هِي الغَرَضُ .. أَداءُ الغَرَضُ ، حتَّى بِناءُ الأَربِطَةِ والمَدارِسِ لَيسَ غَرَضاً مُفِيداً لِذاتِها أَبداً ، الغَرَضُ .. أَداءُ حَقِّ الأَمانَةِ لللهُ تَبارَكَ وَتَعالَى بِبَذلِ الرُّوحِ والنَّفسِ ، وَبِبَذلِ غايَةِ الوُسعِ والمُستَطاعِ والمُستَطاعِ والمُدرَةِ كُلِّها فِي العَمَلِ بِشَرعِ الله سُبحانَه وتَعالَى وَنَشرِهِ بَينَ الخَلقِ ، سَواءً كانَ فِي والقُدرَةِ كُلِّها فِي العَمَلِ بِشَرعِ الله سُبحانَه وَتَعالَى وَنَشرِهِ بَينَ الخَلقِ ، سَواءً كانَ فِي دُكَانٍ أَو فِي سُوقٍ أَو فِي سَيّارَةٍ أَو فِي طائِرةٍ أَو فِي مَطارٍ أَو فِي مَسجِدٍ أَو فِي مَلعَبٍ أَو فِي مَعَهِدٍ أَو فِي مَدرَسَةٍ أَو فِي دائِرَةٍ حُكومِيَّةٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فالخادِمُ يَطْلُبُ مَا هُو أَرضَى لِلسَّيِّدِ دائِماً .

لا يُقِرِّ نَفْسَه عَلَى مَيلٍ لِثَناءِ النَّاسِ ، وَلا عَلَى اسْتِلذاذٍ بِمَدحِ النَّاسِ ، ولا عَلَى الْتِفاتِ لِلمَنْزِلَةِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ ، وَلا عَلَى مَورِدٍ لِغَرَضِ النَّفْسِ ، وَلا يَزالُ يَجْتَهِدُ وَيَطلُبُ مِن رَبِّه الثَّبَاتَ .

وَيَتَجَلَّى هَذَا فِي حُسنِ انْطُوائِكُم فِي الَّذِينَ سَبَقُوكُم ، وَنِيَّتِكُم فِي جَمِع قُلُوبِ المسلِمِينَ والتَّالُفِ بَينَهُم ، وَفِي القِيامِ بِشَرعِ الله تَبارَكَ وَتَعالَى ، وَنُصْرَةِ دِينِهِ ، وَمُعاداةِ المسلِمِينَ والتَّالُفِ بَينَهُم ، وَفِي القِيامِ بِشَرعِ الله تَبارَكَ وَتَعالَى ، وَنُصْرَةِ دِينِهِ ، وَمُعاداةِ أعدائِهِ مَّن يُعادِي المُسلِمِين مِن نصارَى أَو يَهُودَ ومَن والاهُم ، فَنَكُونُ حَرِباً لمن حارَبَ وَسِلماً لمن سالم ، نُحِبُّ بِحُبِّه النَّاسَ ونُعادِي بِعَداوَتِهِ مَنْ خالَفَهُ مِن خَلقِه ، ما نُوالِي نَصْرانِياً ، وَلا نُوالِي كَافِراً ، ولا نُوالِي فاسِقاً ، يَكُونُ تَبَعَ قُوَّةٍ أَو دَوْلَةٍ أَو حاكِمٍ أَو مَنْ كُومٍ ، كُلُّهُم فِي نَظَرِنا سَواء .

مِيزانُ الوَلاءِ عِندَنا واحِدٌ ، مَن كانَ فِي مَرضاةِ الله وَطاعَتِه فَهُو صاحِبٌ لَنا ، يَكُونُ مِسكِيناً أو فَقِيراً أو صُعْلُوكاً بَينَ النّاسِ ، أو حاكِماً أو مَحْكُوماً ، كُلُّهُم سَواءٌ ،

وَمَن يُخَالِفُ أَمرَ الله فَهُو عَدُوُّ لَنا يَكُونُ مَن يَكُون ، فَقيراً أَو غَنِياً أَو وَزِيراً أَو أَمِيراً أَو مَأْمُوراً .. كُلُّهم سَواء .

تُصادِفُونَ مِنهُم دَعَواتٍ .. فَلا تَستَجِيبُوا لها ، تُزيِّنُ لَكُم أَنَّكُم بِالمظْهَرِ تَخَدُّمُونَ اللَّينَ ، وَأَنَّكُم بِالتَّقَدُّمِ عَلَى الغَيرِ ثُحافِظُونَ عَلَى الشَّرِيعَةِ .. فَلا تَستَجِيبُوا لها .. كَذَّابَة ، قُولُوا لهَا : مَعَنا دَعوَةٌ مِن الصَّادِقِ المَصْدُوقِ .. ثُخالِفُ دَعوَتَكُم .. فَلا نَقبَلُ ما دَعَوْ ثُمُونا إِلَيهِ وَنَرُدُّ دَعْوَةٌ حَبِيبِ الرَّحْن صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم ، اقْطَعُوها عَنكُم واقْبَلُوا دَعوةَ النَّبِيِّ وَحْدَه واعْمَلُوا بِها .

هَذِهِ الدَّعْوَةُ مَا قَامَتْ إِلا عَلَى الصِّدقِ والصَّبرِ والتَّضْحِيَةِ والاحْتِهالِ مِن أَوَّلِهَا ، مِن أَوَّلِهَ ، مَاذَا كَانَ عَمَلُ الدَّعَوَةِ ؟ هَل هُنَاكَ مَبانِي بَناها ؟ هَل أُولِ خَطَواتِها فِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ ، مَاذَا كَانَ عَمَلُ الدَّعَوَةِ ؟ هَل هُنَاكَ مَبانِي بَناها ؟ هَل هُنَاكَ مَظاهِرُ تَظاهَرَ بِها ؟ وَمَكَثَ ثَلاثَ سَنواتٍ لا يَسْتَطِيعُ الجَهرَ ، حتَّى جاءَهُ الأَمرُ هُنَاكَ مَظاهِرُ تَظاهرَ بِها ؟ وَمَكَثَ ثَلاثَ سَنواتٍ لا يَسْتَطِيعُ الجَهرَ ، حتَّى جاءَهُ الأَمرُ وجَهرَ ، وَمَاذَا جَرَى لِبِلالٍ ؟ وَمَاذَا عَمِلُوا مَعَ عَهْ إِر وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ ؟ هَكَذَا الدَّعَوةُ ، حَبَسُوهُ وَجَهَرَ ، وَمَاذَا جَرَى لِبِلالٍ ؟ وَمَاذَا عَمِلُوا مَعَ عَهْ إِر وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ ؟ هَكَذَا الدَّعَوةُ ، حَبَسُوهُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم فِي الشَّعبِ ، وذَهَبَ أَصْحابُه إِلَى الحَبَشَةِ ، أَحْياناً يَكَادُوا يَخْنَقُوه عَلَيه الصَّلاةُ والسَّلام ، وأحْياناً يَضَعُون السَّلا فَوقَ ظَهْرِهِ وهو في السُّجُودِ.

هَذِه الدَّعَوَةُ دَعَوَةُ تَضحِيَةٍ وَبَذَلٍ ، ما شِي فِي الدَّعَوَةِ مَظاهِرُ ، وَلا مَفاخِرُ ، وَلا جَلبُ مالٍ ، هَكَذا قامَتِ الدَّعَوَةُ ، وَهَـذا تارِيخُ دَعْوَتِنا ، وَأَيَّامَ الصَّبـرِ فِي مَكَّةَ .. هُوَ سَبَبُ فَتْحِها ، بَلْ وَفَتحِ العالَمِ بَعدَها ، فَهذا تارِيخُ دَعْوَتِنا مِن بِدايَتِها .

دَعوَتُنا.. دَعوَةُ الوَفاءِ بِالعَهدِ والبَذلِ والعَطاءِ والتَّضحِيَةِ والإِيثارِ والصَّبرِ والطَّبلِ والاَّعتِهالِ والزُّهدِ والرَّغبَةِ فِيها عِندَ الله ، فَكُلُّ ما قامَ عَلَى غَيرِ هَذَا الأَساسِ .. لَيسَ مِن الدَّعوةِ ، وَلَيسَ بِمُتَّصِلٍ بِسِرِّ هَذِهِ الوِراثَةِ ، كَم نُعانِي مِن النَّفُوسِ هَذِهِ ؟ الله يُصْلحُنا وَيُؤتِي نُفُوسَنا تَقُواها .

ما المَقصُّودُ مِن هَذِهِ الدِّراسَةِ وَمِن هَذِهِ الدَّعوَةِ ؟ وَما المَقْصُودُ مِن هَذا العِلمِ والتَعلِيمِ كُلِّهِ ؟ والصَّادِقُ مَعَ الله إذا قِيلَ لَه : إذْهَب إلى جَنُوبٍ .. ذَهَبَ جَنُوبِ (۱)، وَالتَعلِيمِ كُلِّهِ ؟ والصَّادِقُ مَعَ الله إذا قِيلَ لَه : إذْهَب إلى جَنُوبٍ .. ذَهَبَ شَهال ، حَيثُ ما تُرِيدُنا ، هَكذا الدَّعوَةُ ، أمّا أو قِيلَ لَه : إذْهَبَ إلى شَهالٍ .. ذَهَبَ شَهال ، حَيثُ ما تُرِيدُنا ، هَكذا الدَّعوَةُ ، أمّا الَّذِي يَضَعُ لَه عِشْرِينَ غَرَضاً أَمامَهُ لِنَفْسِهِ .. فَهَذا لَيسَ بِجُندِي لله ، بَل هذا جُندِيُّ لله ؟

قالَ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم لأَصحابِهِ: «اذْهَبُوا إِلَى الحَبَشَةِ» (٢) ، أَيعرِفُون مَن فِي الحَبَشَة؟ هَل لَـهُم غَرضٌ هُناك؟ لا يَعرِفُونَهَم وَلا يَعرِفُون طَبائِعَهُم ، وَلا يَعرِفُون عاداتِم ، لا لَـهُم أَصحابٌ وَلا هَم أَصدِقاءٌ ، غُرباءُ ، خَرَجُوا امْتِثالاً لأَمْرِهِ ، حتَّى عاداتِم ، لا لَـهُم أَصحابٌ وَلا هَم أَصدِقاءٌ ، غُرباءُ ، خَرَجُوا امْتِثالاً لأَمْرِهِ ، حتَّى بَعضُ بَناتِهِ (٣) صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم خَرَجنَ مَعَهُم ، فارَقُوا الوَطَنَ ، فارَقُوا المَكانَ ، وبَعدَ ذَلِك جاءَتِ الحِجْرَةُ إلى طَيْبَةَ، وأَيّام كانَ فِي طَيبَةَ ما الذِي حَصَل ؟ كُلّها جَلسَ وبَعدَ ذَلِك جاءَتِ السَّرايا التِي يَبعَثُها صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم .

هَذا تارِيخُ دَعَوَتِنا ، وَكَم أَيّامٍ رَبَطَ الحَجَرَ عَلَى بَطنِهِ وهو فِي اللَّدِينَةِ؟ وما هي إلا عَشْرُ سَنَواتٍ ، ولَكن كَم مِن بَرَكاتٍ فِيها ؟ لا زِلْنا نَسْتَقِي مِنها ونَشْرَبُ مِن ماءِ هَذِه العَشرِ السَّنَواتِ ، ومَرَّتْ عَلَيهِ بَعضُ الأَيّامِ يَبعَثُ للبُيُوتِ التِّسعَةِ ما يَجِدُ شَيئاً فِيها للضَّيفِ ،

<sup>(</sup>١) أَي: إِذا قِيلَ لَه اذهَبْ إِلى جِهَةِ الجَنُوبِ قالَ: سَأَذهَبُ. كِنايَةٌ عَن غايَةِ الامتِثالِ.

<sup>(</sup>٢) عَن أُمُّ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنها زَوجِ النَّبِيّ صَلَىّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم أَنهًا قالَت: لما ضاقَت عَلَينا مَكَةُ وَأُوذِي أَصحابُ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَفُتِنوا وَرَأُوْا ما يُصِيبُهُم مِن البَلاءِ والفِتنةِ فِي وَأُوذِي أَصحابُ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم لا يَستَطِيعُ دَفعَ ذَلِكَ عَنهُم وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى دِينِهِمْ وَأَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم فِي وَسَلَّم لا يَصِلُ إِلَيهِ شَيءٌ ممّا يَكرَهُ مَا يَنالُ أَصحابَهُ فَقالَ لَهُم رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم : ﴿إِنَّ بِأَرضِ الْحَبَشَة مَلِكاً لا يُظلَمُ أَحَدٌ عِندَه فالحَقُوا بِبِلادِه حَتى يَجعَلَ اللهُ لَكم فَرَجاً وَخَرجاً مِا أَنتُم فِيهِ » رَواهُ البَيهَ قِي .

<sup>(</sup>٣) خَرَجَتِ ابنَتُهُ رُقَيَّةُ مَع زَوجِها سَيِّدِنا عُثْمَانَ بنِ عفان .

وهو الذي يَقُول لِبِنْتِه: «ما يَبْقَى مِنْ بَيْتِ مَدَرٍ وَلا وَبَرٍ وَلا حَجَرٍ إِلا وَدَخَلَهُ دِينُ أَبِيكِ، بذلِّ ذَلِيلٍ أَوْ عِزِّ عَزِيزٍ» (١) ، أَمرٌ قاهِرٌ ، بَهِذَا الصَّبِر .. بَهِذَا الاحْتِهَالِ، وَقَالَ لَأْبِي بَكِرٍ وَعُمَرَ: «مَا الَّذِي أَخْرَ جَكُما ؟ قالا: الجُوعُ. قالَ: قَدْ أَخْرَ جَنِي الَّذِي أَخْرَ جَكُما» (٢)، هَذِهِ أَيّامُهُ وَهوَ فِي اللَّذِي أَخْرَ جَكُما ؟ قالا: الجُوعُ . قالَ: قَدْ أَخْرَ جَنِي الَّذِي أَخْرَ جَكُما وَالْأَي مَكَةً وَجاءَتِ الوُفُودُ وَجاءَ الخَراجُ والجِزياتُ هَذِهِ أَيّامُهُ وَهوَ فِي اللَّذِينَةِ ، وَجاءَ فَتَحُ مَكَّةً وَجاءَتِ الوُفُودُ وَجاءَ الخَراجُ والجِزياتُ والزّكُواتُ مِن الأَماكِنِ المُختَلِفَةِ ، ثُمَّ مَع ذَلِكَ يَتَوفَى وَدِرْعُهُ مَرهُونَةٌ عِندَ يَهُودِيٍّ فِي وَلاَ كَنْ قَد أَخَذَه ، وَبَعدَ هَذِهِ الفُتُوحاتِ بَحَثُوا فِي بَيْتِهِ فَها وَجَدُوا شَيئاً مِن الطَّعام إلا مَطْراً مِن شَعِيرٍ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيه وعَلَى آلِهِ وأَصْحابِهِ .

نَضَعُ هَذِهِ الأُمُورَ أَمامَ أَعْيُنِنا وَنَعلَمُ ما عِندَنا مِن الضُّعفِ والعَجزِ ، وَلَكِن ما نَرضَى أَن نَهوِيَ وَراءَ هَذِه الفانِياتِ ، وَمَيلِ النُّفُوسِ إِلَيها وَتَعَلَّقِ القَلبِ بِها ، وَهِي أَصلاً مُسَخَّرَةٌ ، والحالَةُ المادِيَّة لِزَمانِنا بِالنِّسْبَةِ لِجَالَةِ الصَّحابَةِ نادِرَةُ المُشابَهَةِ لَمُم .

والقَصْدُ أَن نَفْقَهَ وَنَعلَمَ المقصَدَ ، وَنَشكُرَ اللهَ تَعالَى عَلَى ما أَتانا ، وَلا نَمِيلُ بِقُلُوبِنا إلى الفانياتِ ، فَلَيسَ أَحَدُ مِنّا مِن قَومٍ رَبَطُوا الحَجَرَ ، وَلا مِن قَومٍ لا يُوجَدُ فِي بَيتِهم

<sup>(</sup>١) عَن أَبِي ثَعَلَبَةَ الْخَشَنِيِّ قالَ: كانَ رَسُولُ الله صَلَىَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم إِذَا قَدِمَ مِن سَفَرٍ بَدَأَ بِالمسجِدِ وَصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَينِ فَصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَينِ فَصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَينِ فَصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَينِ فَصَلَّى فِيهِ المسجِدِ رَكَعَتَينِ فَصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَينِ فَعَالَ : «مَا يُبْكِيكِ؟» ثُمَّ أَتَى فَاطِمَةَ فَتَلَقَّتُهُ عَلَى بابِ البَيتِ فَجَعَلَتْ تَلثُم فَاهُ وَعَينيْهِ وَتَبكِي، فَقَالَ : «مَا يُبكيكِ؟» فَقَالَت : أَرَاكَ شَعثًا نَصِباً قَد اخْلُوْلَقَتْ ثِيابُك. فَقَالَ لَمَا : «لا تَبكِ .. فَإِنَّ اللهُ قَد بَعَثَ أَباكِ بِأَمْ لا يَبقَى عَلَى وَجِهِ الأَرْضِ بَيتٌ وَلا مَدَرٌ وَلا حَجَرٌ وَلا وَبَرٌ وَلا شَعَرٌ إِلا أَدخَلَه اللهُ بِهِ عِزاً أَو ذُلاً حَتَى يَبلُغَ حَيث بَلَغَ اللَّيلُ » رَواهُ الطَّبَرانِيّ ، وَفِي رِوايَةِ المِقدادِ بنِ الأَسْودِ وَتَميم الدّارِي: «لا كَتَى عَلَى ظَهْرِ الأَرضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلا وَبَر إِلا أَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الإِسْلاَمِ بِعِزًّ عَزِيزٍ أَو ذُلِّ ذَلِيلٍ، يَبقَى عَلَى ظَهْرِ الأَرضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلا وَبَر إِلا أَدْخَلَهُ الله كَلِمَةَ الإِسْلاَمِ بِعِزًّ عَزِيزٍ أَو ذُلً ذَلِيلٍ، يَبقَى عَلَى ظَهْرِ الأَرضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلا وَبَر إِلا أَدْخَلَهُ الله كَلِمَةَ الإِسْلاَمِ بِعِزً عَزِيزٍ أَو ذُلِّ ذَلِيلٍ، إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلّ فَيَجْعَلُهُمْ مِن أَهْلِها أَو يُذِهِ مُ فَيَدِينُونَ هَا» رَواهُ أَحَمَد.

<sup>(</sup>٢) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنه قَالَ : «خَرَجَ رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ أَو لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بُكُوٍ وَعُمَرَ فَقَالَ : مَا أَخْرَجَكُمَا مِن بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ قَالا : الجُوعُ يَا رَسُولَ الله . قَالَ : وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا» رَوَاهُ مُسلِم.

إِلا الماء ، فَلا أَحَدُّ مِنّا مِن هَذا الصِّنف ، وَإِذا نَحن مِنَّن لَم نُتْعِبُ أَنفُسنا .. فَعَلَى الأَقَلَ نَشْكُرُه تَعالَى وَنَعَلَمُ عَجْزَنا وَضَعْفَنا وَنُؤَدِّي حَقَّ المَوجُودِ الَّذِي عِندَنا ، اللهُ يُوَفِّقُنا وَإِيّاكُم وَيَنظُرُ إِلَينا وَإِيّاكُم .

في صفات الصادق في حمل الدعوة وَقَالَ عَنْ مَن يَصِدُقُ فِي حَمَلِ هَذِهِ اللَّهِ أَن تَتَحَسَّسُوا فِي كُلِّ وَقَتٍ أَينَ مَن يَصِدُقُ فِي حَمَلِ هَذِهِ الدَّعوَةِ؟ عَسَى أَنْ نَكُونَ مِنهُم إِنْ شَاءَ الله .

إِنَّمَا يَكُونُ مِنهُم مَن يَعشَقُ رَبَّه ، وَقَدَّم أَمرَهُ عَلَى كُلِّ أَمرٍ ، وَرَفَضَ نَفسَه وَهَوَى نَفسِه ، وَشَهوَةَ نَفسِهِ .. فِي مُقابِل رِضاهُ ، وبَذَلَ عُمرَه وَحَياتَه ، وَنَفسَه وَنَفيسَه .. فِي خِدمَةِ الإِسلامِ والمُسلِمِين ، والإِيهانِ والمُؤمِنِين ، والإِحسانِ والمُحسِنِينَ ، وتَواضَعَ مِن أَجل رَبِّ الكُونِ ، مَعَ جَمِيع أَجزاءِ الكَون .

فَمَن ظَفِرَ بِهَذِهِ الأَشياءِ الَّتِي ذَكَرناها .. فَهوَ صادِقٌ مُتَهَيِّعٌ لأَنْ يَنظُرَ إِلَيهِ حَمَلَةُ الرَّايةِ .. بَلَغَ الغايَةَ ، فَهيّا انتَبِهُوا ، مَنِ انتَبهَ فِيكم فَهَذِهِ الرَّايةِ ، وَمَن نَظَر إِلَيهِ حَمَلَةُ الرَّايةِ .. بَلَغَ الغايَةَ ، فَهيّا انتَبِهُوا ، مَنِ انتَبهَ فِيكم فَهَذِهِ الانتِباهاتُ تُوصِلُ إِلَى الرَّبِّ ، وَلا شَيءَ فِي الوُجُودِ أَعْظَمُ مِن المُوجُودِ ، وَلا مَوجُودَ فِي الانتِباهاتُ تُوصِلُ إِلَى الرَّبِّ ، وَلا شَيءَ فِي الوُجُودِ أَعْظَمُ مِن المَوجُودِ ، وَلا مَوجُودَ فِي النَّقِيقَةِ سِواهُ، كَانَ سَيِّدُنا العِيدَرُوسُ يَقُولُ : أَجْمَعَ رِجالُ التَّصَوُّفِ أَنَّ أَكْثَفَ الْخَجْبِ بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّهِ .. النَّفْسُ ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ أَشَدَّ أَدُواءِ هَذِهِ النَّفْسِ .. مَرَضُ الحُجْبِ بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّهِ .. النَّفْسُ ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ أَشَدَّ أَدُواءِ هَذِهِ النَّفْسِ .. مَرَضُ العُجْبِ بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّهِ .. النَّفْسُ ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ أَشَدَّ أَدُواءِ هَذِهِ النَّفْسِ .. مَرَضُ العُجْبِ بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّهِ .. النَّفْسُ ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ أَشَدَّ أَدُواءِ هَذِهِ النَّفْسِ .. مَرَضُ العُجْبِ بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّهِ .. النَّفْسُ ، يَرفضِ الجاهِ .. يَعْصُلُ لَكَ عِنْدَ الله جاهُ ، وَما دُمتَ مُعَلَقاً أَصَعَبِ الأَشِياءِ عِندَهُم، بِرَفْضِ الجاهِ .. يَعْصُلُ لَكَ عِنْدَ الله جاهُ ، وَما دُمتَ مُعَلَقاً بِحاهِ عِندَ الحَلِق .. فلا جاهَ لَكَ عِند الخَالِق .

<sup>(</sup>١) كَانَ ذَلِكَ فِي عَصِر يَومِ الاِثْنَينِ ٦ مِن شَهرِ ذِي القِعدَةِ ١٤١٩هـ فِي مَسجِدِ العَيدَرُوسِ مَع طَلَبَةِ «المنهاج» .

فَلا تَسَأَلِ المَنزِلَةَ فِي قُلُوبِ النَّاسِ ، فَإِنَّ الْحَلَقَ مِن أَوَّلِهِم إِلَى آخِرِهِم إِذَا رَضِيَ عَنكَ الْحَقَّ .. لَن يَضُرَّكَ غَضَبُ أَحَدٍ ، وَإِذَا نَعَّمَكَ .. ما قَدرَ أَحَدٌ مِنهُم أَنْ يُعذِّبَكَ ، وَإِذَا نَعَّمَكَ .. ما قَدرَ أَحَدٌ مِنهُم أَنْ يُعِدَكَ ، وَهُم أَيضاً مِن أَوَّلِم إِلَى آخِرِهِم لَو أَبعَدَكَ .. فَلا أَحَدٌ يُقرِّبُكَ ، وَلُو سَخِطَ عَلَيكَ .. ما نَفَعَكَ رضا أَحَدٍ مِنهُم .

وَلا تَطْلُبَنَ الجَاهَ يَا صَاحِ (١) إِنَّه شَهِيٍّ وَفِيهِ السُّمُّ مِنْ حَيْثُ لا تَدْرِي (٢) فَهَذِه الأَوصَافُ الَّتِي ذَكَرناها .. انتَبِهوا مِنها ، وَتَحَقَّقُوا بِهَا حَتَّى تَتَهَيَّؤُوا لأَنْ يَنظُرَ إِلَيكُم حَمَلَةُ الرَّايَةِ ، فَتَبْلُغُوا الغايَة .

واحفَظُوا الكَلامَ .. فَلَيسَ كَلاماً عادِيّاً ، هَذا كَلامٌ مُتَّصِلٌ بِوَحِي رَبِّكُم ، الَّذِي أُوحَى بِهِ إِلى نَبِيِّكُم ، سَيَظهَرُ خَبَرُهُ فِي القِيامَةِ ، وَإِلا سَتمُرُّ الأَيّامُ عَلَى النّاسِ هَذا سَيَذهَبُ وَهَذا سَيَذهَبُ ، لَكِنَّ الخَبَرَ فِي القِيامَةِ .

والَّذِي يَأْخُذُ بِقُوَّةٍ وَيَصدُقُ .. يَسْلُكُ مَعَ أَهلِ الرَّاياتِ ﴿ فَمَن نَّكَ فَإِنَّمَا يَنكُنُ عَلَى فَقْسِهِ مَ وَمَن أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ أُللَه فَسَيُوْرِيهِ آجَرًا عَظِيمًا ﴾ [النتي:١١]، عَسَى الله يُوفِّقُنا وَإِيّاكُم لِلوَفاءِ ، حَتَّى نَمُوتَ مُوفِينَ بِالعُهُودِ ، نُحشَرَ مَعَ الرُكَّعِ السُّجُودِ ، نَدخُلَ مَعَهُم جَنَّاتِ الخُلُودِ ، مَعَ المُقرَّبِين الشُّهُودِ ، آمِين اللَّهُمَّ آمِين .

(١) أي : يا صاحِبي .

(٢) البَيتُ مِن قَصِيدَةٍ لِلإِمام الْحَدّادِ مَطلَعُها:

إِذاشِئتَ أَنْ تَحِياسَعِيداً مَدَى العُمرِ وَقَد وَرَدَ البَيتُ المذكُورُ عِندَ قَولِهِ:

وَإِيَّاكَ والدُّنيا فَإِنَّ حَلالهَا وَلا تَكُ حاسِداً

أُنظُر «الدُّرّ المنظُوم» ص٨٩ .

وَتُجعَلَ بَعدَ الموتِ فِي رَوضَةِ القَبرِ

ر بدل بدس با الساب الساب الساب

حِسابٌ وَفِي مَحظورِ هاالْهَتكُ لِلسَترِ وَلا تَكُ ذا غِشِّ وَلا تَكُ ذا غَدرِ

وَقَالْ عَنْ أَنْ عَنَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى مَا أَعظَمَ هَذَا الرَّبِّ! وَما أَعظَمَ هَذَا الخالِق! إِذا أَنتُمُ اتَّصَلتُم مستحثًا الهمم بهِ .. فَفِيكُمُ الأَمَلُ لِحَمل الأَحْمالِ الكَبيرةِ العَزيزةِ ، الَّتِي وَرَّثَها فِينا وَتَركَها لَنا حَبيبُهُ والعزائم المُصْطَفَى ، وَحُفِظَتْ بحَمدِ الله ، وَمَعَ حِفظِها فِي العُصُورِ الماضِيّةِ .. بَرَزَتْ بادِيّةً فِي عَصِرِنا هَذا لَبُرُوزِ مَخْفِيّاتٍ ، وَإِنْجازِ مَوعُوداتٍ ، وَتَحْقِيقِ مَا ذَكَرَهُ الله لِحَبيبهِ خَير البَرِيَّاتِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبهِ وَسَلَّم.

> بَعدَ ذَلِكَ كَيفَ يَرضَى الواحِدُ مِنكُم أَنْ يَتَخَلَّفَ أَو يَتَأَخَّرَ أَو يَتقَهقَر ، لَو نَعلَمُ لَكم شَيئاً خَيراً وَأَحسَنَ .. لَقُلنا لَكم اذهَبُوا إلَيه ، لَكِن هَذا هو مَو لاكُم وَأَرباحُكُم هُنا ، وَخَيرُكُم هُنا كَيفَ ما تَقطَعُونَ مِن أَجلِهِ عَلائِقَ الخَلقِ وَعَلائِقَ الكُونِ بِما فِيهِ ؟

> إِذَا كَانَ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى البَارِي (٢) .. يَزَهَدُونَ فِيهَا يَظَهَرُ لَهُم فِي عَالِمَ الرُّوح وَفي المَلَكُوتِ الأَعَلَى ، وَيُقال لهُم : لا تَلتَفِتُوا واجْعَلُوا قَصدَكُم واحِداً هو الواحِدُ ، فَكيف وَنَحنُ لا نَزال نُخاطِبُ الأُمَّةَ فِي عَلائِقِ هَذا العالَم الأَسفَل ، وَفِي عَلائِقِ هَذا العالَم الأَنزَلِ، وَفِي عَلائِقِ هَذَا العَالَمُ الْأَقلِ والأَذَلِّ ، وَنَقُول لَهُم : اقطَعُوا عَلائِقَكُم .. لا يُؤَخِّرُكُم هَذَا الكُونُ الأَدنَى ، وَهَذا الكُونُ الحَقِيرُ ، وَهَذا الكُونُ القَصِيرُ ، وَهَذا الكَونُ القَلِيلُ .

> أَنتُم ما عَرَفتُم لِمَ تَشَوَّقَتْ قُلُوبُ أَهلِ الصِّدقِ بَينَكُم ؟ وَإِلَى ماذا اشتاقَتْ قُلُوبُ أَهل المَعرِفَة أَمامَكُم ، وَقَد مَضَوا قُرُوناً كَثِيرَةً ، وَقَرْنُنا يَحتاجُ إلى ذَوقٍ مِن ذاكَ الذَّوقِ، وَشَوقٍ مِن ذاك الشُّوقِ ، بِهِ تُصَفُّ الصُّفُوفُ فِي نُصرَةِ الحَبيب صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم وَنُصرَةِ هَذا الشَّرع .

وَإِذَا جَاءَت هَذِهِ القُلُوبُ وَهَذِهِ الأَذُواقُ .. والله ما أَهَمَّـتْنَا مَظَاهِرُ الكَفَرَةِ ، وَلا

<sup>(</sup>١) وَذَلِكَ فِي ٣٠ مِن شَهر مَحُرَّم ١٤٢٢ هـ.

<sup>(</sup>٢) وَهُم صَفَوَةُ الْخَلقِ مِن الأنبياءِ والأولِياءِ والصِّدِّيقين .

مادِّيّاتُهُم ، إِنَّمَا أَهَمَّنا إعراضُ قُلُوبِ الْمؤمِنِينَ عَن كُنُوزِهِم ، أَهَمَّنا التَّولِيِّ وَإِيثارُ غَيرِ اللهِ عَلَى الله ، الَّذِي ظَهَرَتْ مَظاهِرُه فِي التَّعامُلاتِ والأَخلاقِ والنَّظَراتِ والأَقوالِ والأَفعالِ ، وَعُصِيَ الله بِاللَّيلِ والنَّهارِ ، وَبِالسِّرِّ والجَهرِ ، فِي مَنازِلِ المُسلِمِينَ وَبُيُوتِ هِم وَالْأَفعالِ ، وَعُصِيَ الله بِاللَّيلِ والنَّهارِ ، وَبِالسِّرِ والجَهرِ ، فِي مَنازِلِ المُسلِمِينَ وَبُيُوتِ هِم وَالْمؤونِ اللهِ مَواطِنَ شَرِيفَةٍ وَمَنازِلَ عَزِيزَةٍ خالَفُوا اللهَ فِيها وَعَصَوا اللهَ فِيها ، فَيا مُنقِذُ . . أَنقِذْ .

هَوُّلاءِ تَعَبَّدُنا اللهُ بِالشَّفَقَةِ عَلَيهِم وَتَعَبَّدُنا بِالاهْتِهِم بِأُمرِهِم ، وَلُولا ذَلِكَ ما كانَ مِنَا مَعنَى لِلتَذكِيرِ وَلا للتَبصِيرِ وَلا لإِقامَةِ هَذِهِ الأُمُورِ ، وَلَكِن وَجَدناها أَمانَةَ الله، والعَهدَ الَّذِي عاهدنا المَولَى عَلَيه تَعالَى فِي عُلاه ، وَمَضَى مَن مَضَى عَلَيهِ مِن القَومِ الكِرامِ فَرْدُ" بَعدَ فَرْدٍ ، وقُطْبُ " بَعدَ قُطْبٍ ، وَهُمامٌ بَعدَ هُمامٍ ، وَبَدَلُ بَعدَ بَدَلٍ ، وَصَالِحٌ بَعدَ صالِحٍ إِلَى مَن أَدرَكناهُم مِن مَشايِخِنا ، كُلُّهُم أَدَّوا حَقَّ الأَمانَة فِي البَلاغ والإِنْذارِ ، إِذ تَعَبَّدَهُم بِذَلِك الجَبَّارُ القَهّار .

واليَومَ تُؤَدَّى الأَمانَةُ إِلَيكُم لمن سَيَنتَهِضُ وَلَمَن سَيَعزِمُ ، أَو سَيُقبِلُ أَو سَيتَّصِلُ أَو سَيتَقِلُ أَو سَيتَهَيَّأُ لماذا؟ يَتَهَيَّأُ للِقاءِ الجَبّارِ، وَيَتَهَيَّأُ لماذا؟ يَتَهَيَّأُ لللِقاءِ الجَبّارِ، وَيَتَهَيَّأُ لاَذَا؟ يَتَهَيَّأُ لللِقاءِ الجَبّارِ، وَيَتَهَيَّأُ لاَنْ يَسمَعَ مِنهُ أَعذَبَ الكلامِ ساعَةَ الحِمامِ ، فَيَحسُنُ لَهُ الخِتامُ ، ويَسمَعُ مُخاطَبةَ لأَنْ يَسمَعَ مِنهُ أَعذَبُ الكلامِ ساعَةَ الحِمامِ ، فَيَحسُنُ لَهُ الخِتامُ ، ويَسمَعُ مُخاطَبة الملكِ العَلامِ فَي النَّقُسُ المُظمَينَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

تَلتَفِتُ رُوحُه مِن أَينَ جاءَت هَذِهِ البِشارةُ ؟ وَمِن أَينَ وَصَلَ هَذا الوَصلُ ؟ فَيَجِدُ

<sup>(</sup>١) الفَرْدُ: جَمَعُهُ أَفرادٌ وَهُم رِجالٌ مِن الأولِياءِ لا يَدخُلُونَ تَحَتَ دائِرةِ القُطب.

<sup>(</sup>٢) القُطبُ الغَوثُ : هُو الفَردُ الجامِعُ وَيُدْعَى عِندَ القَومِ بِالخَلِيفَةِ الكامِلِ وَيُنْعَتُ بِصاحِبِ الصَّدِّيقِيَّةِ الكُبرَى والوِلاَيةِ العُظْمَى ، والقُطْبانِيَّةُ بِمَعنَى السِّيادَةِ وَكَذا يُطْلَقُ اسْمُ القُطبِ جَازاً عَلَى مَن لَه سِيادَةٌ خاصَّةٌ عَلى أَهلِ مَقامٍ أَوحالٍ .

الحَبِيبَ يُرَحِّبُ بِواصِل مِن أُمَّتِهِ ، صَدَقَ فِي نُصرَتِهِ ، وَصَدَقَ فِي اتِّباع سُنَّتِهِ ، وَصَدَقَ فِي رَحْمَةِ أُمَّتِه ، وَصَدَقَ فِي المَشِي عَلَى سِيرَتِه ، فَيُحسِنُ اسْتِقبالَه وَمُقابَلَتَهُ ، وَيُزَجُّ بِهِ هُناكَ إِلى ما لا يُوصَفُ وَما لا يُكَيَّفُ ، يا إِخوانِي أُكَلِّمَكُم بِلِسانِ صِدْقٍ ، أُكَلِّمَكُم عَن لِسانِ الصّادِق.

هَذَا الْمَصِيرُ أَمَامَكُم ، أَمَا تَعشَقُون هَذِهِ البَشائِرَ ؟ وَهَذِهِ الْمُرافَقَةَ الكَريمَةَ ؟ فَلَئِن ضاعَ عَلَىَّ رُؤيَةُ وَجِهِهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم عِندَ مَماتِي .. فإلَى أَينَ أَذَهَبُ ؟ وَما هوَ الحالُ لِي ؟ وَما أَفادَني ما أُوتِيتُ وَما أُعطِيتُ فِي هَذا العالَم كُلِّهِ وَلَو مَلَكَتُ الدُّنيا مِن أقصاها إلى أقصاها ؟!

يا أَهلَ الغُقُولِ .. يا أَهلَ الفُهُومِ .. يا أَهلَ الإِدراكِ لِلحَقائِقِ .. يا أَهلَ تَصدِيقِ الخالِق فِيها أَنزَلَه عَلَينا وَبلَّغَهُ إِلَينا خَيرُ الخَلائِق ، تَشَكَّكَ النَّاسُ فِي هَذا الخَبَرِ فَآثَـرُوا الفاني ، تَشَكَّكُوا فِيه فَوَقَعُوا في شَبَكَة الفِتَن لِعَدُوِّهِم ، قُلُوبُنا عَلَيهُم تَبكِي ، وَأَكُفُّنا تَرتَفِعُ ، وَمَعَنا وَعَدُّ مِن الله أَنْ يُظهرَ فِي الأُمَّةِ دُخُولاً فِي مَيادِينِ القُربِ أَفْواجاً ، وَتَقويها للا اعْوَجّ ، وَتَعدِيلاً لما مالَ ، وَتَحوِيلاً لِلاَّحوالِ إلى أَحسَنِها ، وَنَحنُ عَلَى يَقِين بِها وَعَدَ ، لَكِنَّا نُحِبُّ لِلْواحِدِ مِنكُم أَنْ يَسْبِقَ ، وَأَنْ يَصْدُقَ فَيَعْتَلِيَ وَيَرْتَقِي.

وَقَالْكُوْلِكُ اللَّهُ فِينَهُ عَنِي اللَّهُ عَوْقِ .. مَنْ لَمْ يَعْرِفْ عَظَمَةَ الْمُعطِي ، إلى حَدٍّ يَستَشعِرُ معرفة عظمة الله أَنَّ المَطلُوبَ مِنه ارتِقاءٌ إِلى مَراتبَ ما لَها تَـكيِيفٌ وَلا حَصرٌ ولا حَدٌّ ، فَها عَرَفَ حَقّ الدَّعوَةِ .. مَن قَنِعَ بِالقَلِيل فِي مَيادِينِها ، وَلا مَنِ ارتَضَى بأَدنَى الدَّرَجاتِ فِي أَحوالهِا .

> مَنْ لَمَ يَعلَمْ أَنَّه يُمكِنُ أَنْ تُواجِهَهُ فِي النَّفَس بِعَظِيم المِنَن مِن الله نَفِيسٌ .. فَلَيسَ عِندَه في فَهم الدَّعوَةِ حُسنُ تَأْسِيس ، والمِيدانُ ما أَنفَسَهُ وَما أُوسَعَه .

وَحَقِيقَةُ الدَّعَوَةِ التِي يَتَرَتَّبُ عَلَيها الخَيرُ الأَكبَرُ للأُمَّةِ فِي هَذا الزَّمانِ ، مِن دُونِ تَحَصِيلِ طَلَبٍ صادِقٍ فِي مُشابَهَةٍ تامَّةٍ للصَّحبِ الأَوائِلِ أَنفُسِهِم لا تَقُومُ ، إِنَّما تَقُومُ حَقائِقُ الدَّعَوَةِ الَّتِي يَنتَفِعُ بِها العالمُ فِي هَذا القَرنِ عَلَى مَظاهِرِ اصطفاءاتِ الله لِقُلُوبٍ حَقائِقُ الدَّعَوَةِ الَّتِي يَنتَفِعُ بِها العالمُ فِي هَذا القَرنِ عَلَى مَظاهِرِ اصطفاءاتِ الله لِقُلُوبٍ تَصدُقُ حَتَّى تَتَهَيَّا لإرثِ الصَّحابةِ فِي وجهاتِهم وَتَخانِيهِم وَتَفانِيهِم وَتَفانِيهِم وَتَضحِياتِهِم وَذَلَتِهم وَخَشيتِهِم وَإِنابَتِهِم ، وَرَهبانيَّةِ لَيلِهِم ، وَفُرسانيَّة بَهارِهِم .

والعَينُ الَّتِي نَظَرَت إِلَيهِم ذَاكَ الزَّمان .. هِي النَّاظِرَةُ فِي هَذَا القَرنِ أَيضاً ، والله ما نَقَصَ مِن نَظَرِها شَيءٌ ، لَكِنَّ النَّواقِصَ عِندَنا ، عِندَ أَهلِ هَذَا الزَّمانِ وَأَهلِ هَذَا القَرنِ ، مَع يَقِينٍ مِن نَظَرِها شَيءٌ ، لَكِنَّ النَّواقِصَ عِندَنا ، عِندَ أَهلِ هَذَا النَّرَ مَانِ وَأَهلِ هَذَا القَرنِ يَصطَفِيهِم وَيَجتبِيهِم وَيَرتَضِيهِم أَنَّ الحَقَّ سَيَختارُ بِلا مِريَةٍ ، وَسَيَبرُزُ أَقوامٌ فِي هَذَا القَرنِ يَصطَفِيهِم وَيَجتبِيهِم وَيَرتَضِيهِم وَيُدنِيهِم وَيُدنِيهُم حَلاوَة جُودِه ، وَفَهمَ خِطابِهِ ، وَصِلاتٍ صافِيَةً قَوِيّةً بِهِ وَيُنبِيهِم وَيُدنيهِم وَيُدنِيهُم حَلاوَة جُودِه ، وَفَهمَ خِطابِهِ ، وَصِلاتٍ صافِيّة قَوِيّةً بِه وَبنبِيهِم لا تَكادُ ثُخَيَّلُ ، هَذَا الصِّنفُ إِرادَةٌ مِن الحَقِّ تَعالَى سَتُظهِرُهُم .

والشَّانُ أَنَّ الواحِدَ مِنَّا لا يَتَخَلَّفْ وَلا يَرضَهْ.. يُمكِنُ قَولُ هَذَا الكَلام بِكُلِّ طُمَأْنِينَةٍ وَبِكُلِّ ثِقَةٍ ، مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ أَفكارِ المُسلِمِين لا زالَت فِي انْحِطاطٍ ، وَمَع أَنَّ عَامَّةَ ما يَدُورُ بَيغُمُ إِلَى الْمُبُوطِ أَقرَبُ ، مَع هَذَا كُلِّهِ فَيُمكِنُ أَنْ نَقُولَ هَذَا الكَلامِ بِكُلِّ طُمَأْنِينَةٍ ، وَبكُلِّ طُمَأْنِينَةٍ ، وَبكُلِّ استِقرار .

ضرورة المشابهة وَقَالْ صَحْوَاللَّهُ وَيُفَخِياً لا بُدَّ أَنْ يَقُومَ فِينا سِرُّ الْمُشابَهَة لِحالاتِ وَأَحوالِ الصَّحبِ الكِرامِ ، لأحوال فَإِنَّ أَهلَ نُصرَتِه فِي آخِرِ الزَّمانِ .. أَشبَهُ النّاسِ بِأَهلِ نُصرَتِه بِأَوَّلِ الزَّمانِ ، وَلهذا لا بُدَّ الصحب الكرام أَنْ نُقِيمَ قَواعِدَ مِن سِرِّ المشابَةِ بَيننا وَبينَ أُولَئِك الصَّحبِ ، وَلِذَلِكَ التَّعَمُّقُ فِي سِيرِهِم وَأَحوالهِم مَعَ المُصطفَى صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم وَمَعَ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ والرِّسالةِ يَجِبُ أَنْ نَكُونَ عَلَى قِسطٍ وَنَصِيبِ وافرِ مِنه ، بِحَيث نَتَأَمَّلُها تَمَاما لتَذَوُّقِها وَمُزاوَلَتِها.

وَقَالْكُوْلِكُ إِنَّا عَلَيكُم بَذَلُ عَايَةٍ جُهدِكُم في تَبلِيغ الخَلقِ أَمرَ الخالِقِ ، وَتَفانِيكُم في التفاني لتبليغ أمر الخالق في تَواضُعِكُم وَذِلَّتِكم لِلمُؤمِنِينَ ، واعتِقادِكُم أَنَّهُمْ خَيرٌ وَأَفضَلُ مِنكُم ، وَشُكرُ الله عَلَى نِعمَةِ الاتِّصالِ بحِبالِ رَسُولِه وَمصطَ فاه ، والوُقُوفِ عَلَى أَبواب الدُّخُولِ عَلَيه، وَتَرْجَمَةُ كُلِّ ذَلِك فِي مُواصَلَة السَّعي والعَمَل ، وَضَبطِ الخَلَل ؛ لأَنَّ النَّبِيجَةَ تَـكُونُ فِي الغالِبِ لِنَفعِ النَّاسِ مُناسِبَةً لِنِيَّةِ الواصِل إِلَيهِم عَنهُم ، والْمُبلِّغ لهم ، مُناسَبَة هِمَّتِه ونِيَّتِه، إِنْ ضَعُفَتِ الهِمَّةُ والنِّيَّةُ .. ضَعُفَتِ الثَّمَرةُ والنَّتِيجَة .

> لهذا كانَ أُناسٌ بنَواياهُم وَهِمَمِهم حَوَّلُوا بُلدانَهُم إِلى خَيرِ حالٍ ، وَوَصَلَ بِهم قَومٌ كَثِيرٌ ، وَهَكَذا كانَ سَيِّدُنا عُمَرُ إذا أَرسَلَ أَحَداً يُصلِحُ بِينَ مُتَنازِعَين ، فَرَجَعَ يَقُولُ لَهُ: ما رَضُوا أَو ما اصطَلَحُوا فَيعلُوه بالدِّرَّةِ (٢) وَيَقُولُ لَه : أَما تَسمَعُ قَولَ الله ﴿إِن يُريداً إِصْلَحَا يُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء:٣٥] .

وَقَالَ وَالسَّافِينُهُ عَنَّا ابْذُلُوا جُهدَكُم فِي التَّقريب والتَّحبيب ، والتَّالِيفِ والتَّعريفِ ، ما ينبغي أن وَإِقَامَةِ الْعَلَائِقِ وَتَحَدِيدِ المقاصِدِ ، والأَدَبِ والتَّعَاوِنِ التَّامِّ ، والخُضُوعِ والحُشُوعِ ، للناس وَإِيصالِ هَذِهِ الخَيراتِ إِلَى مَن حَوالَيكُم ، بِلُطفٍ وَرَأْفَةٍ وَحِكمَةٍ ، وَإِخراج كُلِّ اعتِمادٍ عَلَى غَيرِ الله مِن قُلُوبِكُم ، اِعتَمِدُوا عَلَيه وَحدَه ، لا نَحنُ وَلا بِجُهدِنا نُقَدِّمُ وَلا نُؤَخِّرُ، وَلا نَنْفَعُ وَلا نَضُرُّ ، بَل هو تَعالَى إِنْ شاءَ وَفَّقَ وَحَقَّقَ .

يُبذل الجهد فيه

<sup>(</sup>١) يَوم الأَحَد ٢ مِن شَهر شَوّال ١٤٢٠هـ.

<sup>(</sup>٢) بَعَثَ عمرُ رَضِي الله عَنهُ حَكَمًا إِلى زَوجَيِن فَعادَ وَلمَ يُصْلِح أَمرَهُمُا فَعَلاهُ بِالدِّرَّةِ وَقالَ : إِنَّ الله تَعالَى يَقُولُ: ﴿إِن يُرِيدُ آ إِصْكَ حَا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ يَيْنَهُمَا ﴾ فَعادَ الرَّجُلُ وَأَحسَنَ النِّيَّةَ وَتَلَطَّفَ بِهما فَأَصلَحَ بَينَهُما . أُنظُر «إِحياء عُلُوم الدِّين» .

# إِنَّ لِي فِي الله آمالاً طَوِيلَة وَظُنُوناً حَسَنَةٌ فِيهِ جَمِيلَةٌ لَيْس لِي فِي نَيلِ ما أَرْجُو وَسِيلَةٌ غَيرُ طَهَ الْمُصْطَفَى زَيْنِ الوُجُود(١)

أقسام العهد

وَقَالْ وَالْمَهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَجَوْلَةً ، مِن قَبْلِ أَنْ يَبرُزُوا إِلَى هَذَا العَالَم ، وَإِلَى هَلَم وَيَعَلَى ، وَعَمَد مُود ، وَلا نُور ، وَلا نَور ، وَلا نَور ، وَلا تَمرَة تُحمَدُ قَط .

فالعُهُودُ المَحمُودَةُ الَّتِي انْدَرَجَتْ فِي ذَلِكُم العَهدِ .. بُعِثَ الأَنبِياءُ لِتَجْدِيدِها بَينَ الْأُمَمِ ، فَكُلُّ نَبِيٍّ يَأْتِي يُجَدِّدُ العَهْدَ الَّذِي تَمَّ بَينَ الخَلقِ وَبَينَ رَبِّهِم ﴿ أَلَسَتُ بِرَتِكُمُ ۖ قَالُواْ اللَّمَمِ ، فَكُلُّ نَبِيٍّ يَأْتِي يُجَدِّدُ العَهْدَ اللَّذِي تَمَّ بَينَ الخَلقِ وَبَينَ رَبِّهِم ﴿ أَلَسَتُ بِرَتِكُمُ ۖ قَالُواْ بَينَ الْحَادَةُ وَإِنْ نَسِينا أَو تَناسَينا ، قُلنا لَهُ : بَلَى ، قُلتُم لِمَن الْمُورِهِم فَي بَنفسِهِ خاطَبَكُم ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِن بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِم فَي دَلنَ المَحضرِ ، فَرَيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى الْفُسِمِمُ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ ۖ قَالُواْ بِلَنْ ﴾ ، كُنْتَ مَعَهُم فِي ذاكَ المَحضرِ ، قُلنا لَهُ : بَلَى ﴿ شَهِدَ ذَاذَ المُحنَدِ إِنَا كُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلِينَ ﴾ الإعراف:١٧٢].

جَدَّدَ الْأَنبِياءُ عُهُودَ الخَلقِ مَعَ الخالِقِ ، فَجاءَ خاتَمُ الْأَنبِياءِ ، فانْفَتَحَ بابٌ فِي التَّجدِيدِ

<sup>(</sup>١) البَيتُ مِن قَصِيدَةٍ لِلإِمامِ الْحَدّادِ مَطلَعُها:

زارَنِي بَعدَ الْجَفَّا ظَبِيُ النُّجُودِ عَنْبَرِيُّ العُرْفِ وَرْدِيُّ الخُّدُودِ

أُنظُر دِيواُنَ «الدُّرِّ المنظُوم» ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) الكوامِن: المقصُودُ بِها المعاني الَّتِي تَستَقِرٌ في النَّفسِ.

كَبِيرٌ ؛ لأَنَّهُ مَا أَحَدٌ أَكرَمَ عَلَى الله مِنه ، فَجَدَّد أَكرَمُ الخَلقِ العَهدَ بَينَ الخَلقِ والخالِق ، فَجَدَّد أَكرَمُ الخَلقِ العَهدَ بَينَ الخَلقِ والخالِق ، فَجَدَّدَ العَهدَ أَكرمُ مَخُلُوقٍ لأَكرَمِ خالِقٍ ، تَركنا عَلَى مَحَجَّةٍ ، عَلَى ضَوءٍ ، عَلَى نُورٍ ، عَلَى ضِياءٍ ، عَلَى إِشراقٍ ، عَلَى هِدايَةٍ ، عَلَى سَناءٍ ، عَلَى اتِّصالٍ ، عَلَى إِدراكٍ ، عَلَى شُهُودٍ ، عَلَى مَعْرِفَةٍ ، عَلَى حَقِّ يَقِينٍ ، وَعَيْنِ يَقِينٍ ، وَعِلْمِ يَقِينٍ ، فَجَزاه الله عَنّا أَفضَلَ ما جَزَى الأَنبِياءَ والمُرسَلِينَ ، عَن أُمَمِهِم أَجْمَعِين .

بِهِمَّتِهِ وَعَظَمَتِهِ .. صارَتِ العُهُودُ مُتَجَدِّدَةً فِي أُمَّتِهِ ، كُلُّ عَلَى قَدْرِ وِراثَتِه ، كَأَنَّ الحَقَّ شُبحانَه وَتَعالَى أَنبَأَنا عَن عَظَمَةِ تَجدِيدِ حَبِيبِهِ لِعُهُودِهِ ، وَقالَ فِي صَرِيحِ كِتابِهِ مُخاطِباً لَه : ﴿إِنَّ ٱلنِّينَ يُمَايُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبَايِعُونَكَ إِنَّما يُبَايِعُونَكَ إِنَّما يُبَايِعُونَكَ إِنَّما يُبَايِعُونَكَ إِنَّما يَبَعُونَكَ إِنَّما يَبَعُونَكَ إِنَّما يَبَعُونَكَ إِنَّما يَعُونَكَ إِنَّما يَبُونِكَ إِنَّما يَبَعُونَكَ إِنَّما يَبَعُونَكَ إِنَما يَعْوَلَ بِلكَ الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحِبِهِ وَسَلَّم ، ما أعظمَ مَنزِلتها عِندَ الرَّبِ ، الصَّحابَةُ بايعوا تِلكَ الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحِبِهِ وَسَلَّم ، ما أعظمَ مَنزِلتها عِندَ الرَّبِ ، الصَّحابَةُ بايعوا تِلكَ الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحِبِهِ وَسَلَّم ، ما أعظمَ مَنزِلتها عَندَ الرَّبِ ، الصَّحابَةُ بايعوا تِلكَ الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحِبِهِ وَسَلَّم ، ما أَعظم مَنزِلتها عَندَ اللهِ ؛ لأَنَّ رِضايَ مَع تِلكَ اليَدِ اللّهِ عَلَيهِ وَلَكَ اللّهِ عَلَيهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيهِ وَلَكَ اللّهِ مَع تِلكَ اللّهِ مَع تِلكَ اللّهِ مَع تِلكَ اللّهِ عَلْ اللهُ عَن اللهُ عَلَيهِ وَسَلّم ، قَمَن أَرادَ أَنْ تَكُونَ مَعه يَدُ الله .. فَلْيَمُدَّ يَدَهُ لِيَدِ سَيِّدَنا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيهِ وَاللهِ وَصَحِبِهِ وَسَلَّم . وَسَلَّم .. وَسَلَّم وَسَلَّم .. وَسَلَّم وَسَلَّم .. وَسَلَّم وَسَلَّم .. وَسَلَّم وَصَحِبِهِ وَسَلَّم .. وَسَلَّم .. وَسَلَّم وَصَحِبِهِ وَسَلَّم .. وَسَلَّم وَصَحِبِهِ وَسَلَّم .. وَسَلَم .. وَسَلَّم .. وَسَلَم .. وَسَلَّم .. وَسَلَّم .. وَسَلَّم .. وَسَلَّم .. وَسَلَّم .. وَسَلِم .. وَسَلَّم .. وَسَلَّم .. وَسَلَّم .. وَسَلَّم .. وَسَلْم الله عَلَيه وَلَا الله عَلَيه وَسَلِم .. وَسَلَّم .. وَسَلَّم

وَأَكْرَمَ الله الأُمَّةَ بِهَذِهِ التَّجدِيداتِ لِلعُهُودِ ، عَلَى أَشْكَالٍ وَمَعَانٍ كَثِيرَةٍ ، مُحْتَلِفَةٍ وَمُتَنَوِّعَةٍ ، وَمِن ذَلِكَ مَا يَحْصُلُ لِلأُمَّةِ مِنْ تَجدِيدٍ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ ، عَلَى رَأْسِ كُلِّ قَرْنٍ ، فَتَحصُلُ مَعَانٍ مِن التَّجدِيدِ كُبرَى وَقَوِيَّةٌ ، وَجَمَعَنا اللهُ وَإِيّاكُمْ عَلَى ظَهرِ كُلِّ قَرْنٍ ، فَتَحصُلُ مَعانٍ مِن التَّجدِيدِ كُبرَى وَقَوِيَّةٌ ، وَجَمَعَنا اللهُ وَإِيّاكُمْ عَلَى ظَهرِ الأَرضِ، وَأَرادَ لَنا أَنْ نَحيى فِي هَذَا الوَقتِ والزَّمَنِ عَلَى رَأْسِ قَرْنٍ مِنَ القُرُونِ الحِجْرِيَّةِ القَرنِ الخَامِسَ عَشَر، واجَهْنا القَرنَ بِهَا فِيه ، أَمّا فَضْلُ الحَقِّ وَعَمَلُه وَإِحسانُه لِلأُمَّةِ فِي التَّجدِيدِ .. فَلَن يَنقُصَ ، وَلَن يَتَخَلَّفَ ، وَلَن يَتَأَخَّرَ بِلا شَكِّ وَلا رَيب ، وَلَكنْ نَصِيبُ

كُلِّ واحِدٍ مِنّا مِن هَذَا النُّورِ وَمِن هَذَا التَّجدِيدِ ما هو؟ وَما مِقدارُه؟ وَإِلَى أَين يَصِلُ؟ لا شَكَّ أَنَّكُم تَستَشعِرُونَ النِّعمَةَ مِن نَواحٍ كَثِيرَةٍ بَعدَ غِيابِ أُمورٍ كَثيرَةٍ ، ظَهَرَتْ أُمُورٌ كَثِيرَةٌ بَعضَ الشَّيءِ ، وَفُقِدَتْ أَشياءُ حُزِنَ عَلَى فَقدِها فَعادَت بِوَجهٍ أَكبرَ مِما كانَ، وَكَثيرَةٌ بَعضَ الشَّيءِ ، وَفُقِدَتْ أَشياءُ حُزِنَ عَلَى فَقدِها فَعادَت بِوَجهٍ أَكبرَ مِما كانَ، وَكانَت قُلُوبٌ مَوجُودَةً فِي البَلْدَةِ تَتَقَطَّعُ عَلَى هَذَا الدِّينِ ، وَتَحرِصُ عَلَى إِقَامَةِ العُهُودِ وَتَجدِيدِها ، فَها تَجِدُ لَها سَبِيلاً لأَنْ تَنطَلِقَ ، أُو لأَنْ تَتَحرَّكَ ، أُو لأَنْ تَتَكَلَّمَ ، وَكَانَ ما كَانَ ، هَيَّا اللهُ لَكُم الفُرصَةَ فِي هذَا الزَّمانِ ، وَفِي هذَا الوقتِ لَو تُرِيدُ أَنْ تَمْشِي مِن طَرَفِ كَانَ ، هَيَّا اللهُ لَكُم الفُرصَةَ فِي هذَا الزَّمانِ ، وَفِي هذَا الوقتِ لَو تُريدُ أَنْ تَمْشِي مِن طَرَفِ كَانَ ، هَيَّا اللهُ لَكُم الفُرصَةَ فِي هذَا الزَّمانِ ، وَفِي هَذَا الوقتِ لَو تُريدُ أَنْ تَمَشِي مِن طَرَفِ كَانَ ، هَيَّا اللهُ لَكُم الفُرصَةَ فِي هذَا الزَّمانِ ، وَفِي هَذَا الوقتِ لَو تُريدُ أَنْ تَمْشِي مِن طَرَفِ لَكَ ، هَيَّا اللهُ لَكُم الفُرصَةَ فِي هذَا الزَّمانِ ، وَفِي هَذَا الوقتِ لَو تُوعِي عَمِلْتَه أَنتَ لَهُ ؟ وَهَيَّا لَكَ الفُرصَة والسَّيلَ ، وَمَدَّ لَكَ البِلادَ والبِساطَ ، لَيسَ اليَمنُ وَحدَها ، وَيَفْتَحُ لَكَ غَيرَ اليَمَنِ ، وَسَيْقَتُحُ لَكَ شَرِقَ الأَرضِ وَغَرَبُها سُبحانَه وَتَعَالَى ، فَقُل لِي أَنتَ ماذَا تَعمَلُ لَه ؟

يَجِبُ أَنْ تَأْخُذُوا نَصِيبَكُم مِن إِدراكِ: أَنتُم تَتَعامَلُونَ مَع مَن ؟ وَتَنطَلِقُونَ مِن أَيً مَيدانٍ ؟ وُجُودُ الحَلقاتِ لِلرِّجالِ وَلِلنِّساءِ، وَمُتابَعَةُ أَبناءِ المَدارِسِ وَرَبطِهِمْ بِالمساجِدِ، وَمُتابَعَةُ أَبناءِ المَدارِسِ وَرَبطِهِمْ بِالمساجِدِ، وَوُجُودُ المَجَلَّاتِ الطَّيِّبَةِ والنَّشَراتِ الطَّيِّبَةِ ، والاعتِناءُ بِنشرِ الأَشرِطَةِ الحَسنةِ ما بَينَ النَّاسِ ، وَوُجُودُ تَشاوُرٍ وَتَعاوُنٍ بَينَكُم ، كُلُّ هَذِهِ مَظاهِرُ مِنَّةٍ مِن الحَقِّ سُبحانَه وَتَعالَى ، وَأَشائِرُ مُقَدِّماتٍ لما خُبِّئَ هَذا القَرنِ ، هَذِهِ أَشائِرُ المَقدِّماتِ ، تَأْتِيكُم بَعدَها المَقرِّ أَنْ فَي قَضائِهِ الَّذِي لا يُردُدُ .

تَحَتاجُ هَذِهِ الأَشائِرُ لِلمُقَدِّماتِ مِنَّا إِلَى مُقابَلَةٍ لها بِمَعنَى الشُّكرِ ، وَمَعانِي الشُّكرِ .. تَتَرَكَّزُ عَلَى قاعِدَةِ النَّظَرِ فِي هَذِهِ الأَشائِرِ ، كَيفَ نُقَوِّمُها ؟ كَيفَ نَرفَعُها ؟ كَيفَ نُعدِّلُ المَّئِلَ مِنها ؟ كَيفَ نُوسِّعُ قَواعِدَها ؟ كَيفَ نُشَبِّتُ دَعائِمَها ؟ نَظُرُنا فِي هَذِهِ الأُمُورِ هُو مَعنى كَبِيرٌ وَقاعِدَةٌ لِلشُّكرِ .

شُكرُ الله في مُقابَلةِ هَذِهِ الأَشائِرِ إِنْ حَسُنَ مِنّا ، وَإِنْ جاءَ عَلَى وَجِهِه .. سَتَأْتِي المُقَدِّماتُ عَلَى وَجِهٍ عَظِيمٍ مِن وُجُوهِ إِحسانِهِ هُو ، إِذَا قَابَلْنا هَذِهِ الأَشائِر نَحن بِوُجُوهِ إِحسانِه! مَنا .. يُقابِلُنا هُو بِالمُقَدِّماتِ بِوُجُوهِ إِحْسانٍ مِنهُ ، وَما نِسبَهُ إِحسانِنا إِلَى إِحسانِه! لَسنا بِشَيءٍ ، وَإِحسانُنا فِي أُوامِرِهِ هَذِهِ وَتَعالِيمِهِ هُو إِحسانٌ مِنه أَيضاً ، فَإِنْ قَبِلْنا هَذَا الإِحسانَ مِنه ، اللّذِي يُجُرِيهِ فِي قَوالِبِ عَمَلِنا ، وَسَعينا بِتَفَكيرِنا وَتَواضُعِنا وَذِلّتِنا ، وَطَلَبِنا لِلتَقهِيرِ وَلِلتَّزكِيَةِ ، وانْفِتاحِ صُدُورِنا وانْشِراحِنا لِلإخوانِ وَللنَّاسِ ، وَتَحمُّلِنا لِلسِّبابِ والشَّتائِمِ والكَلامِ عَلَينا والانتِقادِ ، وَقابَلْنا المنتقِد بِالدُّعاءِ لَه وَبِالإحسانِ لِلسَّابِ والشَّتائِمِ والكَلامِ عَلَينا والانتِقادِ ، وَقابَلْنا المنتقِد بِالدُّعاءِ لَه وَبِالإحسانِ إِلَيهِ، وَبِرِعايةِ حَقِّهِ ، وَما إِلى ذَلِكَ ، فَهَذَا إِحسانٌ مِن الله يُجُرِيهِ فِي قُوالِبِنا ، نَحنُ إِنْ قَبِلنا مِن عِندِهِ آخِر ، لَيسَ عَلَى مُستَوَى قُوالِبِنا ، وَلا يَجرِي بِأَيدِينا نَحنُ ، بَلْ يُجِرِيهِ عَلَى يَدِهِ مُباشَرةً ﴿ إِن نَصُرُوا اللهِ يَعْمَلُكُمُ الله المِنتِ عَلَى مُستَوَى قُوالِبِنا ، وَلا يَجرِي بِأَيدِينا نَحنُ ، بَلْ يُجِرِيهِ عَلَى يَدِهِ مُباشَرةً ﴿ إِن نَصُرُوا اللهِ يَعْمَلَكُمُ اللهِ المِنتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كَيفَ فَردٌ مِن العِبادِ يَكُونُ فِي نُصرَتِهِ (الله)! نُصرَتُك أَنتَ ما مَعناها ؟! هَذا الَّذِي يَكُونُ فِي نُصرتِك أَحاطَ عِلمًا بِمَعانِي نُصرَتِكَ مِن حَيث تَعلَمُ ، وَمِن حَيث لا تَعلَمُ ، أَنتَ يَكُونُ فِي نُصرتِك أَحاطَ عِلمًا بِمَعانِي نُصرَتِكَ مِن الظَّواهِرِ أَو المَظاهِرِ ، أَو تُسَلِّمُكَ مِن العَذابِ قَد تَتَصَوَّرُ أَنَ نُصرتَك تُيسِّرُ لَكَ شَيئًا مِن الظَّواهِرِ أَو المَظاهِرِ ، أَو تُسَلِّمُكَ مِن العَذابِ فِي الآخِرةِ وَ مَثَلاً يُدخِلُكَ الجَنَّة - وَأَنعِم بِهَذِهِ النُصراتِ الَّتِي تَتَصَوَّرُها، لَكِن فِي حَياتِك، وَفِي الآخِرةِ وَ مَثَلاً يُدخِلُك الجَنَّة - وَأَنعِم بَهذِهِ النُصراتِ الَّتِي تَتَصَوَّرُها، لَكِن فِي حَياتِك، وَفِي خُتَلفِ شُؤونِك ، وَعِندَ مَوتِك ، وَفِي بَرزَخِك ، وَفِي آخِرتِك ، وَبَعدَ دُخُولِك الجَنَّة . . وَفِي خُتَلفِ شُؤونِك ، وَعِندَ مَوتِك ، وَفِي بَرزَخِك ، وَفِي آخِرتِك ، وَبَعدَ دُخُولِك الجَنَّة . . مَعانٍ مِن نُصرَتِك ، أَنتَ لا تَقرُبُ مِن فَهمِها ، فَضْلاً عَن أَن تُحِيطَ بِها، هُو يَنصُرُك بِها، فَأَنتَ لَو كُنتَ فِي نُصرَتِه تَنْصُرُ بِقَدْرِ طَاقَتِكَ وَهِمَّتكَ وَعَقلِكَ وَإِدراكِكَ وَوُسْعِك ، لَكِن فَأَنتَ لَو كُنتَ فِي نُصرَتِه تَنْصُرُ بِقَدْرِ طَاقَتِكَ وَهِمَّتكَ وَعَقلِكَ وَإِدراكِكَ وَوُسْعِك ، لَكِن لَمْ فِي نُصرَتِك ، فَالآنَ هَذِهِ لَيسَت بِطَاقَة بَشَرٍ ، وَلَمَذا تُدرِكُ الإِشَارَة فِي قُولِ الْجَبِبِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم «وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر». . .

<sup>(</sup>١) الحَدِيثُ : «قالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : أَعدَدْتُ لِعِبادِي الصّالِحِين ما لا عَيْنْ رَأَتْ وَلا أُذُنَّ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ» رَواهُ البُخارِيّ وَمُسلِم .

مَعانِي النَّصرَةِ شَأْنُهَا أَكبَرُ مِن أَن نَتَخَيَّلَه أَو نَحصُرَه أَو نَقْصُرَهُ بِعُقُولِنا ، لَكِن لَو قَدَرْتَ أَنْ تَجَعَلَ رَبَّ العَرشِ فِي نُصرَتِكَ .. فَها أَدرِي كَيفَ أَصِفُ سَعادَتك ؟! قَدَرْتَ أَنْ تَجَعَلَ رَبَّ العَرشِ العَظِيمِ، فَمَعانِي السَّعادَةِ الَّتِي عِندَكَ ما يُحاطُ بِها ؛ لأَنَّ الَّذِي فِي نُصرَتِك رَبُّ العَرشِ العَظِيمِ، مُكوِّنُ الأَكوانِ .

وَأَنتَ تَقدِرُ عَلَى ذَلِكَ ، بِصِدقِكَ فِي مِثلِ مَا تَجِدُ مِن مُلاحَظاتٍ تَقُومُ بِهَا فِي سَيرِكَ وَفِي عَمَلِكَ وَفِي وَاجِبَاتِكَ ، تَصْدُقُ فِيهَا فَبِذَلِك تَسَبَّبُ لأَنْ يَكُونَ فِي نُصرَتِك رَبُّ السَّهَاواتِ وَالأَرْضِينَ ، وَرَبُّ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ، فَهَا أَعظَمَ مَا تُدعَى إِلَيهِ إِذَا تَأَمَّلتَ وَعَقَلتَ ، وَإِذَا تَدَبَّرتَ وَإِذَا فَهمتَ .

في التسابق في ميدان الدعوة

وَ الْأَخُولُلْكُ وَ الْمُعَالِّ الْحَمدُ لله الَّذِي أَكرَ مَنا وَإِيّاكُم بِالفِكرِ فِي هَذا المَيدانِ ، والانضِمامِ إلى هَذا المَيدانِ ، والدُّحُولِ فِي هَذا المَيدانِ ، والاتِّصالِ بِأَهلِ هَذا المَيدانِ ، والدُّحُولِ فِي هَذا المَيدانِ ، والاتِّصالِ بِأَهلِ هَذا المَيدانِ ، وَلَم نَكُن لِنَا اللَيدانِ ، وَلَم نَكُن أَهلاً لِرَ مُحْتِكَ أَنْ لِذَلِكَ أَهلاً ، وَلَكِن هُو أَهلٌ بِأَن يُعطِي مَنْ لَيسَ بِأَهلٍ ، إِنْ لَمْ نَكُنْ أَهلاً لِرَ مُحْتِكَ أَنْ لَنْ لَمْ نَكُنْ أَهلاً لِرَ مُحْتِكَ أَنْ نَبْلُغَها . . فَرَحْمَتُكَ أَهْلاً لِأَنْ تَبْلُغَنا يا رَبَّ العالمَين (۱) .

إِذَا أَحسَنتُم الْهِمَّةَ ، فَالْأُمَّةُ الآنَ فِي بِدَايَاتٍ فِي جَوانِبَ ، ثُمَّ تَقَعُ نِهَايَاتُ عَجِيباتُ ، يَقُولُونَ: مَن لَم يَحاهِدُ فِي النِّهايَاتِ(") ، وَ: مَن لَم تَكُنْ لَه بِدَايَةٌ

<sup>(</sup>١) لَيلَة الأربِعاءِ ٢٠ مِن شَهرِ رَبِيعِ الثَّاني ١٤١٩ هـ.

<sup>(</sup>٢) مِن دَعَواتِ الخَلِيفَةِ الرّاشِدِ عُمَرَ بِنِ عَبدِ العَزِيزِ : اللَّهُمَّ إِنْ لِمَ أَكُنْ أَهلاً أَن أَبلُغَ رَحَمْتَكَ ، فَإِنَّ رَحَمْتَكَ أَهلًا أَن أَبلُغَ رَحَمْتُكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِين . أَهُلُ أَن تَبْلُغَنِي ، رَحْمَتُكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِين .

<sup>(</sup>٣) وَفِي «الحِكَمِ العَطائِيَّة» (مَنْ أَشَرْقَتْ بِدايَتُهُ .. أَشَرْقَتْ نهايَتُه) أَي: مَن عَمَّرَ أَوقاتَهُ فِي حالِ شُلُوكِهِ بِأَنواعِ الطَّاعاتِ وَمُلازَمَةِ الأورادِ والاهتمامِ بِأَمرِ الدَّعوَةِ أَشرَقَتْ نهايَتُهُ بِإِفاضَةِ الأنوارِ والمُعارِفِ ، وَأَمَّا مَنْ كانَ قَلِيلَ الإجتِهادِ فِي بدايَتِهِ ، فَإِنَّهُ لا يَنالُ مَزيدَ الإشراقِ فِي النَّهايَةِ .

## مُحرِقَةٌ .. لَم تَكُن لَه نِهايَةٌ مُشرِقَةٌ .

فَالأُمَّةُ الآنَ فِي بِداياتِ مَواعِيدَ مِن سَيِّد السَّاداتِ وَخَيرِ البَرِيَّاتِ ، النَّاطِقِ بِأَصدَقِ الكَلِهاتِ ، أَعظَم أَمِينٍ ائتَمَنهُ اللهُ عَلَى أَسرارِ غَيبِهِ ، ما لَم يَأْتَمَنْ غَيرهُ سِواه ، وَعَدَ مَواعِيدَ ، فَأُمَّتُهُ الآنَ فِي بِدايَةٍ هَذِهِ المواعِيدِ ، فَنُرِيدُ أَنْ تَتَعاوَنُوا حَتَّى تَكُونَ بِدايَةٌ قَوِيمَةٌ سَلِيمَةٌ ، فَأُمَّتُهُ الآنَ فِي بِدايَةٍ هَذِهِ المواعِيدِ ، فَنُرِيدُ أَنْ تَتَعاوَنُوا حَتَّى تَكُونَ بِدايَةٌ قَوِيمَةٌ سَلِيمَةٌ ، إِذَا تَعاوَنتُم عَلَيها هَكَذا ، سَتَكُونُ نِهايَةٌ عَجِيبَةٌ عَظِيمَةٌ شَرِيفَةٌ كَبِيرَةٌ عَزِيزَةٌ .

والنّهاياتُ هَذِهِ الَّتِي نَذكُرُها مَن وَجَدَ نَصِيباً مِنها فَأَكثَرَ ما تَكُونُ الغِبطَةُ بِها وَقتَ صَفّ الصُّفُوفِ فِي المحشَرِ ؛ لأَنَّ بَعضَ الصُّفوفِ مَغبُوطَةٌ زِيادَةً ، وَمَرتَبَتُها فِي القُربِ صَفّ الصُّفوفِ مَغبُوطَةٌ زِيادَةً ، وَمَرتَبَتُها فِي القُربِ عَنَالُكُ ، والرّعايةُ الَّتِي عَلَيها تَختَلفُ ، فَبَعضُها مَنظُورَةٌ بِعَينِ وِدادٍ أَخصَ ، وَبَعضُها نُورُها شَدِيدُ الإِشراقِ ، هِي مِئةٌ وَعِشرُونَ صَفّا(۱) ، وَأَهلُ الصَّفِ الواحِدِ.. يَتَفاوَتُونَ فِي المراتِب تَفاوُتاً .

الخُلاصةُ أَنَّ الحَقَّ تَعالَى أَكرَ مَنا بِحَبِيهِ ، والصُّفُوفُ هَذِهِ كُلُّها بَعدَ ذَلِكَ إِنَّها تَتَشَرَّ فُ بِالنِّسِبَةِ إِلَيهِ ، وَتَسَابَقُ إِلَى القُربِ مِنهُ ، لأَنَّه قائِدُها كُلِّها وَإِمامُها ، فَمَرجِعُها إليهِ وَهوَ يَمشِي بِها إِلَى الجُنَّة ، وَرايَتُهُ تُظِلُّها كُلَّها ، هَذِهِ الصُّفُوفُ مِنها ما يَنبَهِرُ بَعضُهُم مِن بَعضٍ ، وَيَغبِطُ بَعضُهُم بَعضا لما يَرُونَه مِن المراتِبِ الَّتِي هَيَّأَها اللهُ لَمُم ، أمّا أهلُ الإِيهانِ مِن الأُمْمِ السّابِقَةِ فَيَقُولُونَ كَأَنَّ هَوُلاءِ كُلَّهُم أَنبِياءُ حِينَما يُبصِرُونَ تِلكَ الرّايَة اللهَ يَرونه مِن المراتِبِ الَّتِي هَيَّأَها اللهُ لَمُم ، أمّا أهلُ الإِيهانِ مِن الأُمْمِ السّابِقَةِ فَيَقُولُونَ كَأَنَّ هَوُلاءِ كُلَّهُم أَنبِياءُ حِينَما يُبصِرُونَ تِلكَ الرّايَةَ الكَيْرَةَ مَرُّ بَينَهُم ، فَعَسَى لَنا وَلَكم نَصِيبٌ وافِرٌ وَقِسمٌ كَبِيرٌ ﴿ فَمَنَ اللّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا وَلَكم نَصِيبٌ وافِرٌ وَقِسمٌ كَبِيرٌ ﴿ فَمَنَ اللّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا .

<sup>(</sup>١) قالَ رَسُولُ الله صَلِيَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم: «أَهْلُ الجُنَّةِ عِشُرْ وِنَ وَمِثَةُ صَفِّ.. ثَمَانُونَ مِنها مِن هَذِهِ الأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِن سائِرِ الأُمَمِ..» رَواهُ التِّرِّمِذِي وابنُ ماجَه .

الحَمدُ لله عَلَى ذَلِكَ ، والَّذِي بَعَثَهُ بِالحَقِّ لا يُوجَدُ فِي الخَلْقِ أَحسَنَ جَواباً مِنه ، سَيِّدُنا عَلِيّ بنُ أَبِي طالِبٍ كَانَ مِمَّن يَفْهَمُونَ هَذَه الحَقائِقَ ، قال لهؤُلاءِ الَّذين ما قَدَروا كَيف يَعمَلُون (١) ، حِينَا خَرَجُوا يُرِيدُون أَنْ يُسْلِمُوا ، فَجاؤُوا إِلَى سَيِّدِنا عَلِيٍّ فَقالَ لَمَه : ﴿ تَاللّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ لَمُ مَ : ﴿ أَقِبِلُوا عَلَيهِ مِن خَلْفِهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم وَقُولُوا لَه : ﴿ تَاللّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ لَمُ مَا يَعْفِونَ الله عَلَيهِ مَن خَلْفِهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم وَقُولُوا لَه : ﴿ تَاللّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ الله عَلَيهِ مَن خَلْفِهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم وَقُولُوا لَه : ﴿ تَاللّهِ لَقَدْ عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَيُوسُفَ لَيُوسُفَ فَقَالَ اللهُ عَلَيه وَسَلّم فَالتَفَتَ إِلَيهِم وَقَالَ : هُوسُفَ نَعْفِرُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَالتَفَتَ إِلَيهِم وَقَالَ : أَحَدٌ أَحسَنَ جَواباً مِنه ، فَجاؤُوا إِلَى عِندِهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ فَالتَفَتَ إِلَيهِم وَقَالَ : ﴿ لَا يَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ مُ الْيَوْمُ أَلِيَوْمُ اللّهُ لَكُمُ الله عَلَيهِ وَسَلّمَ فَالتَفَتَ إِلَيهِم وَقَالَ : أَحَدُ أَحسَنَ جَواباً مِنه ، فَجاؤُوا إِلَى عِندِهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ فَالتَفَتَ إِلَيهِم وَقَالَ : ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ مُ الْيَوْمُ أَلِيَوْمُ اللّهُ لَكُمُ أَلُولُومُ أَرْحَمُ الرَّرِحِمِينَ ﴾ وَهُو الْرَحِمِينَ الله عَليهِ وَسَلّمَ فَالتَفَتَ إِلَيهِم وَقَالَ :

وَهوَ ما يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُّ أَحسَنَ جَواباً مِنه ، لَيس تِلكَ اللَّيلةَ فَقَط ، أَو تِلك السَّاعَةَ الَّتي كَلَّمَهُمْ فِيها ، بَل هوَ الآنَ وَفِي هَذِهِ اللَّحظَةِ ما يُحِبُّ أَحَداً مِن الخَلقِ أَنْ يَكُونَ أَحسَنَ جَواباً مِنهُ أَبداً .

مَنِ الَّذِي أُوجَدَهُ لَنا هَكَذا؟ وَمَن الَّذِي حَلَّهُ بِهَذا الوَصفِ لَنا؟ وَمَنِ الَّذِي ذَكَّرَنا بِهِ وَذَكَّرَهُ بِنا؟ مَن الَّذي جَعَلَهُ بِهَذا الوَصفِ وَهَذا الحالِ وَهَذا العَطفِ وَهَذا النَّوالِ؟

الحَمدُ لله عَلَى ذَلك ، وَإِذا حَمِدْنا اللهَ عَلَى ذَلك .. فَقَد حَمِدْناه عَلَى جَمِيعِ النِّعَمِ ، فَهِمتُم إِنْ شاءَ اللهُ ، أَكرَمَنا اللهُ بِنُورِ الفَهمِ ، وَأَخرَجَنا مِن ظُلُهاتِ الوَهمِ .

<sup>(</sup>١) أَي: يَتَصرَّ فُونَ .

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَلَيٌّ لأَبِي سُفَيَانَ بِنِ الحَارِثِ بِنِ عَبِدِ المَطلَّبِ: ائتِ رَسُّولَ الله صَلَىَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم مِن قِبَلِ وَجِهِهِ فَقُل لَه ما قَالَ إِخْوَةُ يُوسُفَ لِيُوسُفَ: ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللهُ عَلَيْ نَاوَإِن كُنَّا لَهُ لَكُمْ اللهُ عَلَيْ نَاوَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ كُمُ اللّهُ مَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّم: ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اللّهُ مَا يَعْفِرُ اللهُ لَكُمُ أَوْهُو أَرْحَمُ اللّهُ عَلَي الله عَلَيهِ وَسَلَّم: ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ لَي يَعْفِرُ اللهُ لَكُمُ أَوْمُ اللّهُ عَلَي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ لَي يَعْفِرُ اللهُ لَكُمْ أَوْمُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ لَا يَعْفِرُ اللهُ لَكُمْ أَوْمُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ الْيُومَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُومُ الللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ ع

المواعيد الّتي وعد الحقّ بها أحبابه وَ وَالْكُولَاكُ وَ اللّهُ اللهُ مَ خُذُوا الدُّرُوسَ ، زَكُّوا بِهَا النُّفُوسَ ، قَوُّوا بِهَا النُّفُوسَ ، قَوُّوا بِهَا اللَّهُ اللهُ مَ فِي الأَساسَ ، تَطَهَّرُوا بِهَا مِن الأَرجاسِ ، أُدخُلُوا بِهَا فِي خِيارِ النَّاسِ ، الَّذِينَ هُم فِي صِفاتِهم ناسٌ.

هَذِهِ الشُّوُونُ كُلُّها . والاهتِهامُ بِالدَّعوَةِ إِلَى اللهِ فِي القُرَى والأَماكِنِ الَّتِي أَنتُم فِيها مَسؤُ ولِيَّةٌ عَلَينا ، وَحَلُّ نَظرٍ مِن أَصحابِ الرِّسالَةِ هَذِهِ والدَّعوَةِ ، بِها فِيهِم كِبارُهُم مِن الأَئِمَّة ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيرَى اللهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التربة:١٠٥] ، هُم لَيسُوا مُقصِّرينَ فِي شَيءٍ ، التَّقصِيرُ مِن جِهتِنا ، هُم ما واحِدٌ مِنهُم مُقصِّر . . أَشهَدُ بِالله ما واحِدٌ مِنهُم مُقصِّر . الشهَدُ بِالله ما واحِدٌ مِنهُم مُقصِّر الا ما كانَ مِنا ، فَلا يَغِيبُ عَن أَذهانِكُم أَنّها مُرتبِطةٌ بِسِلسِلاتِها إِلى أَصلِها ، وَهُم يَرقُبُونَ فِي هَذا الوادِي (٢) نَهضَةً فِي عَودَةِ الصِّفاتِ المَفقُودَةِ المحبُوبَةِ لله ، هَذا طَلَبُهُم مَدُّ حِبالِ الارتباطِ القَلبِيَّةِ بِالمَنهَجِ وَرِجالِهِ وَأَصلِهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم ، لِتَقُومَ قَائِمَةُ الْحَلُو الْحَلُو الْحَلُو الْمُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّم ، لِتَقُومَ قَائِمَةُ الْحَلُّ والْحِلافَةِ عَن النَّبوةِ وَتَتَحَقَّقَ كَما وُعِدُوا بِها .

والوَعدُ المتَجَدِّدُ مِن عَهدِه صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم ، كُلَّما احتَلَّ مَكانَهُ فِي الخِلافَةِ عَنه خَليفَةٌ أُرسِلَ بِالوَعدِ نَفسِهِ ، وَأُلقِيَ إِلَيهِ وَهَكَذا ، وَكُلُّهُم مُرتَقِبُونَ وَعدَهُ ، وَلَو رَأُوا تَخليفَةٌ أُرسِلَ بِالوَعدِ نَفسِهِ ، وَأُلقِيَ إِلَيهِ وَهَكَذا ، وَكُلُّهُم مُرتَقِبُونَ وَعدَهُ ، وَلَو رَأُوا تَخقيقَهُ فِينا لَسُرَّتْ قُلُوبُهُم ، وارتاحَ بالْهُم ، وانتَعَشَتْ خَواطِرُهُم ، اللهُ يُحَقِّقُ رَجاءَهُم فِينا ، وَلا يُخَيِّبُهُم إِنْ شَاءَ الله ﴿وَعْدَاللهِ حَقَّا وَهُو الْعَزِيزُ الْخَصِيمُ ﴾ [لقان ١٠].

فالمواعِيدُ الَّتِي أُلْقِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم فِي أُمَّتِهِ -يَعنِي فِي مُدَّةِ حَياتِهم فِي

<sup>(</sup>١) يَومُ الأَحَدِ ٢ مِن شَهرِ شَوَّال ١٤٢٠هـ.

<sup>(</sup>٢) أَي : وادِي ابنِ راشِد عَلى وَجهِ الخُصُوصِ ؛ لأنَّه مَوطِنُهُم وَمِنهُ كانَتِ انطِلاقَتُهُم فِي خِدمَةِ هَذا الدُّينِ وَكَذَلِكَ هُم يَرقُبُونَ الانتِهاضَةَ فِي العالَمِ كُلِّهِ ؛ لأنَّ دَعوَتَهُم عالمَّةٌ فَقَد وَصَلَتْ آثارَهُم الدِّينِ وَكَذَلِكَ هُم يَرقُبُونَ الانتِهاضَةَ فِي العالَمِ كُلِّهِ ؛ لأنَّ دَعوتَهُم عالمَّةٌ فَقَد وَصَلَتْ آثارَهُم إِلَى أَصقاع العالَم وَخُصُوصاً جَنُوبِ شَرقِ آسِيا والهِندِ وَأَفرِيقِيا وَنَحوِها .

الدُّنيا- والمواعِيدُ الملقاةُ لَه فِي أَمرِ العُقبَى ، وَكلُّ تِلكَ الوُعُودِ مُلقاةٌ عَلَى خُلَفاءِ النُّبُوَّةِ عَلَى قَدرِ خِلافَتِهِم ، يُلقَى عَلَيهِم مِن مَعانيها وَتَراجِها ، لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُم ما يَلتَصِقُ بِهِ ، وَما يَختَصُّ بِهِ مِن تِلكَ المواعِيدِ ، سَواءً كانَت فِي الدُّنيا أُو فِي الآخِرَةِ .

فَهَا أُوسَعَ وَأَعظَمَ مَا وَعَدَ ، وَمَا أَعظَمَ وَأُوسَعَ مَا خَبَّا ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى فَكُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنِ ﴾ [السجدة:١٧] كَلامُ صِدقٍ ، وَهَذِهِ الاكتِشافاتُ الواسِعةُ والعَطاءاتُ الكَبِيرَةُ، فَالحَالُ فِيها أَيضاً ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ﴾ لا نزالُ نَحنُ خُخَبِّئِينَ (١) لهم أشياء لا يعرفُ أُحدُ عَنها شيئاً ، حَتَّى هُمْ لا نزالُ خُبِّئِينَ لهم ما لمَ يعلَمُوا ، وقد طَرِبَتْ يَعرفُ أَحدُ عَنها شيئاً ، حَتَّى هُمْ لا نزالُ خُبِّئِينَ لهم ما لمَ يعلَمُوا ، وقد طَرِبَتْ أرواحُهُم وَدهشت عُقولُهُمْ وَلا خَيْرَ فَاتَهُم ، وَلا يَزالُ الحالُ ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِى لَا يُحِيطُ بِعِلْمِهِ مُحِيطٌ ، لهِذَا بَقُوا هُم هَكَذَا أَمَامَ عَطَائِهِ .

وَلِذَلِكَ القُرآنُ يَتَكَلَّمُ عَنهُم، وَهُم عَنه يَتَكَلَّمُونَ ، القُرآنُ يَتَحَدَّث فِيهِم وَهُم بِهِ يَتَحَدَّثُونَ ، والقُرآنُ كَمَا سَمِعتُم وَصَفَه ﴿قُللَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِنتِ رَقِي لَنفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن يَتَحَدَّثُونَ ، والقُرآنُ كَمَا سَمِعتُم وَصَفَه ﴿قُللَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِنتِ رَقِي لَنفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن النّهُ اللّهُ عَلْمَاتُ رَقِي وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا ﴾ [التهف:١٠٩].

في مظاهر عظمة الرسالة ع

وَ الْأَصْوَالُونَ الْمَعْنُ اللَّهُ اللَّ

إِنْ تَحَدَّثَ النَّاسُ عَن إِقبالٍ ، أَو ما يُسَمَّى بِصَحوَةٍ أَو رَجعَةٍ إِلَى الدِّين ، أَو تَوجُّهٍ إِلَى

(١) مُخُبِّن : أَي مُخْفِين ، من الإخفاء .

الدِّينِ فِي مَشَارِقِ الأَرضِ وَمَغَارِبِهَا ، فَإِنَّهَا هُو مُؤَشِّرٌ لِذَوِي العُقُولِ ، أَنَّ رَبَّ الأَرضِ والسَّمَاءِ سَيُنجِزُ وَعَدَهُ الَّذِي بِهِ وَعَدَ ، وَسَيُحقِّقُ مَا أَخبَر بِهِ نَبِيَّه محمَّد ، وَسَيَربَحُ الَّذِينِ وَفَوا بِالبَيعَةِ ، وَقَامُوا بِحَقِّ العَهد .

التهيؤ للوفاء بالعهود يظهر معاني نداء الأذان وَ الْكُونُولُلْ عَنْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْمَ الْمُعْصُودِ مِن مَهامِّكُم فِي خِدْمَةِ هَذَا الدِّينِ وَهَذِهِ الدَّعْوَةِ وَأَنْ تَتَهَيَّؤُوا مَع مَن حَواليكم مِن كُلِّ مَن تَقدِرُونَ عَلَيهِ ، أو تقدِرُونَ عَلَيهِ ، أو تقدِرُونَ عَلَي الإِفادَةِ أَو الاستِفادةِ مِنهُ لأَحوالِ قُربٍ مِن الرَّبِّ والصِّلةِ بِهِ ، تَحمِلُكُم عَلَى صِدقِ الوَفاءِ بِالعَهدِ بِبَذلِ الأَرواح والأَنفُسِ والأَموالِ فِي نُصرَةِ هَذا الدِّينِ.

لاَبُدَّ أَنْ نَتَهَيَّأَ لِلوَفاءِ بِالعُهُودِ ، وَنُهيِّيءَ مَن حَوالَينا ، وَنَطرُقَ أَبوابَ التَّقرُّبِ وَتزكِيَةِ النَّنُوسِ حَتَّى نَكُونَ مُستَعِدِّينَ لِبَذلِ اللهُ ، بِأَن نَكُونَ مُستَعِدِّينَ لِبَذلِ اللهُ أَنفُوسِ حَتَّى نَكُونَ مُستَعِدِّينَ لِبَذلِ اللهُ أَنفُسِ والأَرواح والأَموالِ فِي أَيِّ وَقتٍ.

وَلاَبْدَّ بَعدَ ظَلامِ اللَّيلِ مِن نُورِ الفَجرِ ، والأُمَّةُ الآنَ فِي مِثلِ ظُهُورِ الفَجرِ الكاذِبِ يَختَفِي فَيَظهرُ بَعدَهُ الفَجرُ الصَّادِقُ وَهَذِهِ بِداياتُهُ ، فَكاذِبُ الفَجرِ يَبدُو قَبلَ صادِقِهِ ، يَنتَشِرُ وَيَقوَى ، فَيُقال : طَلَعَتِ الشَّمسُ وَذَهبَ اللَّيلُ .

بَعَدَ ذَلِكَ يَعِرِفُ الكُلُّ مَعنَى : اللهُ أَكبَرُ ، وَمَعنَى : أَشْهَدُ أَنَّ محمَّداً رَسُولُ الله ، وَمَعنَى : الصَّلاةِ ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ .

رَبُّكُم يَخَـتارُ مَن يُرِيدُ، فَعَلَينا أَنْ نَتَعَرَّضَ لِفَضلِهِ، وَنَعلَمَ أَنَّه سَيَختارُ جُنداً يَنسِبُهُم إِلَى نَفسِه وَيُضِيفُهُم إِلَى حَضرَتِه وَيَقُولُ عَنهُم ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا ﴾ [الصانات:١٧٣] ﴿ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو ﴾ [السانات:١٧٣] ﴿ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ الله صَحَّت لَه الجُندِيَّةُ فَلا رَبِّكَ إِلَّا هُو ﴾ [السَّنَو:٢١] إحاطةً بِها، بَل كُلُّ جُندِيٍّ مِن جُنُودِ الله صَحَّت لَه الجُندِيَّةُ فَلا يَعلَمُ فَضلَ الله عَلَيه إلا الله ، ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَقْسُ مَّا أَخْفِي لَهُم ﴾ [السجدة:١٧]، لابُدَّ أَنْ يُحَقَّقَ يَعلَمُ فَضلَ الله عَلَيه إلا الله ، ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَقْسُ مَّا أَخْفِي لَهُم ﴾ [السجدة:١٧]، لابُدَّ أَنْ يُحَقَّق

الوَعدُ ، وَيُخذَلَ الوَغْدُ ، وَيَنتَفِى البُّعدُ ، وَيَجَقَّ السَّعْدُ .

الرِّسالَةُ ما هِي هُزُوُّ وَلا سُخرِيةٌ ، وَلا هَزْلٌ وَلا كَذِبٌ ، هَذِهِ رِسالَةُ مُحُمَّدٍ أَصدَقِ النَّاسِ هَجَةً ، وَمَواعِيدُها حَقُّ لا رَيبَ فِيها ، نَحنُ إِنْ شاءَ اللهُ خُدّامُها ، وَرِجالُ النَّاسِ هَجَةً ، وَمَواعِيدُها حَقُّ لا رَيبَ فِيها ، نَحنُ إِنْ شاءَ اللهُ خُدّامُها ، وَرِجالُ التَّصدِيقِ بِها ، والعَمَلِ هَا ، والسَّيرِ فِي دَربِها ، والاستِضاءَة بِنُورِها ، وَإِنْ ضَحِكَ مَن التَّصدِيقِ بِها ، والعَمَلِ هَا ، والسَّيرِ فِي دَربِها ، والاستِضاءَة بِنُورِها ، وَإِنْ ضَحِكَ مَن ضَحِرَ ، وَقَد قال سَيِّدُنا نُوحٌ : ﴿ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمُ مَضَحِكَ أَو سَخِرَ مَن سَخِرَ ، وَقَد قال سَيِّدُنا نُوحٌ : ﴿ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمُ مَن صَخِرَ ، وَقَد قال سَيِّدُنا نُوحٌ : ﴿ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمُ مَنْ كُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

#### ثمرة مقابلة الأرواح

وَقَالَ فَكُلُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ النُّصَرةُ لِدِينِ مَحُمَّدٍ مِن خَزائِنِ جُودِ الله وَكَرَمِهِ ، تَحَصُلُ فِيكُم وَعَلَى أَيدِيكُم وَعَلَى أَيدِيكُم ، يَحصُلُ ذَلِكَ إِذَا حَصَلَتْ مُقَابَلَةُ الأَرواحِ ، لَو لَم تُقابِلْ أَرواحُ ساداتِنا الصَّحابَةِ حَبيبَ الرَّحَمَٰ .. ما جاءَتِ النُّصرَةُ عَلَى يَدِ أَحَدٍ مِنهُم لِلدِّينِ أَبداً ، وَلا قَامُوا بِمَوقِفٍ حَمِيدٍ أَبداً .

وَلَكِن لمَّا قَابَلَتْ أَرُواحُهُم رُوحَهُ الشَّرِيفَةَ ، سُقِيَتْ مِن تِلكَ الرُّوحِ ، وَلَمَّا سُقِيَت كَانُوا فِي أَذكارِهِم وَهُم فِي مُقابَلَةٍ مَعَه . كَانُوا فِي أَذكارِهِم وَهُم فِي مُقابَلَةٍ مَعَه .

<sup>(</sup>١) مِن قُولِ عَبدِ الله بنِ رَواحَةَ :

عِندَالصَّباحِ يَحمَدُالقَومُ السُّرَى وَتَنْجَلِي عَنهُم غَياباتُ الكَرَى

<sup>(</sup>٢) رَواهُ الْحَطِيبُ عَن ابنِ عُمَرَ .

<sup>(</sup>٣) بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ أَثناءَ خِطابِهِ لِتَودِيع طَلَبَةِ الدُّورَةِ الرّابِعَةِ ١٤١٩هـ.

وَلمَا اشتَدَّ الحَالُ عَلَيهِم فِي غَزوةِ اليَهامَةِ ، جَعَلُوا شِعارَهُم «والحُمَّداهُ \* والحُمَّداهُ \* والحُمَّداهُ \* والحُمَّداهُ \* والحُمَّداهُ \* والحُمَّداهُ \* وكانَ صِغارُهم وَكِبارُهم يَتَمَثَّل لَه وَهوَ فِي الجِهادِ ، أَو فِي القِيامِ بِالغَزوةِ سَيِّدُ الوُجُودِ وَكانَ صِغارُهم وَكِبارُهم يَتَمَثَّل لَه وَهوَ فِي الجِهادِ ، أَو فِي القِيامِ بِالغَزوةِ سَيِّدُ الوُجُودِ وَلِقاؤُهُ والشَّوقُ إِلَيهِ ، فَكَانَتِ المقابَلاتُ دائِهاتٍ ، فَبِها قابَلَهم الحَقُّ تَعالَى بِها هُو أَهلُه ، وَأَجرَى عَلَى أَيدِيهم ما أَجرَى ، فَتَوجَّهُوا بهذِهِ المقابَلاتِ .

كَانَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنه يَقُولُ: (أَكْرَمُ النَّاسِ عَلِيَّ جَلِيسِي، لَو استَطَعتُ أَنْ لا يَقَعَ النُّبابُ عَلَى وَجِهِهِ، لَفَعَلتُ)(٢).

لَو نَقدِرُ أَن نُوصِلَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ السَّفَرَ إِلَى أَماكِنِهِم وَمَنازِهِم عَلَى رُؤُوسِنا لأَحبَنا ذَلِكَ ، وَلَكِنْ إِذَا تَقَابَلَتِ الأَرواحُ مَعَ الأَرواحِ ، نَرجُو فِيها يَأْتِي مِن أَعهارِهِم أَنْ يَطلَعَ (") فِي الصَّحائِفِ ما يُناسِبُ هَذِهِ المقابَلَةَ ، وَما يُناسِبُ هَذَا الاستِقبالَ ، فَإِنَّ عَرْضَها قَوِيُّ فِي الصَّحائِفِ ما يُناسِبُ هَذِهِ المقابَلَةَ ، وَما يُناسِبُ هَذَا الاستِقبالَ ، فَإِنَّ عَرْضَها قَوِيُّ فِي الصَّحائِفِ ما يُناسِبُ هَذَا الاستِقبالَ ، فَإِنَّ عَرْضَها قَوِيُّ فِي كُلِّ يَوم ، وَفِي كُلِّ أُسبُوع عَلَى حَضرَةِ الدّاعِي الَّذِي دَعانا ، والهادِي الَّذِي هَدانا ، والمَادِي اللَّذِي مَا اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِه وَصَحبِهِ وَسَلَّم ، وَفُوقَ ذَلِكَ كُلِّهِ رَبُّ العِزَّةِ وَالْمَاكِ اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِه وَصَحبِهِ وَسَلَّم ، وَفُوقَ ذَلِكَ كُلِّهِ رَبُّ العِزَّةِ وَالْحَالِ تَعَالَى اللَّذِي يَرقُبُ مِنَا النَّوايا والمقاصِدَ ، والإِراداتِ والحَرَكاتِ والسَّكناتِ .

وَجِّهُوا هِمَمَكُم ، وَأَقبِلُوا بِكُلِّياتِكُم عَلَى رَبِّكُم سُبحانَهُ وَتَعالَى ، وَإِنْ شاءَ اللهُ تَعقُبُها اجتِهاعاتُ .

عامَّ تُكُم (٤) سَتَحصُلُ لَهُم اجتِهاعاتُ كَثِيَرةٌ فِي الدُّنيا عَلَى النُّصَرةِ للشَّريعَةِ إِنْ شاءَ

<sup>(</sup>١) أُنظُر «البِدايَة والنِّهايَة» لابنِ كَثِيرٍ ، والكامِل في التّارِيخ لابنِ الأثِيرِ .

<sup>(</sup>٢) قالَ ابنُ عَبّاس: (أَكرَمُ النّاسِ عَليَّ جَلِيسِي الَّذِي يَتَخَطَّى النّاسَ حَتَّى يَجَلسَ إِليَّ ، لَو استَطَعتُ أَن لا يَقَعَ الذُّبابُ عَلى وَجِهِهِ لَفَعَلتُ ) - وَفي رِوايَةٍ - (إِنَّ الذُّبابَ لَيَقَعُ عَلَيهِ فَيُؤذِينِي) . أُنظُر «التَّبيان فِي آداب حَمَلَةِ القُرآنِ» لِلإِمام النَّووِيّ .

<sup>(</sup>٣) أي: يَظْهَرَ فِي الصَّحائِفِ أَو يُكْتَبَ فِيهِ .

<sup>(</sup>٤) أي: أَكْثَرُكُم أَو أَغلَبُكُم.

اللهُ ، وَعَلَى زِيادَةٍ فِي ظُهُورِ نُورِ هَذِه الشَّرِيعَةِ ، وَظُهُورِ شُعاعِها فِي الأَقطارِ، ثُمَّ بَعدَ ذَلِكَ الاجتِهاعاتُ فِي يَومِ القِيامَةِ ، والاجتِهاعُ فِي دارِ الكَرامَةِ لمن سَبَقَتْ لَهُم مِن الله الحُسنَى ، جَعَلنا اللهُ وَإِيّاكُم مِنهُم .

وَهَكَذَا تَوَجُّهُكُم يَتِمُّ وَأَنتُم مُحَافِظُونَ عَلَى خِلَعٍ حَصَّلَهَا الكَثِيرُ مِنكُم ، في اهتِهامِهِ أو هَمِّهِ بِنَشرِ الخَيرِ أو تَعَلَّقٍ بِالجنابِ النَّبويِّ وَبِمُتابَعَتِهِ وَبِالقِيامِ بِسُنَّتِهِ وَبِآدابِهِ ، وَلا تَتركُوا القُرآنَ وَتِلاوَتَهُ بِالتَّدَبُّرِ وَلَو قَلَّ مَا تَقرَقُهُ كُلَّ يَومٍ ، لَكِن بِالجِرصِ عَلَى التَّدَبُّرِ ، لا تَسمَحْ بِتَركِهِ ، ثُمَّ لا تَسمَحْ بِتَركِهِ أَبداً .

اجعَلْ لَكَ نَصِيباً مِن تَأَمُّلِ القُرآنِ وَتَدَبُّرِهِ فِي كُلِّ يَومٍ ، وَفِي كُلِّ لَيلَةٍ ، كَذِلِكَ ما قَبلَ الغُرُوبِ وَما بَعدَه إلى الإِشراقِ ، حافظْ عَلَيه الغُرُوبِ وَما بَعدَه إلى الإِشراقِ ، حافظْ عَلَيه بِجُهدِكَ ما استَطَعتَ .

كَمَا أَخَذْتَ الإِشارَةَ إِلَى أَنَّه رُبَّمَا تَجِدُ الَّذِي يَنتَقِدُ والَّذِي يُعارِضُ والَّذِي لا يَلتَفِتُ إِلَيكَ، والَّذِي يَستَهزِئُ بِكَ، فاصبِرْ ، كَذَلِك تَجِدُ أَيضاً الَّذِي يَمدَحُكَ والَّذِي يَستَقبِلُكَ وَتَجِدُ الَّذِي يَتُواضَعُ لَكَ فَلا تَغتَرَّ بِشَيءٍ مِن ذَلِكَ .

كَما قُلنا لَك لا تَلتَفِتْ إِلَى مَن يَسُبُّ ، لا تَلتَفِتْ إِلَى مَن يَمدَحُ ؛ لأَنَّ الأَمرَ حالُ بَيْنَكَ وَبَينَ رَبِّك نُرِيدُهُ يَقُومُ وَيَصفُو حَتَّى يَرضَى عَنك ، وَمَدْحُ النّاسِ ظَنُّ ، وَسَبُّ النّاسِ ظَنُّ ، وَظُنُونُ الخَلقِ لا تُغنِي مِن الحَقِّ شَيئاً ، والمسألَةُ حالُك أَنتَ مَعَ الله تَعالى ، فلا ظَنُّ ، وَظُنُونُ الخَلقِ لا تُغنِي مِن الحَقِّ شَيئاً ، والمسألَةُ حالُك أَنتَ مَعَ الله تَعالى ، فلا تَتأثَّر بِمَدحٍ ، وَلا تَتأثَّر بِذَمِّ ، وَلا تُصَدِّقِ المدّاحَ وَلا تُصَدِّقِ السَّبّابَ ، وَلا تَلتَفِتْ إِلَى كَلامِ أَحَدٍ مِنهُم ، واعلَمْ أَنَّ القولَ قولُ الله تَعالى : ﴿ وَوَلَا تُلكُ أَلُكُ اللّهُ عَالَى : ﴿ وَلَا تُلكُ اللّهِ عَالَى : ﴿ وَلَا تُلكُ اللّهُ عَالَى ! اللّهُ اللّهُ عَالَى ! اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

فَلْ يَرَ مِنكَ انْكِسارَ القَلبِ مَعَه دائِماً ، فَيكونَ عِندَك جَلَّ جَلالُه ، «أَنا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ

## قُلُو بُهُمْ مِنْ أَجْلِي " (١).

وَكَثِيرٌ مِن الَّذِينَ حَضَرُوا هَذِه المحاضِرَ ، نَرجُو لَهُم فِي لَخَطَاتِ الوَفاةِ أَنْ تَبَدُو لَهُم صُورَةُ هَذِه المجامِعِ ، وَما فِيها مِن الأَرواحِ ، وَعِندَ ذَلِكَ تَكادُ أَنْ تَطِيرَ أَرواحُهُم شُوقاً إِلَى الأَئِمَّةِ الَّذِينَ يَحَضُرُونَ فِيها .

بَل يَبدُو لِكَثِيرٍ مِنهُم وَيَلتاحُ لَهُم نُورُ الإِمامِ لِلكُلِّ ، والمَقَدَّمِ عَلَى الكُلِّ ، فَيُتَوَفَّوْنَ عَلَى الكُلِّ ، فَيُتَوَفَّوْنَ عَلَى الشَّوقِ إِلَيه عَلَى حالَةٍ مِن الشَّوقِ ، تُذَكِّرُ بِشَأْنِ الصَّحابَةِ الَّذِينَ كانُوا يَمُوتُونَ عَلَى الشَّوقِ إِلَيه صَلى الله وَسَلَّم وَبارَكَ عَلَيهِ وَعَلَى آلِه .

فَحافِظُوا عَلَى عَلائِقِكُم ، وَحافِظُوا عَلَى ارتباطاتِكُم ، فَإِنَّهَا سَلاسِلُ مُؤَدِّيَةٌ إِلَى النِّهاياتِ ، وَوَرَثَتِهِ القاداتِ ، ثَبَّتَنا اللهُ وَإِيّاكُم ، وَأَعانَنا اللهُ وَإِيّاكُم وَحَرَسَنا اللهُ وَإِيّاكُم .

الآنَ فِي ساعةِ الوَداعِ<sup>(۲)</sup>، لاشَكَّ أَنَّ عَدَداً جِّماً مِن الملائِكَةِ وَغَيِرهِم مِنَ الأرواحِ مَعَكُم ، وَيَنظُرُونَ مَنظَرَكُم ، فِي خِتامِ هَذِهِ الأَيامِ واللَّيالي ، وَلا نَزالُ فِي خِتامٍ بَعدَ خِتام ، إِلى الخِتام الكَبِيرِ بَعدَ ذَلِك .

فَاغَتَنِمُوا هَذِهِ السَّاعَةَ ، وَإِنْ شَاءَ اللهُ تَقَعُ لِقَاءاتٌ كَثِيرَةٌ ، فِي خَيراتٍ وَفِيرةٍ ، وَكُلُّ يَدعُو اللهَ تَعالَى لأَهلِ مَعرِفَتِه مِن أَجلِ الله ، وَلِلَّذِينَ صَاحَبَهُم مِن أَجلِ الله تَعالَى خَاصَّةً ، وَلِلمُؤمِنِينَ والمؤمِناتِ ، والمسلِمِينَ والمسلِماتِ فِي المشارِقِ والمغارِب .

<sup>(</sup>١) قالَ الإِمامُ السَّخاوِيُّ فِي «المقاصِدِ الحَسنَةِ»: ذكره في «البداية» للغزالي . اهـ . وَذَكَرَهُ الإِمامِ المناوِيِّ فِي «فَيضِ القَدِيرِ شَرح الجامِع الصَّغِيرِ».

<sup>(</sup>٢) أَي: وَداعُ طَلَبَةِ الدَّورَةِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ عادَةً بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ فِي مُصَلَّى أَهلِ الكِساءِ بِدارِ المصطَفَى .

اعلَمُوا أَنه مُقبِلٌ عَلَيهِم خَيرٌ كَبِيرٌ ، مُقبِلٌ عَلَيهِم ما وَعَدَ بِه البَشِيرُ النَّذِيرُ ، والسِّراجُ المنيرُ ، لابُدَّ أَنْ يَتِمَّ ، لَكِن نَحنُ ما نُرِيدُكَ أَن تَكُونَ خارِجَ الدَّائِرةِ وَلا خارِجَ الزُّمرةِ وَلا خارِجَ الجَماعَةِ ، كُنْ مِنهُم وَأَلصِقْ نَفسَكَ بِمِم ، وَرَبُّكَ إِذا رَآكَ مُتَشَبِّناً .. وَعِزَّتِهِ لَن يَتركَكَ وَلَن يَرمِكَ وَلَن يَرمِيكَ ، إِلا إِذا أَنتَ رَضِيتَ بِالرَّميةِ وَرَضِيتَ بِدَعوةِ عَدُوِّهِ فَلا تَلُمْ إِلا نَفسَك.

وَإِلا فَمُقبِلٌ عَلَى الأُمَّةِ خَيرٌ كَبِيرٌ تَظَهَرُ فِيهِ رايَةُ الحَبِيبِ فِي الشَّرِقِ والغَربِ، والجَنُوبِ والشَّمالِ، وَيَهتِفُ الكَونُ بِـ لا إِله إِلا اللهُ \* محمّدٌ رَسُولُ الله "، وَيُحكَمُ بِاسمِه تَعالى وَالشَّمالِ، وَيَهتِفُ الكَونُ بِـ لا إِله إلا اللهُ \* محمّدٌ رَسُولُ الله "، وَيُحكَمُ بِاسمِه تَعالى وَباسمِ رَسُولِه صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَعَلَينا أَن نَتَرَقَّبَ عَطاءَ الله تَعالَى، وَنَتَهَيَّا لِلدُّخُولِ فِي دَوائِر المخصُوصِينَ بعِنايَةِ الله والمنوعِينَ مِنه اختِيارَهُ واصطفاءَهُ واجتِباه.

#### صور الأعمال وروحها

وَقَالَ وَانْكُو اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالمُلّا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّ

والرُّوحُ الَّتِي فِيكَ جَمعِيَّـتُكَ عَلَى الله ، وَأَدَبُك مَعَه ، وَصِدقُكَ وَإِخلاصُكَ لَه ، وَالرُّوحُ الَّتِي فِيكَ جَمعِيَّـتُكَ عَلَى الله ، وَأَدَبُك مَعَه ، وَصِدقُكَ وَإِخلاصُكَ لَه ، وَذِلَّتُك بَينَ يَدَيهِ ، وَتَفانِيكَ فِي مَحَـبَّتِهِ ، وانطِواؤُكَ فِي أَحبابهِ .

فَهَذِهِ الأَشياءُ رُوحٌ ، إِذَا حَلَّت فِي رُوحِك.. تَكتَسِبْ مِنها الصُّورَ الخيرِيَّة ،

<sup>(</sup>١) يَومُ الأَحَدِ ٢ مِن شَهرِ شَوَّال ١٤٢٠هـ.

وَتَكتَسِبُ أَيضاً مِنها رُوحاً فَتُخاطِبها رُوحُكَ ، وَإِلا بَقِيَتْ صُورَةً تُخاطِبُ الصُّورَ الصُّورَ «إِنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إِلى صُورِكُمْ»(١) ، وَأَنها بِلا نَظرَةٍ غَيْر مُوصِلَةٍ فَها تَصِلُ إِلى مَكانٍ ، كَها عَمِل أُناسٌ أَعهالاً كَثِيرَةً ، وَصُوراً كَثِيرَةٌ ، ذَهَبُوا وَذَهَبَتْ صُورُهم .

وَكَمَا اغتَرَّ الآنَ أَناسٌ بِكَثِيرٍ مِن الصُّورِ الخيرِيَّةِ ، فَهُم فِي هَذِهِ الصُّورِ ، لَو النَّكَشَفَ لَمَم الحِجابُ عَن حَقِيقَةِ ما هُم فِيهِ لَبكُوا عَلَى أَنفُسهم فِي صُورِ الخيرِ؛ لأنَّ الحِجابَ فِيهِم ، والقَطِيعَة فِيهِم ، والبُعدَ فِيهِم ، والجِرمان فيهِم ، والبُعدَ عَن الصّالِحِينَ فِيهِم، وَصُورَ الخَيرِ عِندَهُم ، لا حَولَ وَلا قُوَّة إِلا بِالله ، هَذِهِ مُشْكِلةٌ عَن الصّالِحِينَ فِيهِم، وَصُورَ الخَيرِ عِندَهُم ، لا حَولَ وَلا قُوَّة إِلا بِالله ، هَذِهِ مُشْكِلةٌ أَكبَرُ ، قالَ تَعالَى : ﴿عَلِملَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾ الناسِة: ٢١ عَمِلَت وَلكِن جَنت التَّعبَ ، قامَتْ بِصُورٍ مِن الخَيرِ ، يَعنِي صَلُواتٍ وَرُكُواتٍ وَخُاضَراتٍ وَدُرُوساً ، والنَّتِيجَةُ نَصَبُ ﴿عَلِملَةٌ أَعْبَلُ أَلْكَ عَلَى نَازًا حَامِيةً ﴾ الناسِة: ٢١ عَمِلَت وَلكِن جَنت التَّعبَ ، قامَتْ بِصُورٍ مِن الخَيرِ ، يَعنِي صَلُواتٍ وَزُكُواتٍ وَخُاضَراتٍ وَدُرُوساً ، والنَّتِيجَةُ نَصَبُ ﴿عَامِلَةٌ أَعْبَهُ إِلَى مَا أَنْهَ مَ الناسِةِ ، وَأَنْهَ مَ عَنْ عَلْكَ الأَعْالِ والسَّعِي الَّذِي قامَت بِهِ ؛ فَعَمَّ النَّعَيْمُ النِيسَةُ ﴾ الناسِة ، مَا أَنْهَ مُ مُرافَقَةً ، وَأَنْهَ وَرُبَةً ، وَأَنْهَ مَ خَبُوبِيَّةً ، وَأَنْهَ مَ عَنْ عَلْكَ الأَعَالِ والسَّعِي الَّذِي قامَت بِهِ ؛ وَأَنْهَ مَ مُرافَقَةً ، وَأَنْهَ مُ أَعْرَضُوا عَن اللَّعُو فِي الدُّنيا ، فَجَاؤُوا وَأَنْهَ مَن عَيْهِ اللَّذِينَ عُيْهِ النَّذِينَ عُجِونَ اللَّعْوَ فِي الدُّنيا ، لابُدَّ أَنْ يَأْتُوا إِلَى مَكانٍ كُلّه وَحُلّه فَوضَى ، (فَالجَزاءُ مِنْ جِنْسِ العَمَل) .

<sup>(</sup>١) رَواهُ مُسلِم وابنُ ماجَه عَن أَبِي هُرَيرَةَ قالَ : قالَ رَسُولُ الله صَلِيَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم: «إِنَّ اللهَ لَا يَنظُر إِلى قُلُوبِكُم وَأَعْمِالِكُم».

<sup>(</sup>٢) أي: نَحِيبٌ وَنُواحٌ.

وَقَالْكُوْكُاللَّهُ عِنْهُ عَلَى إِذَا نَظَرِنا لِلواقِع هَذَا .. نَجِدُ حَقِيقَةَ العِلاجِ والدَّواءِ والإِنْقاذِ ، مِن خِلالِ هَذا العَمَل الَّذِي أَنتُم فِيهِ ، إِنْ تَمَّ للواحِدِ مِنكُم عَلَى الوَجِهِ المطلُوبِ فَهُو واحِدٌ مِن أَهلِ الإِنْقاذِ ، وَأَهلِ المداواةِ وَأَهلِ العِلاجِ .

أَخذُ العِلم الشَّرِيفِ عَلَى وَجِهِه وَعَلَى طَرِيقِهِ ، وَمِن مَحَلِّهِ بِالنِّيةِ الخَلصاءِ مَع نِيَّةِ العَمَل بِهِ ، والقِيام بِحَقِّ العَمَلِ ، والحِرصِ والهَمِّ الكَبِيرِ عَلَى تَبلِيغِهِ وَنَشرِه فِي النَّاسِ ، فَتِلكَ هِي طَرِيقَةُ الْأَنبِياءِ والرُّسُل، إِذا قامَتْ وَتَمَّتْ.. تَمَّ العِلاجُ لِلأُمَّةِ، وانْكشَفَت الغُمَّةُ ، وانْجَلَت الظُّلمَةُ ، وَتَفَرَّجَت الكُربَةُ ، وَصَلْحَ حالُ النَّاس .

وَإِذا أَصَرُّوا عَلَى نَومِهِم ، وَأَصَرُّوا عَلَى غَفلَتِهِم وَأَصَرُّوا عَلَى إِهمالهِم ، وَأَصَرُّوا عَلَى استِخفافِهم بأمر الخالِق الحقِّ الفاطِر .. فالخُسرانُ عَلَيهم واقِعٌ لا مَحالَة ، ﴿ وَٱلْعَصْرِ اللَّهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَهِي خُسْرِ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ﴾ [العصر:١-٣].

لانْبدَّ أَنْ تَعرفُوا عَظَمَةَ مُهمَّتِكم ، وَعَظَمَةَ هَذا الشَّأنِ الَّذِي أَنتم فِيه ، هَذا شَأَنُ اتِّصالٍ بِنُبوَّةٍ .. بِرسالَةٍ .. بِوَحيٍ ، بِالإِلَّهِ .. بِالخالقِ .. بِالرَّحَنِ .. بِالقادِرِ .. بِالقَوِيِّ .. بالقَهَّارِ .. بالجبَّارِ .. بالبارِئِ .. بالَّاذِي بيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيءٍ ، وَسِرُّ اتَّصالٍ بمُوجِب سَعادَةِ الأَبَدِ ، والحُلدِ فِي دار الكَرامَةِ ، كلُّ ذَلِكَ أُمرٌ عَظِيمٌ .. عَظِيمٌ .. عَظِيمٍ ، خَرَجَت عَظَمَتُه مِن صُدُورِ الغافِلِينَ ، وَعُقُولِ الَّذِين حُجِبُوا عَن حَقائِقِ الدِّين ، أُو التَهَوا(١) بالتُّرَّهاتِ والبَطالاتِ.

إِنْ شَاءَ اللهُ يُوَفِّقُ اللهُ كلَّ واحِدٍ مِنكُم ، حَتَّى يَعرِفَ واجِبَهُ وَمُهِمَّتَهُ ، وَيَكُونُ كُلُّ واحِدٍ مِنكُم مِمَّن تَقَرُّ بهم العَينُ ، وَمِمَّن يُعالِجونَ وَيُداوُونَ ، وَيَكُونُونَ سَبَبا لإِنْقاذِ

<sup>(</sup>١) من اللهو.

الأُمَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ ، إِنَّه وَقَد أَكرَمَكَ بِالمجِيءِ إِلى هَذا المنزِلِ(') أُو أَسمَعَك مِثلَ هَذا الحُدِيثِ ، فَقَد هَيَّأَ لَكَ السَّبِيلَ ، وَيَسَّرَ لَكَ الطَّرِيقَ ، وَذَلَّلَ لَكَ الصِّعابَ ، وَذَلَّلَ لَكَ الطَّيابَ ، وَذَلَّلَ لَكَ الصِّعابَ ، وَذَلَّلَ لَكَ العِقابَ (') ، وَفَتَحَ لَكَ البابَ ، فَتكُونَ لَو رَضِيتَ بِأَنْ تَغفَلَ أَو تُمْمِلَ أَو تَبْرِكَ أَو تُدبِرَ العِقابَ (') ، وَفَتَحَ لَكَ البابَ ، فَتكُونَ لَو رَضِيتَ بِأَنْ تَغفَلَ أَو تُمْمِلَ أَو تَبْرِكَ أَو تُدبِرَ أَو تُخَالِفَ حُجَّةٌ شَدِيدَةٌ عَلَيكَ ، بَعدَما قَرَّبَ وَيسَّرَ ورَتَّبَ وَحبَّبَ ، فَتُعرِضُ أَنتَ عَنه، وَتَغفَلُ وَتَرضَى بِشَيءٍ مِن المخالَفاتِ أَو المعاصِي .

فِيكُم كَثِيرٌ يَسرِي نَظَرُ العِنايَةِ إِلَيهِم ، وَيَتَهَيَّونَ لِرِضوانِهِ الأَكبَرِ ، وَفِيكُم أُناسٌ يَتَقَلَّبونَ بَينَ الدَّواعِي ، دَواعِي كَذا ، وَدَواعِي كَذا ، فَلا يَزالُ يَقُومُ وَيَقَعُدُ ما عَرِفَ يَتَقَلَّبونَ بَينَ الدَّواعِي ، دَواعِي كَذا ، وَدَواعِي كَذا ، فَلا يَزالُ يَقُومُ وَيَقَعُدُ ما عَرِفَ يَمشِي صَحِيحْ ، وَإِلا فَوقَه (٣) أَدِلا مُعَى الطَّرِيقِ ، مادِّينَ أَيدِيمَم ، سَيُمسِكُونَ بِيدِهِ وَسَيَمشُونَ به ، وَلَكِن إِذا ما انْتَهَضَ ماذا يَعمَلُون به ؟ كُلٌّ مِنكُم يَنتَبه .

الآنَ أَتَكلَّمُ أَنا وَإِيّاكِم فِي الدُّنيا فِي هَذا المبنَى المبارَكِ ، والحالُ مَشهُو دُّ لأَهلِ السَّماءِ، وَخِيارِ أَهلِ الأَرضِ ، وَبَعدَ هَذا اليَومِ سَتَظهَرُ نَتائِجُ هَذا الكَلامِ وَعَواقِبُهُ وَثَمَراتُهُ، وَخِيارِ أَهلِ الأَرضِ ، وَبَعدَ هَذا اليَومِ سَتَظهَرُ نَتائِجُ هَذا الكَلامِ وَعَواقِبُهُ وَثَمَراتُهُ، (وَكُلُّ النّاسِ يَغْدُو فَبائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُها أَوْ مُوبِقُها» (١) ، الله يُكرِمُنا وَإِيّاكُم بِصِدقِ الإِقبالِ ، وَيُلحِقُنا بِحَبِيبِه مَولَى بِلال .

<sup>(</sup>١) إِشَارَةٌ إِلَى دارِ المصطَفَى لِلدِّراساتِ الإِسلامِيَّةِ بيرَيم - حَضَر مَوت.

<sup>(</sup>٢) أي: ذَلَّلَ لَكَ العَقباتِ.

<sup>(</sup>٣) أَي: مَعَه .

<sup>(</sup>٤) عَنْ أَبِي مالِكِ الحارِثِ بنِ عاصِمِ الأشعَرِيِّ رَضِي الله عَنهُ قالَ : قالَ رَسُولُ الله صَلَىَّ الله عَليهِ وَسَلَّم : «الطُّهُورُ شَطرُ الْإِيهانِ ، والحُمْدُ لله عَمَلاً الْمِيزانَ ، وَسُبحانَ الله والحَمدُ لله عَمَلاَن - أَو عَمَدُ الله عَلاً عَلَيْ وَالصَّدَقَةُ بُرهانٌ ، والصَّبرُ ضِياءٌ ، والقُررَانُ عَمَلاً عُنورٌ ، والصَّدَقَةُ بُرهانٌ ، والصَّبرُ ضِياءٌ ، والقُررَانُ حَبَّةُ لَكَ أَو عَلَيكَ ، كُلُّ النّاسِ يَعْدُو فَبائِعٌ نَفسَهُ فَمُعتِقُها أو مُوبِقُها» . رَواهُ أَحَمد فِي مُسنَدِهِ وَمُسلِمٌ فِي صَحِيحِهِ والتِّرِمِذِي .

إِنْ شَاءَ اللهُ لا يَرجِعُ أَحَدُّ مِنكُم خائِباً ، لَكِن سَاعِدُوا عَلَى بُلُوغ هَذَا الأَرَبِ، والقِيام بِهَذا الأَمرِ الكَبِيرِ العَظِيم ، واصدُقُوا مَع الله ، وَهوَ أَقرَبُ إِلَى أَحَدِكم مِن حَبل الوَرِيدِ، كَما ذَكرَ ذَلِكَ فِي كِتابِهِ ، ما يَأْتِي البُّعدُ إِلا مِن جِهَةِ الإِنسانِ نَفسِهِ ، الله يُبارِكُ فِيكُم وَيَنظُر إِلَيكُم وَيُسعِدُكُم ، وَحَيثُما اتَّجَهنا وَمَشَينا نَكُونُ فِي ذِكر لَكُم وَلا حوالِكُم، نَساأُلُ الحَقَّ أَنْ يُوفِّرَ الحَظَّ لَنا وَلَكُم.

التُّوكُّل على الله وَقَالْ فَخُولُكُ عِنْ أَنْ عِنْ أَنْ عَقُومَ أُمُورُنا عَلَى أَساسِ التَّوَكُل عَلَى الله ، بَعدَ أَنْ يَرتَفِعَ مَشهُودُ قِيام الأَعمالِ ، فَإِذا قُمتَ بِها صِرتَ مَشغُولاً بِالمعبُودِ فِي قالَبِ العِبادَةِ ، وَصِرتَ مَشغُولاً بواحِدٍ هو «الله» ، وَماذا يَعمَلُ مَن كان شُغلَه «اللهُ» ؟ هَذا الَّذِي نُرِيدُ أَن نَجتَمِعَ عَلَيهِ ، وَلا عَلَيكُم مِن قاصِ وَدانٍ ، وَلا إِنْس وَلا جانٌّ .

> الضّوابط في العمل الدّعويّ

منبّها إلى بعض وَقَالْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَلَى الأَحبارِ فِي كَثيرٍ مِن الأَحيانِ يَكُونُ بِدافِعِ حَسَنٍ عِندَ الواحِدِ مِنّا، يَنقُلُ خَبِراً لَيسَ مَوكُولاً إِلَيهِ، وَينقُلُهُ بِحَسبِ ما فَهِمَهُ ، أُحِياناً يِكُونُ المَوكُولُ إِلَيهِ عَدَّلَ فِيهِ ، أَو اتَّفقُوا عَلَى تَرتِيب آخَرَ ، فَذاكَ يَنقُلُ الخَبَرَ الأَوَّلَ ، فَتَحصُّلُ رَبكَةٌ بَعِدَ ذَلِكَ.. فَلِهَذَا نَقُول: مِمَا يَحْتَاجُ أَن يَتَعَلَّمُوه فِي هَذَه الشُّؤُونِ.. أَن يَتَقيَّدَ كلُّ واحِدٍ بِمَا أُوكِلَ إِليه ، وَما عَدا ذَلِكَ يَبقَى فِيهِ عَلَى سَبِيلِ الاحتِياطِ ، فَمُمكِن ٌ أَن يَقُولَ : أَنا سَمِعتُ ذَلِكَ لَكِن يُمكِنُ أَن يَكُونَ فِيهِ تَعدِيلاً.. وَلا يُبَلِّغُ الأَخبارَ مَن عِندِهِ ما دامَ هُناكَ مِمَّن أُوكِلَ إِلَيهِ إِبلاغُها ، وَيَترُكُها تَأْتِي عَن طَرِيقِهِ ، حَتَّى لا تَكُونَ هُناكَ أَخبارٌ متَضارِبَةٌ مُتَناوَلَةٌ مُتَقَلِّبةٌ، فَتُربِكُ السَّيرَ نَفسَه فِي هَذا العَمَل.

إِذَا سَمِعتَ خَبَراً عَن مُهِمَّةِ شَخصِ آخَرَ بِأَنَّ عَلَيهِ أَنْ يَقُومَ بِكَذَا أَو كَذَا مَثَلاً فَلا تَستَعجِلْ؛ لأَنَّه يَطرَأُ التَّعدِيلُ ، وَيَطرَأُ التَّرتِيبُ.. يَحصُلُ فِي نَواجٍ مُتَعَدِّدَةٍ فِي أُمُورٍ كَثِيرةٍ.. احتِفالاتُّ ، خَرجاتٌ ، زِياراتٌ ، جَلساتٌ فِي أُوقاتٍ ، فَتَحصُلُ رَبكاتٌ كَثِيرةٌ ؛ بِسَبِ الاستِعجالِ بِالإِخبارِ ، وَقَد تَأْتِي مِن تَضيِيعِ الموكُولِ إِلَيهِ نَفسِهِ ، وَلَكِن فِي مِثلِ هَذِهِ الْحَالَةِ يَتَأَتَّى الخِطابُ وَيَتَأَتَّى التَّرتِيبُ مَعه. وَمَعَ ذَلِكَ يَنبَغِي أَن نَحتاطَ فِي مِثلِ هَذِهِ الخَالَةِ يَتَأَتَّى النَّفسَ بِطَبِيعَتِها ثُحِبُ الإعلامَ بِالخَبرِ ، فَأَحياناً يَعتَبرُ ونَهُ مِن القوادِحِ فِي الأَمُورِ ؛ لأَنَّ النَّفسَ بِطَبِيعَتِها ثُحِبُ الإعلامَ بِالخَبرِ ، فَأَحياناً يَعتَبرُ ونَهُ مِن القوادِحِ فِي الإعلام بِالخبر ، فَأَحياناً يَعتَبرُ ونَهُ مِن القوادِحِ فِي الإعلام بِالخبر ، فَأَحياناً يَعتَبرُ ونَهُ مِن القَوادِحِ فِي الإعلام بِالخبر ، فَأَحياناً يَعتَبرُ ونَهُ مِن القَوادِحِ فِي الإعلام بِالمَلاحَظَةِ وَتَربِيةِ النَّفسِ ، مِن دُونِ تَركِ الأَعمال .

يَجِبُ المواصَلةُ والسَّيرُ في العَمَلِ ، إِلا أَنَّ عَلَى كُلِّ واحِدٍ مِنَّا أَنْ يُلاحِظَ جانِبَ إِخلاصِهِ وَيَسأَلُ الله ذَلِكَ ، والحَقُّ يُعِينُه ، فَإِن خِفْتَ أَن يَضِيعَ الأَمرُ ، فَأَشِرْ إِلَيهِ مَع الاحتِياطِ ، لَكِن لا تَجَعَلِ الأَمرَ مَجُزُوماً بِهِ مِن عِندِكَ.. وَهَكَذا تَقَعُ فِي بَعضِ الأَحيانِ رَبْكَةٌ للَّذِينَ يَتَلَقُّونَ الأَخبارَ بِأَنفُسِهِم فِي أَمرٍ مُعَيَّنٍ ، يَوماً يُكلِّمُه هَذا ، وَيَوماً آخَرَ يُكلِّم مَن فِيهِم .

لَكِنْ مِن الجَمِيلِ لَمَّا يُعْرَفُ واحِدٌ مُعَيَّنٌ يَكُونُ هُوَ المَسؤُولَ عَن مِثلِ هَذا ، بِحَيث يُقالُ لَنا : أَنَّه إذا جاءَكَ الأَمرُ مِن فُلانٍ ، يَكُونُ هُوَ المَقَرَّرَ والمَتَّفَقَ عَلَيهِ .



الشَّعور بوحدتنا مع الأمَّة قَالْضُولُلْكُ فَيْ نَعْ الْهُ اللَّهُ أَن تَستَشعِرُوا وِحْدَتَكُم مَع هَذِهِ الْأُمَّةِ مِن حَيثُ وِحدَةِ نَبيّها وَكِتابِها وَالْإِلهِ الَّذِي نَعبُدُهُ جَلَّ جَلالُه وَتَعالَى فِي عُلاه ، أَنتُم تَسْلُكُونَ فِي مَسالِكَ هُدِيتُم إِلَيها وَارتَضَيتُمُوها مِن جُملَةِ مَسالِكِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، لا يَتَأتَّى فَصْلُها عَن الأُمَّةِ هُدِيتُم إِلَيها وَارتَضَيتُمُوها مِن جُملَةِ مَسالِكِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، لا يَتَأتَّى فَصْلُها عَن الأُمَّةِ وَلا فَصلُ الأُمَّةِ عَنها ، فِي ضِمنِ هَذا .. لا تَزالُون فِي اتَساعٍ فِي فَهم مُهِمَّ اتِكُمْ في السَلكِ الَّذِي أَنتُم فِيهِ .

المسْلَكُ الَّذِي هُدِيتُم إِلَيهِ وَسِيقَ إِلَيكم ، المسْنَدُ عَن الرِّجالِ الأَفاضِلِ الأَماجِدِ الأَكابِرِ مِن شُيُوخِهِم إِلَى المُصطَفَى المجتَبَى صَلَّى الله عَلَيه وَآلِهِ وَصَحبِه الأَكابِرِ مِن شُيُوخِهِم أُوصافاً ، وَمِن نِعمَةِ الحَقِّ تَبارَكَ وَتَعالَى أَنَّ جَعْلَى الاتِّساعِ والعالمِيَّة وَسَلَّم .. وَرَّثَكُم أُوصافاً ، وَمِن نِعمَةِ الحَقِّ تَبارَكَ وَتَعالَى أَنَّ جَعْلَى الاتِّساعِ والعالمِيَّة في المَسلَكِ الَّذِي وَرِثناه .. واضِحٌ وَقَويٌّ ؛ لِبُعْدِهِمْ عَن الرُّسُومِ والمظاهِرِ ، واهتِهم بِالعُلُوم والجَواهِرِ .

وَهُمْ مُتَشَارِكُونَ مَع أَهلِ الصِّدقِ فِي نَواحِي العَزمِ إِلَى الحَقِّ تَبارَكَ وَتَعالَى وَتَطهِيرِ هَذِهِ النَّفُوسِ وَتَزكِيَتِها .

بيان ملامح عالميّة هذه الدّعوة وَ الْكُوْلُونُ اللّهُ وَ اللّهُ مِن البّه اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن طَرِيقَةٍ خَصُوصِينَ بَل مِن خَواصِّ الأَئِمَّةِ عَلى مَدَى طَرِيقَةٍ خَصُوصِينَ بَل مِن خَواصِّ الأَئِمَّةِ عَلى مَدَى اللهَ زَمانِ ، فَهِي أَيضاً وَإِنْ كَانَتْ فِي قُطْرٍ مَخصُوصٍ وَبَلَدٍ مَخصُوصٍ مُنتَمِيّةٍ إِلَى طَرِيقَةٍ خَصُوصَةٍ ، فَهِي فِي الوَقتِ نَفسِه وَذاتِه .. عالمَيَّةُ واسِعَةٌ ، متَّسِعَةُ الآفاقِ ، مُوجَهَةٌ لِلصَّغيرِ والكَبيرِ ، والجاحِدِ والكافِر ، واليَهُودِيِّ والنَّصرانِ والكَبور والكَبور ، واليَهُودِيِّ والنَّصرانِ والمَجُوسِيِّ ،

<sup>(</sup>١) في ١٤ مِن شَهرِ صَفَر ١٤١٨ هـ.

والفاسِقِ والمبتَدِعِ والزِّندِيقِ ، والصَّالَحِ والوَلِيِّ ، مُوَجَّهَةٌ لَهُم كُلُّهُم يَجِبُ أَن نُدرِكَ وَنَستَشْعِرَ هَذَا .

جَالُ دَعوَتِنا فِيه تَرقِيَةٌ لصاحبِ الولايةِ فِي وِلاَيتِه ، وَصاحِبِ الصِّدِّيقِيَّة فِي صِدِّيقِيَّة فِي صِدِّيقِيَّة ، وَلَصاحِبِ النَّهُودِيَّة صِدِّيقِيَّتِه ، مَجَالُ دَعوَتِنا فِيهِ خِطابٌ لِصاحِبِ الزَّندَقَةِ فِي زَندَقَتِه ، وَلِصاحِبِ اليَهُودِيَّة فِي زَندَقَتِه ، وَلِصاحِبِ اليَهُودِيَّة فِي يَهُودِيَّتِه.

فَهَذَا يَجِبُ عَلَينا أَن نَعرِفَه ، وَكَيفَ نَعْرِفُهُ ؟ إِحساسُنا بِهَذَا يَحتاجُ مِنَّا الآنَ فِي الواقِعِ والحاضِرِ إلى صِفاتٍ نَبداً نَبنِيها وَنُرَبِّيها فِي أَنفُسِنا ، لابدَّ لِلواحِدِ مِنَّا أَن يَعلَمَ بِواجِبِه، وَيَعلَم بِشَخصِهِ وَبِذَاتِه .

لَيسَ شَخصُك أَنت الَّذي سَيواجِه ، بَل ذاتُ الدَّعْوَةِ هِي الَّتِي سَتُواجِه ، وَذاتُ الدَّعَوَةِ هِي الَّتِي سَتُواجِه ، وَذاتُ الدَّعوةِ مُجسَّدَةٌ فِي نُورانِيَّةٍ انبَعَثَتْ وَأَشارَ إِلَيها الحَقُّ بِقَولِه : ﴿قَدْ جَاءَ حُم مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ الدَّعُولِة وَ مُجسَّدَةٌ لَكَ العَظِيمَةُ .. هِي الَّتِي اللَّهُ وَوُرُّ وَكِتَبُ مُبِينُ ﴾ [الماللة:١٥]، هَذِهِ الذَّاتُ الدَّعْوِيَّةُ العَظِيمَةُ .. هِي الَّتِي سَتُخاطِبُ لَك العالمَ.

أَنتَ مُنتَمٍ إِلَيها الآنَ انتِهاءً وَثِيقاً ، لا بُدَّ أَن تَعرِفَ هَذا ، إِذا عَرفتَ ذَلِكَ فَأَنتَ مُحتاجٌ إِلى تَقوِيهاتٍ كَثِيرةٍ فِيما يَتَعَلَّقُ بِعالمَيَّةِ دَعَوتِكَ .

أَوَّلاً: مِن جِهَةِ النِّيةِ والهَمِّ: بِأَن يَكُونَ عِندَكَ نِيَّةٌ وَهَمُّ لإِيصالِ حَقائِقِ هَذا الخَيرِ إلى جَميع المشارِقِ والمغارِبِ، وَمُحْتَلَفِ طَبَقاتِ النَّاسِ وَأَصنافِهِم.

ثانياً: مِن جِهَةِ أَلفاظِك: إِذَا كُنتَ عالميّا.. فَأَنتَ صاحِبُ دَعوَةٍ ثُخاطِبُ بِهَا النّاسَ كُلّهُم، فَيَجِبُ أَنْ تَتَوافَقَ الأَلفاظُ مِنكَ مَعَ القاعِدَةِ الكَبِيرَةِ الَّتِي تَنطَلِقُ مِنها، تَضبِطُ كُلّهُم، فَيَجِبُ أَنْ تَتَوافَقَ الأَلفاظُ مِنكَ مَعَ القاعِدَةِ الكَبِيرَةِ النّبِيرَةِ النّبِيرَةِ النّبِيرَةِ النّبِيرَةِ النّبِيرَةِ النّبِيرَةِ النّبِيرَةِ الفَردِيّةِ، فِي المخاطَبَةِ عَلما ما يَصدُر مِن لِسانِكَ فِي الوَعْظ، فِي التّذكيرِ، فِي المخاطَبةِ الفَردِيّةِ، فِي المخاطَبةِ الجَلساتِ الخاصّة.

فَمَا يُثِيرِ النَّفُوسِ .. لا حاجَة لَكَ بِه ، وَما يُفَسَّرُ بِغَيرِ تَفسِيرِهِ .. لا حاجَة لكَ بِه ، ما يُقلِقُ أَربابَ التَّولُّعِ بِالطَّموال ، أَربابَ التَّولُّعِ بِالجَاهاتِ ما يُقلِقُ أَربابَ التَّولُّعِ بِالسِّياسَةِ ، أَربابَ التَّولُّعِ بِالأَموال ، أَربابَ التَّولُّعِ بِالجَاهاتِ والمناصِبِ الظّاهِرِيَّةِ .. لا حاجَة لَك بِه ؛ لأَنَّ هَذَا يُؤَثِّرُ فِي تَعكِير سَيرِك فِي الدَّعوةِ ، مِن دُونِ نَتِيجَةٍ وَلا فائِدةٍ تَحصلُ مِنه قَطعاً .

أنتَ فِي نَفسِ الوَقتِ لا تطارِدُ أَصحابَ الجاهاتِ عَلى جاهاتِهم ، وَإِلا ما صَلحْتَ للدَّعوَةِ ، وَلا للدَّعوةِ ، وَلا للدَّعوةِ ، وَلا للدَّعوةِ ، وَلا للدَّعوةِ ، وَلا تطارِدُ أَصحابَ الأَموالِ عَلى أَموالهِم ، وَإِلا ما صَلحْتَ للدَّعوة ، فلا تُطارِدُهُم عَلَى تُطارِدُهُم عَلَى سِياسَتِهِم وَإِلا ما صَلحتَ للدَّعوة ، فلا تُطارِدُهُم عَلَى هَذِهِ الأَشياء ، بَلْ أَنتَ مُحتاجٌ إِلَى دَعوتِهم .

وَهَوُّلاءِ ما مُهِمَّتُهُم إِلا النَّظَرُ إِلَى مَنْ يُكَدِّرُ عَلَيهِم صَفوَهُم ، أَو يُنازِعهُم عَلَى الجِيفَة (١) الَّتِي هُم عَلَيها ، طَمْئِنْهُم أَنَّك ما تُرِيدُ شَيئاً مِن جِيفَتِهِم هَذِهِ ، فَإِذا كانَ الأمر كَذَلِكَ فَلا تَتَلَفَّظْ بِلَفظٍ يُثِيرُ هَذا أَو يُزعِجُ ذاكَ ، وَتَجَعَلْهُ يُفكِّرُ كَيفَ يُعادِيكَ ، أَو يَتَكَلَّمُ عَلَيكَ ، أَو يُوقِفُك مِن عَمَلِك هَذا ، بَل طَمْئِنْهُم أَنَّكَ ما تُرِيدُ شَيئاً مِن هَذِهِ الجِيفَةِ الَّتِي يَتَنافَسُون عَلَيها ، بَلْ قُلْ لَه : اشبَعْ مِنها وَخُذْها . وَأَنا سَأْقُول لَكَ : لَو الْتِي يَتَنافَسُون عَلَيها ، بَلْ قُلْ لَه : اشبَعْ مِنها وَخُذْها . وَأَنا سَأْقُول لَكَ : لَو الْتَي يَتَنافَسُون عَلَيها ، بَلْ قُلْ لَه : اشبَعْ مِنها وَخُذْها . وَأَنا سَأْقُول لَكَ : لَو الْتِي يَتَنافَسُون عَلَيها .

شُؤُونُ التَّسَلُّطِ عَلَى النَّاسِ.. جِيفَةٌ فَرَّ مِنها الأَكابِرُ مِن الصَّحابَةِ فِي حُكُومَةِ الخُلفاءِ الرَّاشِدِينَ ، فِي حُكُومَةِ أَبِي بَكْرٍ والصَّحابَةُ يَفِرُّون مِن الإِماراتِ ، وَفِي حُكُومَةِ عُمَر والصَّحابَةُ يَفِرُّون مِن الإِماراتِ ، وَفِي حُكُومَةِ عُمَر والصَّحابَةِ يَفِرُّونَ مِن الإِماراتِ ، لأَنَّهَا جِيفَةٌ حَقّاً ، كَيفَ وَهِيَ فِي خِلافَةٍ راشِدَةٍ صالِحَةٍ عَظِيمَةٍ قَوِيَّةٍ ، فَها يُولِّي أَحَداً سَيِّدُنا عُمَرُ إِلّا بِالقُوَّة ، حَتَّى كانَ يَصِيحُ بَينَهم وَيَقُولُ: وَيحَكُم .. نَجَيتُم بأَنفُسِكُم وَرَمَيتُمُوها عَلَى ظَهري ؟!

<sup>(</sup>١) كِنايَةٌ عَنِ الدُّنيا .

في معاني السّعة وَقَالَ فَكُو اللّهِ فَالْمَا اللّهِ وَالسّعَةُ ، لا يَثبُتُ وَالسّعَةُ ، لا يَثبُتُ والسّعة في معاني السّعة وقالَ فَكُو اللّهِ وَالسّعة في الله وَنَشْرِ تَعالِيمِ دِينِه واسِعَةُ ، لا يَثبُتُ وأَمّيتها في فيها إلا واسِع ، يَدفِن حُقُوقَ نَفسِه ، وَيَعتَنِي بِتَقويمِ أُسِّهِ ، وَيُواصِلُ السّعيَ بِعَزْمِ الفهم لشؤون جازِم ، ويُعالِجُ المِعوجَ بِرَأي حازِم .

الدعوة بُوْ وَ التَّامِلُ مِع يُقَدِّمُ الصَبرَ فِي أُمُورِه ، وحُسن الظَّن بالخَلقِ ، ورَجاءِ الرَّحَةِ لَهُم ، والتَّجاوُزِ عَن النَّخرين مَسَاوِئِهِم ، مَعَ مُقابَلَةِ الـمَلَلِ بِبَعثِ النَّشاطِ ، بِحَبلِ الارتباطِ ، وَمُقابَلةِ الكَسَلِ بِقُواعِدِ الانضِباطِ ، وَرَجاءِ مدِّ البساطِ .

فَلا يَضِيقُ لَه بحادِثَةٍ صَدْرٌ ، وَلا يُقَدِّمُ لِنَفسِهِ فِي التَّرَاخِي عُذراً ، وَلا يَنخَدِع فِي التَّاخِير بِغَدرٍ ، أَلا فَخُذُوا الأَمرَ بِجِدِّ ، وَقَلبٍ مُستَمِدٍّ ، إِلَى الله مُستَنِدٌ ، وَعَليهِ فِي كُلِّ حال مُعتَمِدٌ .

وَلا تَتَراخُوا عَن إِنكارِ المخالفَةِ لِوقتِها ، وَإِصدار الملاحَظَةِ لِساعَتِها ، وَتَحابُّوا وارحَموا مَن ظَهَر مِنه العَيبُ ، فَضلاً عَن مَستُورِ الجَيبِ(').

<sup>(</sup>١) كَتَبَ سَيِّدِي الحَبِيب هَذِهِ الوَصِيَّةَ في رِسالَةٍ إِلى بَعض مُشِرفي رِباطِ الشِّحر.

<sup>(</sup>٢) يَوم الْخَمِيس ١٨ مِن شَهرِ ذِي القِعدَةِ ١٤٢١هـ.

تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فإنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ»(١).

وَإِذَا أَظْهَرَ الله رايَة الدِّين وَبَعَثَ الخَلِيفَةَ لِلمُصطَفَى صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم وَحَكَّمَهُ فِي الأَرضِ ، خاطَبَهُم بِمِثل هَذَا الخِطابِ .

وَإِذَا قَامَت الحُجَّةُ وَوُضِّحَتْ فَنَزَلَ ابنُ مَرِيَم ، فَالِخِطَابُ بَعَدَ ذَلِكَ سَيْف : هُوَ الله لَا قَلْبَكَ أَنَا وَرُسُلِيّ ﴾ [المعادلة: ٢١] ﴿ هُو ٱلَّذِي آرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْمُلْدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [الصف: ٩] ﴿ وَاللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [الصف: ٨] ﴿ وَاللّهُ مُتِمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ والصف: ٨] الصف: ٨] .. ثبّت كم الله وَجَعَلَكُمْ إِنْ شَاءَ الله فِي حَظِيرةِ سَيِّدِ الوُجُودِ ، وَفِي حُصُونِه الحَصِينَةِ .

<sup>(</sup>١) رَواهُ البُّخارِيِّ .

<sup>(</sup>٢) كِنايَةٌ عَن كَثرَةِ كَلامِهِم ، وَخُوضِهِم في الباطِلِ .

هُزُوًا وَلا لَعِباً ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [المجادلة: ٥] . الله يُثَبِّتُ أَقدامَكم ، وَيَنظرُ إِلَيكُم، وَيَنظرُ إِلَيكُم،

أمور يحتاجها وَ الدعاة مع الخلق

جها وَ الْآَوْ الْمُعَنَّةُ الْمَانِ مِن أَهُمَّ الأَشياءِ الَّتِي يَحتاجُها رِجالُ الدَّعوةِ فِي هَذا المَيدانِ ، فِي الحُلق ، النِساطُهُم مَع أَصنافِ الحَلق ، وَبَشاشَتُهُم فِي وُجُوهِ أَصنافِ الحَلق ، وَبَشاشَتُهُم فِي وُجُوهِ أَصنافِ الحَلق ، وَتَواضُعُهم الله مَع أَصنافِ الحَلق .

قُولُوا لمن يَفْقَهُ مِن إِخوانِنا كلِّهِم: هَذا نَحتاج إِليه فِي هَذا الوَقتِ ، فِي هَذا الزَّمانِ، فِي هَذا الزَّمانِ، فِي هَذا الميدانِ يَحتاجُ إِلى نَصِيبٍ وافِرٍ مِن هَذا .

سِعَةٌ كَامِلَةٌ ، واحتِهالٌ كَامِلٌ ، وَبَشَاشَةٌ كَامِلَةٌ ، وَخِدْمَةٌ واحتِرامٌ لِكلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مِن المسلِمِين ، وَفِي ذَلِكَ خَيراتٌ كَبِيرَةٌ مَطويَّةٌ سَيظهرُها الله .

> ضبط المشاعر حول تعظيم الطريقة

وَإِذَا اشْتَبَه الْأَمْرُ عَلَى بَعضِ خَواصِّهِم وَأَتباعِهِم المنسُوبِين إِلَيهِم ، رُبَّما احتاجُوا مَعَه إِلى أَنْ يُصَرِّحُوا لَه بِاللَّفظِ ، وَيوَضِّحُوا لَه إِلى أَنْ يفهَمَ .

### تَرَكْتُ نَحْتَ الْقَوافِي مِنْ مَعادِنِها لَأَنَّ لِي مَقْصِداً أَنْ تَفْهَمَ الْبَقَرُ (١)

فَإِذَا كَثُرَ ضُعَفَاءُ الإدراكِ فِي أَتباعِهِم .. عَمِلُوا مَعَهُم هَكَذَا ، فَمَا يَعرِفُونَ ظُلَمَ أَحَدٍ، وَلا انتِقاص مَن يَستَحِقَّ الاحترام ، بَل لا يَشغلُونَ أَنْفُسَهُم بذمِّ مَنْ يَستَحِقُّ اللَّهَمَّ ، ما دامَ ما يَترتَّبُ عَلى ذَمِّهِ مَنفَعَةٌ وَلا مَصلَحَةٌ ، وَيُعطُون كُلاَّ حَقَّه ، وَيَعرِفُونَ ما خَصَّهُم الله به وَما شَرَّ فَهُم به .

ذَهَبَ مَرَّةً الوالِدُ(٢) مَع جَمَاعَةِ التَّبلِيغِ ، وَخَرَجَ مَعَهُم هُناكَ فِي الهِندِ وَباكستانَ، وَلَمَّ رَجِعَ كانَ يُذكِّر فِي بَعضِ المَجامِعِ ، حَتَّى فِي زِيارَةِ هُودٍ فِي الاجتِهاعِ الكَبِيرِ ، اجتِهاعٌ

(۱) البَيتُ لِلحَبِيبِ العارِف بِالله عَبد الله بن حُسَين بن طاهِر قال ذَلِكَ لما سَمِعَ قائِلًا يَقُولُ: عَلَيَّ نَحتُ القَوافِي مِن مَعادِنِها وَما عَلَيَّ إِذَا لَم تَفْهَم البَقَرُ فَقَالَ هُوَ:

# تَرَكتُ نَحتَ القَوافِي مِنْ مَعادِنِها لأنَّ لِي مَقصِداً أَن تَفهَم البَقَرُ

انظُر «تَذكِيرَ النّاس» ص ١٣.

(٢) والِدُه هُوَ العارِفُ بِالله العالَمُ الجِهْبِذُ الفَقِيهُ الحُجَّةُ الدَّاعِي الشَّاعِرُ والأدِيبُ المُؤَرِّخُ والمُرَبِيِّ الحَبِيبُ مُحَمَّد بن سالِم بن حَفِيظ بن عَبدُ الله ابن الشَّيخ أَبِي بَكر بن سالِم ، وُلِدَ سَنَة ١٣٣٢هـ بِقَريَةِ مِشطَة ، وَهِي ضاحِيَة مِن ضَواحِي تَرِيم .

تَلَقَّى بِداياتِ مَعارِفِه وَعُلُومِهِ عَلَى نَظَرِ والِدِهِ المَتَبَحِّرِ فِي شَتَّى العُلُوم والمعارِفِ ، وَأَخَذَ عَلَى أَيدِي شُيُوخٍ ذَلِكَ العَصرِ وَمِنهُم الحَبِيبِ عَبدالله بن عُمَر الشّاطِرِي والحَبِيبِ عَبدالله بن عُمدالله بن عُمر الشّاطِرِي والحَبِيبِ عَبدالله بن عَبدالله بن شِهابِ وَغَيرِهِم ، حَملَ عَلى عاتِقِهِ رايَةِ عَيدَرُوسِ العَيدَرُوسِ والحَبِيبِ عَلوِي بن عَبدالله بن شِهابِ وَغَيرِهِم ، حَملَ عَلى عاتِقِهِ رايَةِ الدَّعوة إلى الله فِي الوادِي وَخارِجَه ، كَما كان لَه باعٌ فِي التَّصنِيفِ المَفِيدِ والتَّحقِيقِ السَّدِيدِ .

وَلَمَ يَزِل مُستَمِرًا فِي مِحِرابِ العِلمِ وَمِنبَرِ الدَّعوة حَتَّى سنة ١٣٩٢هـ حيث اختَطَفَتهُ الفِئَةُ البَئَةُ الباغِية مِن الجِزبِ الشُّيُوعِي الحاكِم فِي جَنُوبِ اليَمَن سابِقاً ، وَوَدَّعَ الدُّنيا وَقَد لَجِقَ بِركبِ الشُّهَداءِ ، وَجَدَّدَ مَعنَى استِشهادِ جَدِّهِ الحُسَين ، وَلا تَزال الأُمَّة فِي بَركاتِ هِمَّتِهِ وَنَيَّتِهِ وَحُرقَتِهِ عَلَى هَذا الدِّين ، وَهَذِه الدَّعوَةِ العَظيمَة .

لِلطَّرِيقَةِ وَلِرِجالِ الطَّرِيقَةِ وَمَظهَرٌ كُلُّه لِلطَّرِيقَةِ ، يَذْكُرُ ثَناءَه عَلَى هَـوَلاءِ الجَهاعَةِ بِما شاهَدَ وَرَأَى عِندَهُم .

فِي نَفْسِ الوَقتِ كَانَ يَعْرِفُ طَرِيقَتَه مَا هِي ، هُو رَجِع مِن هناكَ فَرحان بِمَا قَامُوا بِهُ مِن عَمَلٍ ، لَكِن مَا غَيَّر ذَرَّة ، وَلا زَيَّد وَلا نَقَّص ذَرَّة مِن أَعْمَالِه فِي طَريقَتِه وَهَديهِ وَمَسعاه الَّذِي تَربَّى عَلَيهِ فِي البَلدَةِ قَبَلَ ذَهابه إلى عِندهم ؛ لأَنَّه يَعْرِف مَا صِلتُه .

كَانَ يَرَى أَبِنَاءَ المُنتَمِينِ إِلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ فَيُؤَنِّ بُهُم عَلَى تَقصِيرِهِم يَقُولُ: (رَأَيتُ أُناساً جاؤُوا إِليَّ بِبَناتٍ ، وَجاؤُوا إِليَّ بِأُولادٍ فِي ثَمَانِ سِنِينَ وَفِي سَبِعِ سِنِينَ يَحَفَظُونَ القُرآنَ كُلَّه ، وَأَنتُم أَينَكم ؟!).

وَيَقُولُ: (رَأَيتُ أُناساً ما يَرضُونَ أَن يُدخِلُوا أَولادَهُم المَدارِسَ العامَّة، إلا بَعدَ أَن يُفرِّغُونَهم لِلعُلُومِ الدِّينِيَّة، وَأَنتم إِذا عَمِلنا لَكُم مَعهَداً للدِّينِ، إِنْ كَانَ بَعدَ أَن يُفرِّغُونَهم لِلعُلُومِ الدِّينِيَّة، وَأَنتم إِذا عَمِلنا لَكُم مَعهَداً للدِّينِ، إِنْ كَانَ أَحَدٌ أَبِلَهَ مِن عِيالِكُم أَو ما صَلَحَ لِلدُّنيا جِئتُم بِه لَنا). فَكَانَ يُؤنِّب جَماعَته وَأَهلَ طَرِيقَتِه بِها شاهَدَ فِي الطَّرِيقَةِ الأُخرَى، وَعَلى هَذا فَهُمْ أَهْلُ إِنصافٍ يُنصِفُون النَّاسَ وَيُعطُونَهُم حَقَّهُم.

وَمَن استَحَقَّ الثَّنَاءَ .. نُثنِي عَلَيه بِما هُو أَهلُه ، مِن دُونِ مُبالغَةٍ وَلا مجازَفَةٍ ، فالاعتِدالُ فِي مِثلِ هَذا ضَرُورِيُّ ، فلا تَتَكَلَّمْ مَعَهُم إِلا بِبَصِيرَةٍ ، تَكلَّمْ بِلُطفٍ ، تَكلَّمْ بِلُطفٍ ، تَكلَّمْ بِلُطفٍ ، تَكلَّم مِعَهُم والـمُتَحَدَّث مَعَهُم .

هِي الآن شُؤُونُ النَّبُوَّةِ والرِّسالَةِ نَفسها ، عَرَف عَنها العارِفُونَ مَعارِفَ لَو قامُوا يَتكَلَّمون بِها فِي المجامِع العامَّةِ .. لَكانَت فِتنَةً عَلينا وَعَلَى النَّاسِ ، ، فَلابُدَّ مِن يَتكَلَّمون بِها فِي المجامِع العامَّةِ .. لَكانَت فِتنَةً عَلينا وَعَلَى النَّاسِ ، ، فَلابُدَّ مِن ضَبطِ الأَلفاظ ، حَتَّى نَحنُ إِذَا تَحَدَّثنا عَن رِجالِنا ومَشايِخنا مَع أصحابِ الطُّرُق ، مَن طِل الأَلفاظ ، حَتَّى نَحنُ إِذَا تَحَدَّثنا عَن رِجالِنا ومَشايِخنا مَع أصحابِ الطُّرُق ، ما يُفْهَمْ مِن كَلامِك أَنَّك تَجرحهُم أَو تَنتقِصُهُم ، أَنت محتاجٌ أَن تَذكُر المحاسِن

الَّتِي عِندَهُم حَتَّى تَقْوَى فِيهِم ، وَلا يَحتاج مِنكَ أَن تُحسِّسَهُم بِأَنَّهِم أَقَلَ أَو أَنقَص فِي عِندَهُم إِن وُجِدَت إِلا بِلِسان حالِك فِي شَيءٍ مِن جَوانِبِ النَّقصِ أَو التَّقصِير الَّتي عِندَهم إِن وُجِدَت إِلا بِلِسان حالِك أَو فِعلِك ، فَنِعْمَ هَذِهِ اللِّسان دائِماً مَقبُولَة فِي القُلُوب .

وَشُؤُونُ مَا يَتَعَلَّقُ بِسِياساتٍ وَدُولٍ وَنَفْسِيّاتِ النّاسِ فَلابِدَّ أَنْ نَعتَبِره (١) ؛ لَأَنَّ الدَّعوَةَ عِندَنا عالمَيَّةُ ، دَعوَةٌ شامِلةٌ ، دَعوَةٌ عَظِيمَةٌ.

وَ السَّعَةِ فِي التَّعامُل ، والسِّعَةِ فِي النَّظُوا بِالدَّعَوَةِ أَنْ يَأْخُذُوا نَصِيبَهُم مِن سرِّ فِي معاني السَّعة السِّعَةِ فِي التَّعامُل ، والسِّعَةِ فِي النَّظراتِ إِلى النَّاسِ ، وَمَعرِ فَةِ الحُدُودِ وَمَعرِ فَةِ الحِكَمِ فِي التَّعامُل ، والسِّعَةِ فِي النَّظراتِ إلى النَّاسِ ، والتَّفصِيلِ والتَّفريقِ بَين العِزةِ الحِكَمِ فِي احتِياجاتِ النَّاسِ إلى بَعضِهِم البَعض ، والتَّفصِيلِ والتَّفريقِ بَين العِزةِ بِاللهِ والأَنْفَةِ مِن النَّفسِ ، وبَينَ الثِّقةِ بِالحَقِّ والغُرُورِ ، يَجِبُ أَنْ يُفرِّ قُوا بَينَ ذَلِك ، ويَا النَّفُوسِ ، حَتَّى يُستَطاعُ الحَوضُ بِهِم فِي غِمارِ الفَعْاتِ المختَلفة .

القاصِرُ فِي فِكرِهِ وَتَعامُلِهِ وَأُسُلوبِهِ وَمَشاعِرِهِ وَعَقِيدَتِهِ نَحوَ النَّاسِ .. لا يَصلُحُ لِلإِفادَة والاستِفادَة ، وَلا يَصِلُ إِلَى الغايةِ الَّتِي تُقْصَدُ مِن الدَّعوةِ فِيهِم .

سُبحانَ الواسِعِ ، باعِثِ الواسِعِ إلينا ، وَوَسِعَ بِرَحَمَتِهِ وَرَأْفَتِهِ الصَّغِيرَ والكَبِيرَ وَكَابَدَ وَراعَى وَأَصِنافَ الحَلائِقِ بِمُختَلَفِ عَقلِيّاتِهِم وَمَراتِبِهِم ، وَتَحَمَّلَ وَصَبَرَ وَكَابَدَ وَراعَى وَأَصَنافَ الحَلائِقِ بِمُختَلَفِ عَقلِيّاتِهِم وَمَراتِبِهِم ، وَتَحَمَّلَ وَصَبَرَ وَكَابَدَ وَراعَى وَتَلَطَّفَ وَرَأَفَ ﴿ فَبَمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ ﴾ [آل عمران:١٥٩] ﴿ فَأَصْبِرَ كُمَا صَبَرَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ ﴾ [آل عمران:١٥٩] ﴿ فَأَصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أَوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعَجِل لَهُمْ ﴾ [الاحقاف:٣٥]

<sup>(</sup>١) أَي: نَنظُر إِلَيهِ بِعَينِ الاعتبارِ .

<sup>(</sup>٢) وَذَلِكَ لَيلَة الأربِعاءِ ١ مِن شَهرِ ذِي القِعدَةِ ١٤١٩ هـ.

## ءَا ثَارِهِمْ ﴾ [الكهف:٦] ﴿ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ [فاطر:٨].

مِن الأَدواءِ الكَبيرَةِ الَّتِي قامَت بَينَ المُؤمِنِينَ عَدَمُ الانشِغالِ بالأَليَق والأَحَقّ ، كلَّما انشَغَلُوا بِغَيرِ الأَليَقِ .. سَرَتْ إِلَيهِم أَنواعُ المعايب ، وَكلَّما انشَغَلوا بِغَيرِ الأَحَقّ دَبَّ إِلَيهِم الباطِلُ ، فَيَنبَغِي أَنْ نُراعِيَ بَثَّ الانشِغالِ بالأَليَقِ والأَحَقِّ .

النَّاسُ مِنْ حَوالَينا ضَرَّهُم الانشِغالُ بغَيرِ الأَلَيْقِ والأَحَقِّ ، وَمِنهُ تَدخُلُ عَلَيْهِم مَداخِلُ الفِتَن والبدَع والمخالفاتِ والأَفكارِ الغَرِيبَةِ ، وَلَو شُغِلُوا بِالأَحَقِّ فَلَن يَجِدُوا فَراغاً لِمثل ذَلِكَ ، وَلِذَلِكَ تَجِدُ أَنَّ تَأْثِيرَ وَسائِل الإِعلام وَغيِرِها فِي النَّاسِ إِنَّها هُو فِي الغالِب عِبارةٌ عَن انشِغالِ بغَير الأَحَقِّ وَبغَير الأَليِّق ، وَمِنهُ يَنفُذُونَ وَبهِ يُؤَثِّرُون .

# من معاني السّعة

موضّحاً جانباً ۚ وَقَالْرَضُوٰلِسُ عَنْ أَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ بِصِلةٍ يَجِبُ أَنْ لا يَظْهَرَ مِنهُم أَدنَى مُعارَضَةٍ لَه ، أَو تحفُّظٍ عَنهُ ، بَلْ يَنتَهجُونَ وَيَنتَظِمُونَ فِيها رُتِّبَ وَهُيِّئَ لَهُم ، وَلا يُناقِضُ ذَلِكَ أَنْ يُثنُوا عَلَى أَيِّ خَيرٍ .

وَإِذَا وَجَدُوا مُتَوَجِّهِين بِأَيِّ مَظْهَر خَيرِيٍّ .. لا يَنبَغِي أَنْ يَشعُرُوا بِاشْمِئزازِهِم مِنهُم وَلا أَن يَشعُــرُوا باستِنقاصِهِم أَقدارَ أَفكارِهِم أَو أَقدارَ وَسائِلِهِم ، وَلا تُهْدَرُ جُهُودُهُم وَطاقاتُهُم ، حَيثُ إِنَّكَ سَتَجِدُ في الأَماكِن المختَلفَةِ قِيامَ عِدَّةِ أَعمالِ، إِنَّمَا بِأُفْقِكَ الواسِع وَحُسْنِ النَّظَرِ فِي الأُمُورِ .. تَجعَلُ السَّيرَ نَفسُه يُؤَدِّي بِهم بَعد ذَلِكَ إِلَى كَثِيرٍ مِن الأَشياءِ الَّتِي تُحِبُّ أَن يَقتَنعُوا بِها ، أَو تُحِبُّ أَنْ تَطرَحَها عَليهم، أُو تُحِبُّ أَنْ يَتَّصِفُوا بِها .

<sup>(</sup>١) وَذَلِكَ لَيلَة الأربِعاءِ مِن شَهرِ ذِي القِعدَةِ ١٤١٩ هـ.

وَلا تَستَعجِلُ الأَشياءَ ، قَد تَظُنَّ أَنَّهَا مِن حَيثُ الوَسائِلُ والأَسالِيبُ تُناقِضُ ما عِندَكَ أَو تُخالِفُ ، وَلا تَفتَحْ أَبوابَ عِندَكَ أَو تُخالِفُ ، وَلا تَفتَحْ أَبوابَ تَشَعُّباتٍ أَو تَحُزُّباتٍ ، بَلْ أَلِّفْ واجَمعْ واتَّسِعْ واستَوعِبْ واثْبُتْ عَلَى مَنهَجِك ، وَكُلُّ شَيءٍ سَيَأتِي إِنْ شَاءَ الله ، فَكَما أَنَّ هُناكَ بَعضَ الفَوائِدِ الباطِنَةِ فِي الارتباطِ بقيادَةِ المتَوجِّهِ وَشَيخِهِ ، فَهُناكَ آثَارٌ أُخرَى إِذَا وَصَلَ إِلى نَعْمَةٍ (١) أَو أُسلُوبٍ لا يُفْهَم مِنهُ الحَصْرُ أَو القَصْرُ لِلخَيراتِ أَو احتِقارٍ للغَيرِ .

فَمَنْ كَانَ قَوِيَّ الصِّلةِ ، حَسَنَ الرَّابِطَةِ ، تامَّ الانطِواءِ .. فَلا يُسْمَعُ مِنهُ كَثرَةَ كَلامٍ وَلا كَثرَةِ مَدحٍ ، مَع ثَباتِه عَلى القَدَمِ نَفسِهِ وَعَلى السُّلُوكِ ، فَهُناك فَرقٌ بَينَ ما يَعتَقِدُهُ الإِنسانُ وَيُكِنَّه فِي ضَمِيرِه مِنْ العَواطِفِ والمشاعِرِ وَبَينَ ما يَتَعامَلُ بِه مَع الحَلقِ ، وَلَولا ذَلِكَ لَتَعِبَ المَقرَّبُونَ والعارِفُونَ فِي مُحاطَبتِهِم مَعَ الحَلقِ ؛ لأَنَّهم سَيَتكلَّمُونَ وَلَولا ذَلِكَ لَتَعِبَ المَقرَّبُونَ والعارِفُونَ فِي مُحاطَبتِهِم مَعَ الحَلقِ ؛ لأَنَّهم سَيَتكلَّمُونَ مَعَهُم مِنْ حَيث هُمْ ، وَمِن حَيث هُمْ ، وَمِن حَيث هُمْ ، وَمِن حَيث الله مَعنى كَلامِهم ، وَرُبَّها ما استَطَعنا الاستِفادَة مِنهُم . الأَمرُ كَذَلِكَ لَنْ يَفْهَمَ النّاسُ مَعنَى كَلامِهم ، وَرُبَّها ما استَطَعنا الاستِفادَة مِنهُم .

لَكِنَّهُم مَع بُحُورِهِم الفَيّاضَةِ المتَلاطِمَةِ نَزَلُوا مَع النّاسِ ، وَخاطَبُوهُم مِنْ حَيث لَكِنَّهُم مَع بُحُورِهِم الفَيّاضَةِ المتَلاطِمَةِ نَزَلُوا مَع النّاسِ ، وَخاطَبُوهُم مِنْ حَيث هُم ، وَأُوتِيَ كُلٌّ مِنهُم قُوَّةً عَلَى قَدْرِهِ فِي جَوامِعِ الكَلِمِ للتَّعبِيرِ عَنْ تِلكَ المعانِي، صَبُّوا المعارِفَ الباطِنةَ فِي قَوالِبَ تَتَّفِقُ مَع مُستَوَى الأَحاسِيسِ والمشاعِرِ الَّتِي عِندَ النّاسِ ، وَهَكَذا يَنبَغِي أَنْ نَفْهَم .

<sup>(</sup>١) أي: أُسلُوبٍ فِي الطَّرحِ والتَّوضِيحِ.

فيها يتعلّق بمعاني السّعة عند النّظر إلى

وَقَالْ الْحَالِثُ فِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَا أَنَّ مُهِمَّةً إِكرام المسلِمِينَ وَإِقرارِ كلِّ خَيرِ وَهُدَى فِيهم وَتَمْجِيدِه وَتَشْجِيعِه .. مِن مُهمّاتِنا ، بمَعنَى أَنَّه فِيها وَقَقَنا الله إلَيهِ مِن هَذا المسلكِ رَبِينِ المحمُّودِ المبارَكِ المورُوثِ قاعِدَةٌ تَجعَلُنا مِن أَشدِّ النَّاسِ تَعظِيماً لِكلِّ مَسلَكٍ حَسَنِ مناهج الآخرين يَكُونَ تَابِعاً لِعَرَبِيِّ أَو عَجَمِيٍّ أَو أَسوَدَ أَو أَبيضَ مِن المسلِمِينَ.

بِمَعنَى أَنَّنا إِذا امتَلأنا بِمَحَبَّةِ هَذا المَنهَج وَرِجالِهِ فَلا يَعنِي ذَلِكَ انقِطاعَ استِمدادِنا وَتبرُّكِنا مِن رِجالِ الخَيرِ فِي العالم ماضِيهِم وَحاضِرِيهم ، ظاهِرِيهِم وَمَستُورِيهم ، وَلا يَقطَعُنا ذَلِكَ عَنِ الثَّناءِ عَلَى كُلِّ بِهَا عُرِفَ مِن خَيرِ فِيهِ وَبِهَا يَسْتَحِقُّه مِن مَجِدِهِ وَفَضلِهِ.

وَإِذَا وَجَدْنَا فِي مَسَالِكَ أَهُلِ الْحَقِّ .. التَّركيزَ عِند أَحَدهم عَلى مَسَلَكٍ أَو شَخصِيَّةٍ يَنتمى إليها شاركناه فِي تَمجِيدِ تِلكَ الشَّخصِيةِ وَإقرارِ ذَلِكَ المُسلَكِ المُقرِّ بنَظر الشَّرع، واتَّسَعْنا لَه وَلِغَيرِهِ بِالاستِعدادِ والتَّر كِيزِ عَلَى المَقصُودِ والمضمُونِ والحَقِيقَةِ في المنهَج، بِصَرفِ النَّظَرِ فِي ذَلِكَ عَنِ المُسَمَّى والمظهَرِ والأَشخاصِ.

أَمْرُ ارتِباطِ الْمُسلِم بِبَعضِ رِجالِ المَعرِفَةِ .. لابُدَّ مِنهُ مِن غَير شَكِّ ، وَلكِنْ مَع تَوَزُّع هَذا النُّورِ فِي الأَشخاص ، فالحالُ كَما قالَ الإِمامُ مالِكٌ فِي العِلم الظَّاهِرِ لما أرادَ أبو جعفر المنصور أَنْ يَحِمِلَ النّاسَ عَلَى ما فِي «المَوَطَّأَ» وَمَنْعِهم مِن الكُتُب الأُّخرَى قالَ لَه : (إِنْ تَفْعَل تَكُنْ فِتنَة) ، فَما كان مالكٌ يَعتَقِدُ النَّقصَ أَو الخَطأَ في كِتابه أَو فِيها مالَ إِليهِ مِن اجتِهادٍ ، وَلَكن مَعَ ذَلِكَ ما كان يَعتَقِدُ النَّقصَ والخَطأَ فِيها صَحَّت فِيه الرِّوايَةِ عِندَ غَيره ، فَلِذَلِكَ لَم يَرتَض لِلأَمِير أَن يَحمِلَ النَّاسَ عَلى مُوَطَّئِه وَقالَ : (إِنْ تَفْعَلْ .. تَكُنْ فِتنَةٌ ، لا تَفعَلْ يا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ ، فَإِنَّ أَصحابَ رَسُولِ الله ﷺ تَفَرَّقُوا فِي الأَمصارِ فَأَخَذَ كُلِّ قَوم عَمَّن كانَ عِندَهُم وإنَّما جَمَعتُ

#### عِلمَ أَهلِ بَلَدِي).

والمَعنَى أَنَّ عِلمِي هَذا الذِي اهتَدَيتُ إِلَيهِ مَربُوطٌ بِالأَصلِ ، وَذاكَ الأَصلُ تَفَرَّعَ مِنه النُّورُ ، فَمَهما احتَقَرتُ أَيَّ فَرعٍ مِن فُروعِ ذَلِكَ النُّورِ .. فَقَد احتَقَرتُ أَصلِي الَّذِي مِنه النُّورِ .. فَقَد احتَقَرتُ أَصلِي الَّذِي قَامَ عَلَيهِ نُورِي ، وَلأَجلِ ذَلِكَ أَنا أَرْعَى كُلَّ ما تَفَرَّع مِن الأَصلِ الَّذِي أَخَذتُ مِنه ، فَكَما أَنَّ بَجِدِي وَشَرَفي مِن هَذا الَّذِي تَفَرَّع ، فالآخَرُ أيضاً يَحمِلُ وِسامَ ذَلِكَ الشَّرَفِ وَسِام ذَلِكَ الشَّرَفِ وَوسام ذَلِكَ الأَصلِ وَهَكَذا .

> وَلَهِذَا تَسمَعُونَ مِنِّي كَلاماً كَثيراً ، إِن شاءَ الله تَنجَحونَ ؛ لأَنَّ كلَّ الَّذي حَوالَيكُم يَطلُبُ السِّعَةِ مِنكُم ، مَظاهِرُ وَأَشياءُ وَأَناسٌ ، وَكَذَا أَخيارٌ وَأَشرارٌ وَصِغارٌ وَكِبارٌ ، وَداخِلٌ وَخارِجٌ ، كلُّه يَتَطَلَّبُ سِعةً مِنكُم.

> إِذَا مَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ فِيكُم فَلَن تَستَوعِبُوا استِقبالهُم أَو التَّعامَل مَعَهُم ، إِن شَاء الله تُوفَقُون وإِيَّانا مَعَكُم .

<sup>(</sup>١) في لَيلَةِ السَّبتِ ١٧ مِن شَهرِ صَفَر ١٤١٩هـ.

<sup>(</sup>٢) أي: قائِمَة .

أهمّيّة المخاطبة للنّاس بلسان الشّريعة

وَ النَّوْالِيْ اللهِ عَلَيْكُم وَ يَلزَمُكم فِي هَذَا الطَّرِيقِ أَنْ تَعلَمُوا أَنَّ دَعوَتَكُم لِي هَذَا الطَّرِيقِ أَنْ تَعلَمُوا أَنَّ دَعوَتَكُم لِللهِ عَن طَرِيقِ الأَوامِرِ لِلخَلقِ إِنَّمَا تَكُونُ بِلِسانِ الشَّرِيعَةِ ، مِن حَيثُ وَصْلُهُم بِالله عَن طَرِيقِ الأَوامِرِ والنَّواهِي ، وَتَعظِيم الحَقِّ وَرَسُولِه والاستِعدادِ لِلدَّارِ الآخِرَةِ .

لِذَلِكَ فَلا تَدعُوهُم بِلسانِ انطِوائِكم فِي شَيخٍ أَو انتِ إِنْكُم لاَ هَلِ وِلاَية ، وَلا طَريقَةٍ مِن طُرُقِ الصّالِحِينَ ، فَهَذا الأَمرُ لا يَنبَغِي أَنْ يَظهَرَ مِنكُم فِي جَامِعِ طَريقَةٍ مِن طُرُقِ الصّالِحِينَ ، فَهَذا الأَمرُ لا يَنبَغِي أَنْ يَظهَرَ مِنكُم فِي جَامِعِ دَعوَتِكُم ، وَتوجِيهاتِكم لِلنّاسِ ، بَل نَحنُ مُطالَبون مِنْ قِبَلِ الحَقِّ بِبَيانِ شَرِيعَتِهِ لِلخَلقِ ، وَخَاطَبَتِهِم عَلى قَدرِ عُقُولِهم ، وَلَهِذَا كَثِيرٌ مِن شُؤونِ عِبادِ الله الصّالحِين وَأَحوالِهم وَما إِلى ذَلِكَ .. ما نُحِبُّ ذِكرَها فِي المَجالِسَ العامَّة ، وَلا مخاطَبَتهم مِن بابِ إِنزالِ النّاسِ مَنازِلِهم ، «أَتُحِبُّون أَن يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُه ؟!»(١) ، هَذا الأَمرُ يَجِبُ أَنْ يَأْخُذَ مَأْخَذَهُ مِن الدُّعاةِ والمتَعلِّقِينَ بِهَذا المنْهَجِ ، يَعرِفُون واجِبَهم فِي خِطابِ الخَلقِ .

لأَنَّ حَقِيقَةَ الأَمرِ أَنَّنا لا نَدعُو إِلَى أَشخاصٍ وَلا إِلَى جَماعَةٍ ، وَإِنْ كَانَ حَقِيقَةَ الأَمرِ أَيضاً أَنَّ مَنْ نَدعُو إِلَى مَعرِفَتِهِم وَمَحَبَّتِهِم .. هُم أَبوابُ الله تَعالَى ، وَهُم الأَمرِ أَيضاً أَنَّ مَنْ نَدعُو إِلَى مَعرِفَتِهِم وَمَحَبَّتِهِم .. هُم أَبوابُ الله تَعالَى ، وَهُم مَظاهرَ جُودِ الله وَكرمِه ، فَهذا مِمّا لا شَكَّ فِيهِ ، كَما لا تَتَأتَّى الدَّعوةُ مَثَلاً إِلى الله تَعالَى مِن دُونِ إِثباتِ الرِّسالَةِ لِلرُّسُلِ ، فَهَل يَتَأتَّى إِثباتُ الرِّسالَةِ بِدُون إِثباتِ وراثَةٍ وَوِلايَة ؟!

مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ هُناكَ أُمُورٌ كُلِّفنا بِالاقتِداءِ بِها ، وَأُمُورٌ كُلِّفنا بِالتَّصرِيحِ عَنها ، وَأُمُورٌ كُلِّفنا بِجَعلِها عامَّةً ، وَأُمُورٌ كُلِّفنا بِجَعلِها عامَّةً ،

<sup>(</sup>١) قال عَلِيٌّ كرم الله وجهه: «حَدِّثُوا الناس بِما يَعْرِفُونَ ، أَكِّبُونَ أَنْ يُكَذَّبَ الله وَرَسُولُهُ ؟!» رَواهُ البُخاريّ.

وَأُمُورٌ كُلِّفنا بِتَقدِيم غَيرِها عَلَيها ، فَلا بُدَّ أَنْ نَمشِي عَلَى حَسَبِ التَّكلِيفِ مِن الله تَعالَى ، والنُّفُوسُ لَهَا تَسَرُّعٌ أَحياناً إِلى تَقدِيم غَيرِ الأَهَمِّ والأَفضَل.

وَقَالْكُوْنُولَكُ عِنْ أَنْ عَالَى اللَّهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنكُم أَنْ يَقُوم فِي مِجَالِه (٢) ، وَيَتَّسِعَ فِيهِ فِكرُهُ بمحالات وَبِاللهِ ، حَتَّى يَجِرِي لَه سِلْسالُه ؛ لأَنَّ الشَّريعَة مُتَحَرِّكةٌ وَكامِلةٌ .

الخدمة لهذه

الدعوة

يَجِبُ التَّلَطُّفُ بِمَن نُوَجِّهُهُم ، حَتَّى نَقُو دَهُم إلى هَذا الَّذِيرِ والْمُدَى ، مِن غَير ظُهُور نْفُوس ، وَلا إِباءٍ وَلا حِقْدٍ وَلا غَيرِه ، بَلْ يُقادُوا بِها ذُكِرَ عَن الله وَعَن رَسُولِه وَعَن سادَتِنا الصَّحابَةِ ، وَهَذا كُلُّه يُرَبِّي أَصَحابَنا عَلى السِّعَةِ وَعَلى الاعتِدالِ وعَلى العالميَّة ،

وَيَتَرَتَّبُ عَلَيهِ تَعامُلُكم الشَّخصِيُّ فِيمَن له ارتباطٌ بِأَحَدٍ مِن القائِمِينَ بِالدَّعوَةِ.

فَعَلَيكُم أَن تُخاطِبُوا النَّاسَ بالاعتِدالِ فِي أُمُورِ الشَّريعَةِ لا حَصرَها ، فَهَذا المَنهَجُ لا يَعرفُ الحَصرَ ، بَل يَهتَمُّ بإيصالِ الخير للنَّاس ، وَلا تُخاطِبُوا النَّاسَ بذَوقِ المخاطِب(٣) بكَثرَةِ الثَّناءِ مَثَلاً عَلى مَن حَلَّت المحَبَّةُ لَه فِي قَلبِه ، بَلْ خاطِبُوا النَّاسَ بِما يَحتاجُون إِلَيهِ مِن أَنواع المخاطَبات حَتَّى لا يَشـمَئِزُّوا ، وَلا يَحِمِـلُوا شَيئاً ، وَما المقصُود مِنه مُجَّرَّدُ البُعدِ عَن ذِكرِ الشَّخصِيَّةِ (1) ، بَل المقصُودُ .. قَواعِدُنا في أُسلُوبِ الخِطابِ .

وَلا تَستَعجِلُوا أَنْ تُذَوِّقوا النَّاسَ شَيئاً ، وَلابدَّ أَن تُفَرِّقوا بَينَ الخِطاب العام

<sup>(</sup>١) لَيلَة الأربعاءِ مِن شَهِرِ جُمَّادَى الأَوَّلِ ١٤١٨هـ.

<sup>(</sup>٢) أَي: عَمَله الدَّعْويّ الَّذِي كُلِّف بهِ .

<sup>(</sup>٣) أَي: إِنَّ الَّذِي يُرِيدُ أَن يُخُاطِبَ النَّاسَ ، فَلا يُخُاطِبِهُم بِذَوقِهِ كَأَن يُخُاطِبِهُم بِمَعاني مَحَبَّتِهِ لمن أَحَبَّهُ أُو لمن انشَرَحَ قَلبُه لَه، بَل يُخاطِبهُم بِخِطاباتٍ عامَّة تَتَّسِعُ عُقُولُم لها فَلا تُثِيرُ النُّفُوسَ وَلا الحَساسِيّاتِ وَنَحو ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٤) أي: ذِكر الشَّخصِيَّة الَّتِي تَعَلَّق قَلبُ المتَحَدِّثِ بها .

والخِطاب الخاصِّ ، والمجالس العامَّةِ والمجالِس الخاصَّةِ ، وَذَلِكَ بِالتَّعَوُّدِ عَلَى ضَبطِ النَّفس فِي الكَلام الَّذِي تَقُولُه ، مَعَ التَّذَوُّق فِي باطِنِك ، بحيثُ تَتكلَّم بها تَستَوعِبه عُقُولُ مَن تُخاطِبُهُم لا بها تَتَذَوَّقه أنت.

إعطاء كل ذي

وَقَالْضُواللَّهِ نُفْعُنا مِن التَّقصير الَّذِي عِندَنا أَن يَكونَ أَحدٌ مِن حَوالَينا يَستَشعِر مِن خِلال أُسلوبنا وَتَعامُلِنا مَعَه أَنَّنا قاصِرين عَن استِشارَتِه أَو إشراكه فِي الأَمر أَو أَنَّنا مُهمِّشين لَه ، فَوُجُود هَذا الشُّعُور عِند الَّذِي حَوالَينا .. دَلِيلٌ عَلَى التَّقصِير فِينا .

فَيَجِبُ وَنَحنُ مَع أصحابنا أَن يَستَشعِر كُلّ واحِدٍ أَنه صاحبُ العَمَل وَصاحبُ الرَّأي وَصاحِبُ الكَلمَة ، مَمزوج كلِّ ذَلِكَ بإقامة قَواعد الخضُوع عِندنا وَعِندهم ، وَبتعليم محبَّة رَأي الغَير والاستِسلام وانتِزاع حَظِّ النَّفس ، وَلَكنّ الَّذي يخاطِب به مَن يَتَولَّى الأَمر(١) أَقوَى وَأُوسَع وَأَعمق مِن الَّذي يَتَخاطَب به مَن يستَوعب أُو مَن يكون في المناصِرين والجند(٢) ، فَيَجِب أَن تَقوم هَذِهِ القاعِدة عِندَنا .

وَقَالْكُوْكُولُكُ عِنْ أَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ تَكُونَ صِلتُنا بالخَلق مِن أَجل الخالِق ، فَلَأجل ذَلِكَ كلُّ الاتصال بأهل الخير والثناء صاحِب خَير عَلى قَدر خَيريّته بَيننا وَبينه اتِّصال ، مِن الماضِين والحاضِرين ، وَمَن عليهم

<sup>(</sup>١) كَأْنَ يَكُونَ مُشِرِفًا عَلَىَ عَمَلِ مُعَيِنَّ وَنَحوِ ذَلِكَ مِن أَعهالِ الدَّعوَةِ الواسِعَةِ بِتَخَصُّصاتِها المختَلفَة.

<sup>(</sup>٢) وَهُم أَغلَب النَّاس مَّن لا يَكُونُون في المَقَدِّمَةِ لِنُصَرِةِ هَذِهِ الرِّسالَةِ وَإِنَّهَا هُم مِحْبُّونَ أَو مُشَجّعون وَهُم عَلَى خَير كَبير لما قَذَفَ الله في قُلُوجِم مِن مَحَبَّةِ هَذا الدِّين .

<sup>(</sup>٣) لَيلَة السَّبتِ ١٧ مِن شَهر صَفَر ١٤١٩هـ.

سيأتي إلى يوم القِيامة ، يَجِب أَن ندرِك هَذا .

فَلأجل ذَلِكَ ، نَحنُ عَلى يَقينٍ أَنَّه لا يمكِن جَمع النَّاس كلّهم عَلى أُسلُوبٍ واحدٍ فِي نَشرِ الخَير ، وَلابد أَن تبقى الأساليبُ متنوعةً ومتعددة ، فَصاحِب كلِّ أُسلُوب نُثْنِي عَلى ما فِي أُسلُوبِه مِن خَير ، وَما كانَ مِن عِوَج إِن استَطعنا تقويمه قوَّمناه، وإلا تَركناه عَلى حاله ، وَلم نَشتَغِل بِإِهدارِ الوَقتِ ، وَلا بِإِهدارِ الفِكرِ ، وَلا بِتضييع الفُرصَة .

فَصارَ مِن قَواعِدِ مَنهَجِنا الثَّنَاءُ عَلَى مَن يَستَجِقُّ الثَّناء ، وَتَشجِيعُ كُلِّ صاحِبِ خَيرٍ يَكُونُ مَن كان ، مَع ذَلِكَ لَنا أُرواح تَعرِفُ الصِّلَة بِرجالِ الخَيرِ ، مِن أَهلِ خَيرٍ يَكُونُ مَن كان ، مَع ذَلِكَ لَنا أُرواح تَعرِفُ الصِّلَة بِرجالِ الخَيرِ ، مِن أَهلِ زَمانِنا ، عَلى وَجهِ أَخصِّ الأَخصِّ .. شُيُوخنا ورِجال سَندِنا ، وَمَن تَلقَّينا عَنهُم. وَلَكن هَذِهِ الصِّلة أَيضاً مِن قوِّتِها وعَظَمتِها تَعَلَّمنا مَعنى الصِّلة بِكلِّ صاحب

وَكُولُ هَذِهِ الصَّلَهُ الصَّلَهُ الصَّلَهُ الصَّلَهُ الصَّلَةُ الصَّلَةُ الصَّلَةُ القِطَاعُكُم عَن خَير ، فَهَا نَعرف أَحد مِن شيوخِنا يقول: إنَّ اتَّصالَكُم بِي مَعناهُ انقِطاعُكُم عَن خَلقِ الله ، ما نَعرفُ هَذا، نَحنُ نَعرِفُ أَنَّ المُعَلِّم الأوَّل صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم كُلُّ مَن اتَّصَلَ بِه يَقُولُ لَهُ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً ﴾ [الخرات:١٠]، و «الدِّينُ النَّصِيحَة»(١)، «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ» أَي يَربِطُهُم بِه ، فَكَذَلِكَ وَرَثَته .

إِذَا أَدرَكَتَ هَذَا .. يُوجَد أَحياناً مِن أَهلِ الخَير مَن يُعارِضك ، مَن يَنتَقدك ، مَن يَتقدك ، مَن يَقول : أَنت نِيَّتك كَذَا ، وَأَنت قَصدك كَذَا ، وَأَنت عَلى غَير مَنهَج السَّلف ، كلِّ هَذَا ما يبعِدك عَن قاعدتك ، وَمِنْ أَنَّكَ مُتَّصِل بِأَهل الخَير أَبداً ، حَتى الذي اعترض عليك ،

<sup>(</sup>١) رَواهُ أَحَمد فِي مُسنَدِهِ وَمُسلِم فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو داؤُدَ والنَّسائِي عَن تَجَيَمٍ الدَّارِي ، وَرَواه التِّرمِذِيِّ عَن أَبِي هُرَيرَةَ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

حتى الذي انتَقَدك ، أنت من حَيث يشعر أو لا يَشعر بَينك وَيينه صلة الإيان، صلة الدِّين ، صِلة الأدَّب ، صِلة الاحترام وَما إلى ذَلِكَ .

> أهمية الصلة بالآخرين

وَقَالْكُو كُلُّكُ عُنَّا ١٠٠ فِقهُ المهمّة في الاتصالِ بالآخرين والوصُّول إليهم وَإيصالِ وتوسيع العلاقة أنواع التَّنبيهاتِ إِليهم .. هَذا أُمرٌ أَغفَلَهُ بَعضُ المُهتَمِّينَ بِالدَّعوَةِ ؛ لانشِغالهِم بِخُصُوص إِخوانِهِم أو بِخُصُوص أَنفُسِهِم ، وَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى إِهمالٍ كَثيرِ فِي هَذا الجانِب أُوصَلَ إِلى بَعضِ إِساءةٍ مَع أَهل العَمَل في مَيدانِ الدَّعوَةِ ، وَتَسَبَّبَ فِي تَنفِيرِ بَعض النّاس.

فَتجِده مُنشَغِلاً بِأَعِمالِ تَخصُّه أَو تَخصُّ أَصحابه المنشَغِلِين مَعه في الدَّعوة ، فَيلاقِي كَثيراً مِن النَّاسِ فَما يُحسُّون مِنه السَّلام الطَّيبِ والابتِسامة اللَّطيفة فَيمرّ عَليهم دُون مبالاة بهم ، فيُ سَبّب ذَلِكَ أَنواعاً مِن الإساءات والتَّنفِير .

الحُقُّ سبحانه وتَعالى ذَكر عَن عِبادِه حَتى مَع خِطابِهم للجاهِلين يَقولون سَلاماً ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾ [النرقان:٦٣] وَهي مِن أُول الأَوصافِ التي ذكرها ، فَلا بدّ أَنْ نَسَّبه مِن هَذا الجانِب.

واعلَمُوا أَنَّ مِن واجِباتِكم الدُّخول فِي مختَلفِ فِئاتِ النَّاسِ وَأَصنافِهم ، وَهَذا يُيسِّر لكم فِقه التَّعامُل مَع أهل الجَهالة وَأهل الضَّلالة بَل أرباب الاعتِراض، فَعَلِي كُلِّ واحدٍ مِنكُم أَن يَستَشعِرَ أَنَّ مُهمَّتَهُ الدُّخُول فِيهم ، فَما يَستَفِزُّه ما يَقُولُونه وَلا ما يعارِضونَه به ، وَكَثِيرٌ مِن أَربابِ الضَّلالَةِ وَصفُه الاستِفزاز ، فَلو وَجَدَ مِثل

<sup>(</sup>١) وَذَلِكَ فِي ٢١ مِن شَهر ذِي القِعدَةِ ١٤١٩هـ.

هَوْلاء الرِّجال فِي ثَباتهم إِن لَم يَستَفِدْ لَم يَستطِعْ أَن يَهِدِّ(') ؛ بِسَبَبِ أَخلاقِهِم وَقُوَّةِ صِلَتِهِم بِخَلاقِهِم جَلَّ جَلالُه .

فَيَجِبِ أَنْ نَعرفَ أَنَّ مُهِمَّتَنا الدُّخُولُ فِي فِئاتِ النَّاسِ وَأَصِنافِهِم بِمَن فِيهِم المصابُ بِالاعتِراضِ والانتِقادِ والهَوَى ، وَما تَدرِي فَكَثِيرٌ مِن النَّاسِ عَلَى وَجِهِ الأَرضِ يُظهِر أَحَدهم مَظهَر المحارَبَةِ والكُفر ، وبَعدَ ذَلِكَ يَكُونُ مِن الأَنصار .

هُناك مَواقِف وَمَعارِك كان سَيِّدنا خالِد بن الوَلِيد يَعمَل فِيها مَع صُفُوفِ الكُفَّار ، وَبَعدَ ذَلِكَ أَصبَحَ سَيفاً مِن سُيُوفِ الله ، يَنبَغِي أَن يُدرِك الدُّعاة هَذِهِ الحقائِق وَيُعامِلوا بِها الخالقَ مُعامَلةَ الأَدَب مَعَه فِي تَصرِيفِ شُؤُون الخَلق .

الأقربون أولى بالمعروف وَقَالَ عَنْ الْمُعَالِّيُ الْمُعَالِّيْ الْمُعَالِّيْ الْمُعَالِّيْ الْمُعَالِّيْ الْمُعَالِّيْ الْمُعَالِّيْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْ

فَلا نَستَهِينُ بِالأُمور ، وَنَعرِف أَنَّهَا مُتَرابِطة ، إِلى جانِبِ أَن هَذِهِ الدَّعوة .. العالم يَنتَظرها ، منفَتح لهَا ، وَهِي صاحِبة الزِّمام فِي هَذِهِ الأَيَّام ، لكن بِهاذا ؟.. بِقُلُوبِ تَعرِف سِرِّها ، وَتَعرِف آدابها ، وَتَعرف حَقَّها ، لا بَأْس أَن تكلِّم النَّاس .. لَكِن لا تَتَطاوَل عَلَى أَحَد .

<sup>(</sup>١) أَي: يهَدِم.

<sup>(</sup>٢) لَيلَة الأربعاءِ ١٤ مِن شَهر صَفَر ١٤١٨ هـ.

سر الاجتماع

كانت هَذِهِ الأُمّة واسِعَةً سِعة أَسهائِه وَصِفاتِه ، فَسبحان المتجلِّي ، فَكثِيراً ما يَقتَرن بِسَخِيِّ أَيادِيه .. مَعانِي عَطفِه وَتُولِّيه ، وَتَعلَمُون كَيف تُقابِلون المنَّة فِيها تَصدقون بِه مِن خِدمَة الخالِق فِي نَفع الخَلِيقَة ، وَلُو عَرفتُم اسمه (المصوّر) .. لعقلتم كثيراً من شؤون هَذِهِ الصُّور ، وَعَرفتُم أَنَّ أَقْرَبكم إليه .. أَنفَعكم لِخلقِه، طَلَبتُم كثيراً من شؤون هَذِهِ الصُّور ، وَعَرفتُم أَنَّ أَقْرَبكم إليه .. أَنفَعكم لِخلقِه، طَلَبتُم تَسخِير ما أَتى مِن القُوى والآيات ، وَكلّها داخِلة فِي حَيِّز التَّصوير ، ﴿ ٱلْخَلِقُ الْمُصَوِّرُ ﴾ وَما شَيء فِي الْكَائِنات إلا وَهو متَّصل بِهَذا ، فَ اللّهُ ﴿ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ ﴿ يُسَرَّتُ فِي كُلِّ ما خَلق وَصَوَّر ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ الْعَركِيمُ ﴾ وفي كُلِّ ما خَلق وَسَوَّر ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ الْعَركِيمُ ﴾ وفي كلِّ ما خَلق وَبَرأ ، وتَصوير ما صَوَّر مِن تَرجمة المعانِي عَلَى قَدر الصَّفاء والاقتِداء .

وَنَعَلَمُ أَنَّنَا نَتَعَامَلُ مَع مَن ؟ فِي مِثْلِ تَقْرِيبِ نِعَالٍ وَكَنْسٍ وَطَبْخٍ وَتَعْسِيلِ ثِيابٍ، نَتَعَامَلُ مَعَ مَن ؟ فِي مِثْلِ تَقْرِيبِ نِعَالٍ وَكَنْسٍ وَطَبْخٍ وَتَعْسِيلِ ثِيابٍ، نَتَعَامَلُ مَعَ الله جَلَّ جَلالُه ، فَنَر جِع نَعَمَلُها بِصِدقٍ ، وَمَا نَعَمَل مِنْهَا شَيْئًا وَنَحَنُ مُشْمَئُزُّ وَنَ أُو مُسْتَعِينُونَ ، كَيْفَ يَكُونُ صَادِقاً . . مَن استَثْقَلَ الخِدمَةَ لِأَحَدٍ مِن المؤمِنِينَ .

<sup>(</sup>١) لَيلَةُ الأربعاءِ مِن شَهر جُمادَى الأوَّلِ ١٤١٨هـ.

<sup>(</sup>٢) شُمِّيَ نَبِيُّنَا صَلِيَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم بَهِذا الاسمِ مَع أَنَّه لم يَكُن مَعرُوفاً أَو أَن ظُهُورَهُ بِإِلهَامٍ مِن الله لجَدِّهِ عَبِدالمطَّلِب إشارَةٌ إلى كَثرَةِ خِصالِهِ المحمُودةِ وَرَجاءَ أَن يَحَمَدَهُ أَهلُ السَّمَاءِ والأرض.

وَلا أَقرَب وَلا أَحسَن مِن حَبيبي ، وَلا مَظهَر مِن مَظاهر الحَقِّ إِلا وَجَعَلَه الله مِرآته وَأُصِلَه ، فَهُو الجَهَال وَهُو الجَمِيل ، وَهُو الجَلال وَهُو الجَليل ، وَهُو الكَهَال ، كُمَّله ثم كمّل به ، جمّله ثم جمّل به ، أجلّه وأجلّ به ، وقرّب وقرّب به ، واختصّه واختَصّ به ، وَأَعطاه وَأَعطَى به ، وَمَنَحه وَمَنَح به ، وَهَكذا فِي كلِّ شَيء ، حَتَّى تَعلَم مَعنَى التَّأْصِيل والتَّفرِيع ، وَتَحَفَظ الفَرعَ والأَصل .

> إِنَّهُ سِئٌ شَرِيفٌ لَيْسَ لِلأَغْيارِ يُذْكَر إِنَّهُ مَعنىً لَطِيفٌ عَنْ جَمِيع النَّاسِ يُسْتَرْ غَيْرَ عَنْ عَبْدٍ تَقِيِّ صُوفِي صافِي عُكَّرْ ذِي شَرِيعَهْ وَحَقِيقَهْ جَمَعَ الفَرْعَ وَأَصْلَهُ أَيْنَ أَرْبِابُ المَثانِي والعُلُوم اللَّدُنِّيَّةُ أَيْنَ أَصْحَابُ المَعانِي وَالنُّفُوسِ العُلُويَّةُ أَنا أَدْعُو مَنْ دَعاني هَكَذا حُكْمُ القَضِيَّهُ(١)

وَقَالْ الْكُونُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَرفناها عَن أَسلافِنا .. أَنَّنا لا نَدعُو لِطَريقَة ، وَبَهذا الدعوة بلسان الأُسلُوب يَصلُ الخَلق إلى الله وَيَتَقارَبون ، فَيَجِب أَن تَكون تَخاطُباتُكم بلسانِ الشريعة ولسانِ الرحمة ولسانِ الإجلال والاحترام للمسلمين ، فالقاعدةُ العامة في أمر هَذِهِ الدعوة.. الرَّحمة والرِّفق واللِّين وَحُسن الخُّلُق، وَذَلِكَ ناجِح وَنافِع لا بِنِسبَتِه إِلينا وَلكِنَّ برَدِّه إلى أُصلِه (٢) لِنَنتَفِع نَحن به وَيَنفَع الله به غَيرنا.

<sup>(</sup>١) الأبياتُ مِن قَصِيدَةٍ لِلإِمام الحَدّادِ حَرف اللام مَطلَعُها:

أَنَا مَشغُولٌ بلَيلَى عَنجَميع الكَونِ جُملَه

<sup>(</sup>٢) أي: نَظَرنا إِلَيها بأَنهًا أَخلاق النَّبيّ صَليَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم ، وَأَنهًا مَظهَرُ رَحَمةِ الله بنا وَمَظهَرُ

فإِتقانُ الأَمُورِ مِن جِهةِ مَظهِرِها لا يُلهِيكُم عَن إِتقانِها مِن جِهَةِ جَوهَرِها ، وإِتقان مَظهَرِها وَجَوهَرِها ، وإِتقان مَظهَرِها وَجَوهَرِها لا يَقطَعكم عَن المقصُود الأَعظَم().

في شأن الارتباط وَقَالَ فَوَالَ فَا لَكُمْ اللهُ اللهُ وَالتَّعظِيمِ السَّلوكِ بِشأْنِ الارتباطِ بِالمشايخِ والتَّعظِيمِ المُسلوكِ بِشأْنِ الارتباطِ بِالمشايخِ والتَّعظِيمِ المُسلونِ اللَّسانُ الَّتِي تُعبِّرُ عَنه لِسانَ الدَّعوةِ، وليست اللِّسانُ الَّتِي تُعبِّرُ عَنه لِسانَ الدَّعوةِ، والتعظيم هم وما تَعلَّهُ وَجَالُهُ رَوابِطُ خَصُوصَةٌ حاصِلَةٌ فِي جانِبٍ مِن جَوانِبٍ هَذا الطَّرِيقِ وَجانِبِ أَيضاً مِن أَصنافِ النَّاسِ.

والَّذِي يُوصَلُ إِلَيه (٢) عَلَى الوَجِهِ الأَمثَلِ لَيسَ الحَدِيثُ بِه أَو عَنه ، وَلَكِن ذاك الحَدِيثُ بِالأَصلِ (٣) هوَ الَّذِي يهُيِّئُ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى هَذِهِ الشِّارِ وَإِلَى هَذِهِ النَّواحِي . فالدَّعوَةُ إِلى الارتباطِ بِالشُّيُوخِ وَأَخْذِ طَرِيقَةٍ خَصُوصَةٍ لا تَكُونُ إِلا مِن خِلالِ تَحَقُّقِنا نَحنُ بِذَلِكَ فَقَط فِي قُلُوبِنا .

اصطباغ وَقَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَعانِيه ، والسُّنَةُ النّبوِيَّةُ الشَّرِيفَةُ.. هِي الرّابِطَةُ العُظمَى فِي خِدمَة النّسويَّةُ الشَّرِيفَةُ.. هِي الرّابِطَةُ العُظمَى فِي خِدمَة والسنة

اصطِفائِهِ جَلَّ جَلاله ، وَمَعنَى ذَلِكَ أَنَّنا نَنفِي شُهُودَ قِيامِها بنا .

<sup>(</sup>١) وَهوَ الوُّصُولُ إِلَى مَرضاةِ الرَّبِّ سُبحانَه وَتَعالى .

<sup>(</sup>٢) أَي: الَّذِي يُوصِلُ النَّاسِ إِلَى جانِبِ الارتِباطِ بِالشُّيُوخِ والتَّعَلُّقِ بِهِم.

<sup>(</sup>٣) أَي: الحَدِيثُ عَن الحَقِّ وَرَسُولِه وَعَن القِيَم والأخلاقِ الفاضِلَة ، والمقصُودُ أَنَّ الَّذِي يُوصِلُ النَّاسَ إِلى هَذِهِ الجَوانِبِ المَتَقَدِّم ذِكرُها هو الخِطاب بِلِسانِ الشَّرِيعَةِ .

فَنَحتاجُ الآن إِلَى أَنْ نَصبِغَ أَفكارَنا وَأَعمالنا وانطِلاقاتِنا فِي الحياةِ بِالقُرآنِ ، بِحَيثُ نَنطَلَقُ عَلَى أَساسِه وَعَلَى الارتِباطِ بِه وَعَلَى الفِقهِ فِي مَعناه .

في بيان ما تُتَمَّمُ به أمورُ الدعوة وَقَالْ الْكُونُولُلْ الْمُؤْتُهُ فَيْ الْمُورِ فِي مِحَالِنا بِانضِباطٍ مِن جِهَةِ الوَلاءِ الخالِصِ لله تَعالَى بِالإِيهانِ ، وَأَخذِ الأَمرِ عَن عَقِيدَةٍ مَع التَّدَّرُعِ بِمَعنَى العَقلِيَّةِ والحِكمَةِ وَشَيءٍ مِن الوُضُوحِ أَمامَ الرُّوَى المختلِفة مِما عِندَنا مِن هَمِّ بِجانِبِ الأَخلاقِ والسِّيرَ والاتِّباعِ والعِلمِ ، فَهَذِهِ أُمُورٌ نَحنُ ظاهِرُونَ بِها ، فَها هُناك داعِي لِكَثرةِ الكَلامِ فِيها لا يُفيد ، وَلا هُناك داعِي أَيضاً لاستِتارِ ما هو مَكشُوفٌ أَو إِخفاءِ ما هو ظاهِرٌ أَو إِنكارِ شَيءٍ وَلا هُناك داعِي أَيضاً لاستِتارِ ما هو مَكشُوفٌ أَو إِخفاءِ ما هو ظاهِرٌ أَو إِنكارِ شَيءٍ عِندَنا .

فَنُرِيدُ الأَمرَ يَنتَشِرُ بَينَنا عَلَى أَساسِ عَقِيدَةٍ وَإِيهانٍ ، وَهَوْ لاءِ العامِلُونَ فِي هَذا الميدانِ عَلَى حَسبِ إِيهانِم وَعَقِيدَتِهِم .. تَحَصُّلُ لَهُم الخَيراتُ ، وَيَطلَعُونَ فِي الانتِخاباتِ السَّماوِيَّةِ ، وَيُرتَضُونَ مِن قِبَلِ الرَّبِّ ، فَيكونُون فِي جُندِهِ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴾ السَّماوِيَّةِ ، وَيُرتَضُونَ مِن قِبَلِ الرَّبِّ ، فَيكونُون فِي جُندِهِ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴾ السَّماوِيَّة ، وَيُرتَضُونَ مِن قِبَلِ الرَّبِّ ، فَيكونُون فِي جُندِهِ

حين طلبت منه وصيّة للإخوان المرتبطين به في الخارج

وَ وَالْاَوْوَ النَّفْسِيَّاتِ ، وَيَتَعالُونَ عَن مَضايِقِ الجِلافاتِ ، وَإِثَارَةِ النَّفْسِيَّاتِ ، وَيَتَعالُونَ بِالمُنهَجِ السَّامِي ، واستِيعابِ الجَمِيعِ ، مَع البَيانِ وَقتَ الحَاجَةِ لَمِن يُرجَى انتِفاعُه بِهِ، وَأَنْ يَكُونُوا شَدِيدِي الجِرصِ عَلى أَذكارٍ لَهُم فِي اليَومِ واللَّيلَةِ الوارِدَةِ ، كالَّتِي فِي الْخُلاصَة المدد».

(١) فِي ١٧ مِن شَهرِ جُمَادَى الأَوَّل ١٤١٩ هـ.

وَيَتَجنَّبُونَ الْحَوضَ فِي الشُّؤُونِ السِّياسِيَّةِ فِيها بَينَهُم ، وَفِي المَجالِسِ والمُواطِنِ المُختَلِفَةِ ، المُختَلِفَةِ ، مَع تَحسُّسِهِم مِن واقِع المُسلِمِينَ ، وَما يُعايِشُونَه فِي البُلدانِ المُختَلِفَةِ ، وَيَلتَفِتُ مِنهُم النَّظَرَ فِي السَّعيِ والحثِّ عَلَى حُضُورِ المناسَباتِ الدِّينِيَّةِ والَّتِي فِيها تَقويةُ الرَّوابطِ .

والقاعِدَةُ العامَّةُ عِندَنا: مُتابَعَةُ مَن تَتَيَسَّرُ إِجابَتُه وَيَقرُبُ تَأَثُّرُه ، مَع عَدَمِ قَطعِ المُستَطاعِ عَن الأَصنافِ المُختَلِفَةِ ، لَكِن يُقَدِّمُ الَّذِي تُرجَى ثَمَرَتُه وَيَقرُبُ انتِفاعُه فَيكُون العامِلُ مُستَمِرًا عَلى بَذلِ الجُهدِ مُقدِّماً الأَولَى ، غيرَ قاطعِ النَّظر كلِّيةً عَن فَيكُون العامِلُ مُستَمِرًا عَلى بَذلِ الجُهدِ مُقدِّماً الأَولَى ، غيرَ قاطعِ النَّظر كلِّيةً عَن أيِّ صَنفٍ بِشَرطِ أَنْ لا يَشتَغِل بِالمهِم عَن الأَهمِ ، وَبالمَعانِدِ عَن المَّهمِ ، وَبالبَعِيدِ عَن القَريب .

في توسيع المدارك وتنمية القدرات

وَقَالَ وَالْمَعْنُونَ وَعَنَا عَنَا عَنَا اللهِ اللهُ وَالْاللهِ وَالْمَاعِ وَالْاتِّسَاعِ وَالْاتِّسَاعِ وَالْاتِّسَاعِ وَالْاتِّسَاعِ وَالْاتِّسَاعِ وَالْاتِّسَاءِ وَالْمَالِيَّةِ وَالْمَالِيِّ مَعَ النَّاسِ وَكَيف تَكُونُ ، فَلا مانِع أَن نَقرَأ الكتُبَ فِي هَذَا الْمَالِيَ التَّعَامُلاتِ مَعَ النَّاسِ وَكَيف تَكُونُ ، فَلا مانِع أَن نَقرَأ الكتُبَ فِي هَذَا اللَّهُ اللَّهُ مُورِ .

كُنّا نَقُولُ لِبَعضِ النّاسِ: اقرَؤُوا وَلَو فِي كِتابٍ لِكاتِبٍ مَسِيحِيٍّ أَمرِيكِي لَكن فِيه فَوائِد فِيها يَتَعلق بِالتَّعامُل مَع النّاس ، اسمُه «كَيفَ تَكسَبُ الأَصدِقاءَ».

أَنَا قَرَأَتُه أَيَّام كُنتُ فِي عُمان ، كُلّ الذِي فِيهِ صِرتُ أَضحَك عَلَيهِ فِي آخِرِه ؛ لأَنَّنِي وَجَدتُ كُلّ نُقطَةٍ يَتَحَدَّثُ عَنها .. عِندَنا أَحسَن وأُوسَع كَلاماً عَنها في الشَّنِي وَجَدتُ كُلَّ نُقطَةٍ يَتَحَدَّثُ عَنها .. عِندَنا أُحسَن وأُوسَع كَلاماً عَنها في الشَّنَّةِ عِندَنا كُلُّها الشَّرِيعَة ، لَكنَّ العُقُولَ ما تَنتَبِه لِمِثلِ هَذا ، بَل وَأَجِدُها فِي السُّنَّةِ عِندَنا كُلُّها أَعظَم مِما يَتكلَّم هو فِيها ، لكن مع ذَلِكَ بَهرَ عُقُولاً كَثِيرَة ؛ لأنَّه وضَّحَ لهُم بَعضَ أَعظَم مِما يَتكلَّم هو فِيها ، لكن مع ذَلِكَ بَهرَ عُقُولاً كَثِيرَة ؛ لأنَّه وضَّحَ لهُم بَعضَ

أَشياء واقِعِيَّةٍ عِندَهُم مِما يُمارِسُونَها ، ما توضَّحَت لهم ممّا عِندَنا مِن الأُصُولِ ، فَيُمكِنُ الاستِعانَةُ بِهِ فِي تَفتِيحِ العَقلِ عَلَى بَعضِ الصِّفاتِ الَّتِي يَتِمُّ التَّعامُلَ بِها مَع النَّاسِ.

القَصِدُ أَن لا تَرضى أَنْ تَقِفَ فِي مَوقِفٍ واحِدٍ مَكانَكَ ، فَهِمْتَ فائِدَةً فِي كَيفِيَّةِ التَّعامُلِ.. ابحَث لَك عَن فائِدةٍ ثانِيَةٍ ، وَسِّعْ آفاقَك فِي التَّعامُلِ مَعَ الخَلقِ ، وَسِّعْ آفاقَك فِي التَّعامُلِ مَعَ الخَلقِ ، وَسِّعْ آفاقَك فِي الفَهمِ عَن بَعضِ ما يَجرِي أُو ما يَدُورُ حَولَك ، أَفاقَك فِي الفَهمِ عَن بَعضِ ما يَجرِي أُو ما يَدُورُ حَولَك ، أُو ما يَحَاجُ إِلَيهِ النَّاسِ ، فَلا تَغفَلْ عَن هَذِهِ النَّقطَة .

توكيل المسؤوليات للمتأهلين وَ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهَا أَنْ نَبحَثَ عَنِ المُتَالِّقِلْ الْأَيِّ أَمْ مِنِ المُتَعَلِّقِينِ بِالدَّعَوةِ وَنَضَعَه فِيهِ ، لا نَتَباطأ وَلا نَتأَخَّر ، هَذا مِما يَحصُل فِي سَيرِنا فِي الدَّعوةِ ، يَكُونُ الواحِدُ طالِباً أَو مُبتَدِئاً لَكِن بِسُرعَة هَيَّا الله لَه فَها ، أَو هَيَّا الله سُبحانَه وَتَعالَى لَه قُدرَةً ، لا تَجعَلْه فِي نَظَرِكَ طالِباً ومُبتَدِئاً .. أَوَّل سَنة ، وَثانِي سَنة .. ولا يَزالُ طالِباً وَمبتَدِئاً ، أَعطِهِ حَقَّه فِي القِيادَةِ .. أَعطِه مَقَّه فِي القِيام ؛ لأَنَّ المَيدانَ عِندَنا واسِعٌ ، لَو أَدرَكتَه سَتُدرِكُ أَنَّكُ مُتاجٌ إِلَى مَن يَنُوبُ عَنكَ فِي الأَعالِ كُلِّها ؛ لأَنَّ وَراءَكُ أَعالُ أَوسَعُ سَتُدرِكُ أَنَّكُ مُتاجٌ إِلَى مَن يَنُوبُ عَنكَ فِي الأَعالِ كُلِّها ؛ لأَنَّ وَراءَكُ أَعالُ أُوسَعُ فِي الْأَنْ الْمَاتَ فِيهِ الآنَ .. فيه الآنَ ..

فَلِهَذَا أَنتَ مُحَاجٌ إِلَى أَنْ تَعْتَنِم جَمِيعَ المواهِبِ الَّتِي عِندَكُ والتَّهَيُّوَاتِ الموجُودَةِ ، لا تَستَعجِلْ أَنْ تُولِيِّ أَحَداً أَمراً يُغَيِّرُهُ عَلَيكَ أَو يُفسِدُهُ ، اجعَلهُ تَحَتَ النَّظَرِ دائِهاً ،

لَكِن الَّذِي تَأَهَّل لَه ، لا تَتَراخَ عَنْه ، وَلا تُؤَخِّرهُ عَنهُ ، وَسَلِّمهُ لَه (۱) ؛ لَأَنَّكَ محتاجٌ إِلَى أَنْ تَتَغَطَّى الأَعِمالُ بِسُرعَةٍ .

فَلِهَذَا نَحتاجُ إِلَى جَمِيعِ الَّذِينَ هُم حَوالَينا ، كُلُّ مَن تَهَيَّأَ لِلقِيامِ بِأَمرٍ .. نُوكِلهُ إِلَيهِ وَنُحَرِّكهُ فِيهِ ، هَذَا أَسَاسٌ لِلتَوسِيعِ ، وَأَسَاسٌ لانتِشَارِ النُّورِ ، وَأَسَاسُ لِوُجُودِ النَّهضَةِ.

وَمَهِمَ رَأَيتَ عِندَه دَواعِي الصِّدقِ والتَّواضُعِ .. فَلابُدَّ أَنْ تَطَمَئِنَّ عَلَيهِ فِي نَواحٍ كَثِيرَةٍ ؛ لأَنَّ الرِّعايَةَ قائِمَةٌ لِكلِّ مُنتَم لهَذِهِ الدَّعوةِ فَوقَ ما تَتَصَوَّرُ أَنتَ .

فَإِذَا جَمَعَ بَينَ المحبَّةِ والتَّواضُعِ .. فاعلَم أَنَّ الرِّعايَةَ مَصبُوبَةٌ عَلَيهِ ، ضَعهُ واطمَئِن عَلَيهِ فِي هَذَا المَكانِ ؛ لأَنَّه يَرعاه مَن هُو فَوقَه ، وَلا تَقُل ماذا سَيفعَل هَذَا ؟

وَهَكَذَا نَحَتاجُ إِلَى مِثْلِ هَذَا ، مَع النُّقَطَةِ الَّتِي نَبَّهتُ عَلَيها أُوَّلاً والَّتِي هِي عَدَمُ الاستِعجالِ ، خاصَّةً بِها يَتَعَلَّقُ بِالَّذي ما عِندَه تَواضُعٌ ؛ لأَنَّه سَيُتعِبُ النَّاسَ كَثِيرا، لا تُولِّه عَلَى الخَلقِ ، وَلا تُولِّه عَلَى أَعهالٍ لهَا سُلطَةٌ أُو قِيادَةٌ عَلَى النَّاسِ ، ما يَصلُح لا تُولِّه عَلَى النَّاسِ المَّاسُلُطَةٌ أَو قِيادَةٌ عَلَى النَّاسِ التَصلُحُ إلَّا لهَا، حَتَّى يَتَحَقَّقَ بِالتَّواضُعِ أُوَّلاً ، فَإِنَّ المجالاتِ الَّتِي فِيها قِيادَةُ النَّاسِ لا تَصلُحُ إلَّا لللِّذِينَ هُم مِثلُ الأَرض ، يَمشِي عَلَيها البَرُّ والفاجِرُ .

أَهْمِيّة المُراسلات وَقَالْضُولُلْمُعْنَا أُنْ عَنِدَكُم المُراسَلاتُ الَّتِي دائمًا يَأْتِي الكَلامُ عَنها تَخْتَلِفُ بِاختِلافِ المُرسِل والمُرسَل إِليهِ وَغَيرِه مِن المَطلوباتِ .

<sup>(</sup>١) أَي: العَمَل الدَّعْوِيّ.

<sup>(</sup>٢) فِي يَوم الْجُمُعَةِ ١٦ مِن شَهرِ جُمَادَى الْأُوَّل ١٤٢٠هـ.

وَمَقصُودُ الرَّسائِلِ أَنْ تَهدِي إِلَى سَبِيلٍ ، أَو تُقَوِّمَ معوَجًا ، أَو تُعالِجَ فِكراً ، أَو تُقَوِّمَ صِلَةً ، أو تَفتَحَ باباً ، أَو تُزِيحَ إِشكالاً ، الله يَجمَعُ القُلوبَ وَيُؤلِّفُ ذاتَ البَينِ .



قَا<del>لْ فِي اللَّهِ إِنْهُ عِنْ أَنْهُ عِنْ</del> (١) تَحَتاجُونَ إلى تَعمِيقِ مَعنَى طَلَب التَرَّقِّي في القُرْب مِن الرَّبِّ . تعميق معاني نَقُولُ لَكَ : عِندَكَ أَوصافٌ حَسَنةٌ ، عِندَكَ هِمَّةٌ طَيِّبَةٌ ، عِندَكَ نِيَّةٌ ، عِندَكَ أَعمالٌ تَقُومُ بها ، يُوجَدُ فِيها يَكتَسِبُ الآدَمِيُّونَ مِن الصِّفاتِ والنِّيّاتِ والأَعهالِ هُوَ مِنَ الزَّكاةِ(٢) والسُّمُو أَعلَى مِمَّا تُمَارَس أنت.

> الأَوْصافُ المحمُودَةُ الَّتِي عِندَك .. كُلُّ وَصْفِ مِنها لَه مَرتَبَةُ كَمَالٍ ، فَوقَ المستَوَى الَّذِي وَصَلْتَ إليهِ ، الفِكرُ الَّذِي عِندَك يَقبَلُ اتِّساعاً فَوقَ ما وَصَلْتَ إليه ، الهِمَّةُ الَّتِي مَعَكَ تَقبَلُ قُوةً فَوقَ ما وَصَلتَ إليها ، فَيَجِبُ أَن يَكُونَ عِندَكَ إدراكٌ وَشُعُورٌ، وَصِدقُ طَلَبِ فِي أَنْ تَكُونَ دائِماً فِي هِمَّةٍ أَقوى ، فِي فِكر أُوسَع ، فِي عَمَل أَزكَى ، فِي وَصِفٍ أَجِمَل ، هَذا أَمرٌ يَجِبُ أَن تَطلُبَهُ .

> إذا مَرَّت عَلَينا أَيَّامُ الأَشائِر هَذِهِ ، وَأَقْبَلنا عَلى المَقَدِّماتِ ، والواحِدُ مِنَّا إِنْ لَم يَذُقْ حَلاوَةَ صِلَةٍ بِالرَّبِّ ، كَيفَ نَتَصَوَّر تَه يُّؤَه لأَنْ يَكُونَ فِي صُفُوفِ أَربابِ القُربِ ، والَّذِي يَفُوتُه الرَّكْبُ في البدايَةِ .. فَلَو جَرَى فِيها بَعدُ .. قَد يَصِلُ بَعدَ الكَدِّ إِلَى أُواخِر الرَّكب، لَكِنَّ الَّذي يُحسِنُ سَيرَهُ وَخُطاه فِي البدايَةِ ، فَلا يَأْتِي وَقتُ عَرض الرَّكب إِلا وَهوَ فِي الصُّفُوفِ الأَمامِيَّةِ ، فَلِهَذا نَحنُ نَحتاجُ أَنْ نَتَطَلَّبَ هَذِهِ المعاني وَوَسائِلَها .

> لابْدَّ مِن النَّظَرِ فِي بَعض الكُتُب المؤلَّفَةِ فِي هَذا الشَّأنِ ، وَلا تَخلُو أَكثَرُ البُلدانِ مِن وُجُودِ رِجالِ التَّزِكِيَةِ ، فإنْ تَيَسَّر وَقَدَرنا عَلَى أَنْ نَتَّصِلَ بأَحَدٍ مِنهُم ، وَنَقرَأ عِندَه فِي أَمثالِ كُتُبِ الإِمامِ الغَزالِي والإِمام الشَّعرانِي ، فَهِي مِن أَعجَبِ الكُتُبِ فِي تَحقِيقِ هَذِهِ

<sup>(</sup>١) في ١٧ مِن شَهر صَفَر ١٤١٩هـ.

<sup>(</sup>٢) أي: النُّمُو و الطَّهارَة.

المَعانِي الَّتِي ذَكَرناها ، هَذا الأَمرِ سَيُنتِجُ عِندَنا أُمُوراً مُتَعَدِّدَةً ، مِن جَمَلَتِها أَنَّنا نَعرِفُ كَيفِيَّةَ التَّعامُلِ مَعَ أَصنافِ النَّاسِ ، وَمِن جُمَلَتِهم أَربابُ المخالَفَة فِي العَقِيدَةِ ، وَفِي أُصُولِنا أُصُولِ أَهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ .

إِذَا تَعَلَّقَتَ بِالأَمْرِ الَّذِي ذَكَرِناه أَوَّلاً ، وَهُو مَسأَلَة قُربِكَ مِن الله ، وَأَدرَكتَ المَيدانَ اللهِ عَلَيهِ النَّذِي تَنطَلِقُ مِنهُ الآنَ ، فِي عُلُوِّهِ وَسُمُوِّهِ وَرِفعَتِه واتِّصالِه بِالرَّبِّ وَبِنبيِّه صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم ، تَفَهَمُ أَنَّه لَيسَ المَقصُودُ مِحَرَّدَ طَائِفَةٍ مِن طَوائِفِ النَّاسِ ، الرِّسالَةُ الَّتِي تَحمِلُها وَسَلَّم ، تَفَهَمُ أَنَّه لَيسَ المَقصُودُ مِحَرَّدَ طَائِفَةٍ مِن طَوائِفِ النَّاسِ ، الرِّسالَةُ الَّتِي تَحمِلُها رِسالةٌ إلى العالمَين ، رِسالةٌ عالميَّةٌ ، المقصُودُ مِن استِقبالِها ، والعَمَل بِها ، والقِيامِ بِها .. أَمُورُ عُلُويَّةٌ عَظِيمَةٌ كَبِيرَةٌ جَلِيلَةٌ .

فَنَحتاجُ نَحْنُ إِلَى صِدقٍ فِي دَفنِ هَذِهِ النَّفس .. فَإِنَّ الحَبَّةَ لا تُثمِر حَتَّى تُدفَن في

الَّذِي يَقرَأُ عَلَيهِ.

<sup>(</sup>١) فِي لَيلَةِ الجُمُعَة ١٤ مِن شَهرِ صَفَر ١٤١٨هـ.

الأَرضِ ، وَكُلَّما كانَ الدَّفنُ أَكثَر .. كانت الشَّجَرةُ أَقوَى ، والثَّمَرُ أَطْيَبَ وَأَحْسَنَ، وَلَمَذا يُقال : (ادفِنْ نَفسك فِي أَرضِ الخُمُولِ)(١) اذهَب إِلى أَرضِ الخُمُولِ وادفِنْ نَفسكَ فِي عُمقِها ، اسقِها بَعدَ ذَلِكَ وَسَتَطلَع شَجَرةً مِن أَحسَنِ الشَّجَرِ ، شَجَرةٌ قَويَّةٌ نَفسَكَ فِي عُمقِها ، اسقِها بَعدَ ذَلِكَ وَسَتَطلَع شَجَرةً مِن أَحسَنِ الشَّجَرِ ، شَجَرةٌ قَويَّةٌ وَهَكذا ، الَّذِينَ مَضَوا قَبلنا مَضَوا عَلى هَذا الحالِ ، فَهذِهِ الشُّؤُونُ تُرِيدُ مِنّا تَفانياً فِي المَّق سُبحانَه وَتَعالَى ، حَتَّى لا نَطلُبَ لأَنفُسِنا المَكانَةِ ؛ لأَنَّ حَقِيقَتَها ظُنُونٌ .. أَشَغَلَ اللهِ بِهَا الخَلقَ .. وَما تَحَتَها شَيءٌ .

وَقَالْ فَكُواللّٰكُ عُنْهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَظَمَةِ هِمَّةٍ ، لا تَظُنُّوا أَنَّ الْخَزائِنَ نَقَصَ في توسيع معنى مِنْهَا شَيءٌ ، وَلا أَنَّ المواهِبَ عِندَ الله سُبحانَه وَتَعالَى شَحَّتْ ، فَذَلِكَ الظَّنُ كُفرٌ سبحانه وتعالى مُخودٌ.

خَزائِنُكْ بِالْجُودِ لا تَنْتَهِي لِكَثْرَةْ عَطاياكْ لِلرّاغِيينْ(٢)

(١) مِن حِكَمِ ابنِ عَطاءِ الله حَيثُ وَرَدَت بِلَفظِ : (ادفِن وُجُودَك فِي أَرضِ الْحُمُولِ فَما نَبَتَ ممِا لمَ يُدفَن لا يَتِمُّ نِتاجُه).

الْخُمُولُ: هُو عَدَم طَلَب المنزلَةِ عِندَ النَّاس، قالَ الشَّاعِر:

عِشْ خامِلَ الذِّكرِ بَينَ النَّاسِ وارضَ بِهِ فَذاك أَسلَمُ لِلدُّنيا وَلِلدِّينِ مَن عاشَر النَّاسَ لَم تَسلَم دِيانتُهُ وَلَم يَزَل بَينَ تَحَرِيكِ وَتَسكِينِ وَقَالَ بَعضُ الخُكَاء: الخُمُولُ نِعمَةٌ والنَّفسُ تَاباه، والظُّهورُ نِقمَةٌ والنَّفسُ تَهواه.

انظُر شَرح الحِكَم لابنِ عَجِيبَة ص٧٧.

(٢) البَيتُ مِن قَصِيدَةٍ لِلحَبِيبِ أَبِي بَكرٍ العَدَني بن عَبدِ الله العَيدَرُوس مَطلَعُها:

بُرُوقُ الحِمَى أَبرِقِي يا بُرُوق عَسَى الله يَسقِي بِك المجدِبِين اللهُ يَسقِي بِك المجدِبِين الظُّر الدِّيوان ص ٨٢ .

وَلا يَزِالُ الحَقُّ يَنتَخِبُ ، وَلا يَزِالُ الحَقُّ يَصطَفِي ، فَلابُدَّ أَن تُقْبِلَ عَلى هَذَا المجالِ مِهمَّةٍ واسِعَةٍ ، واطلُبْ مَنازِلَ رافِعةً ، واسلُكْ دَرَجاتٍ عُلا ، لا بِكَ وَلا بِنَفْسِكَ وَلا بِعَمَلِكَ ، اجتَهِدْ فِي الوَفاءِ بِالعَهدِ ، واعمَلْ كُلَّما استَطَعتَ ، واعلَمْ بِأَنَّكَ لا تَرتَقِي إلا بِعَمَلِكَ ، اجتَهِدْ فِي الوَفاءِ بِالعَهدِ ، واعمَلْ كُلَّما استَطَعتَ ، واعلَمْ بِأَنَّكَ لا تَرتَقِي إلا بِهِ ، وَأَنا وَأَنتَ عَبِيدٌ ، ما فِي استِطاعَتِنا حَرامٌ عَلَينا نُؤَخِّرهُ ، اخرِجْ كُلَّما فِي وُسعِك ، وَأَبْدِ كُلَّما عِندَكَ ، وَيُروقيكَ هُو جَلَّ جَلالُه ، ما تَرتَقِي بِعَملِك هَذَا وَلا بِاجتِهادِكَ ، وَأَبْدِ كُلَّما هُو رَقَاك ، وَإِن ارتَفَعتَ .. فَإِنّما هُو رَفَعَك ، مَع ذَلِكَ كُنْ طامِعاً فِيها عِندَهُ ، واعلَمْ أَنَّ جُودَهُ وَكَرَمَهُ فَيّاضٌ عَلَيكَ ، فَلابُدَّ أَنْ تَطرُقُوا هَذَا البابَ ، ما وَصَل إلى الله إلا بحُسن الرَّجاء فِيهِ .

## والمَواهِبْ جَمِيعاً والمِنَنْ عِنْدَ حُسْنِ الرَّجا فاحْطُطْ هُنا

فَلابُدَّ أَن تَتَوَجَّهُوا بِهِمَّةٍ عَظِيمَةٍ ، لا يُصِبكُم يَأْسٌ وَلا سَآمَةٌ وَلا قُنُوطٌ قَطُّ ، واطلُبُوا مَنازِلَ النُّصرَةِ الكَبِيرَةِ ، أَنتُم فِي قَرنٍ لا بُدَّ فِيهِ مِن تَجدِيدٍ ، اطلُبْ أَن يَجعَلَك اللهُ واحِداً مِن جُنُودِ التَّجدِيدِ وَما ذَلِكَ عَلى الله بِعزِيزٍ ، لَكِن أَنتَ لا تُناقِضْ هَذا اللهُ واحِداً مِن جُنُودِ التَّجدِيدِ وَما ذَلِكَ عَلى الله بِعزِيزٍ ، لَكِن أَنتَ لا تُناقِضْ هَذا بِقَصدِك وَلا بِفِعلِك ، وَأَمّا أَنا فأَنصَحُكَ بِتَوسِيعِ الطَّمَعِ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يُحبُّ الطَّمعِينَ، فاطمَع فِيهِ واطمَع فِي نَوالِهِ ، واطمَع فِيها عِندَه ، أَما الخَلقُ .. فَأَبْعِد الطَّمَع فِيهِم ؛ لأَنَّ الطَمَع فِيهِم ذُلُّ ، لَكِن فِيهِ جَلَّ جَلالُه ، أَنا أَدُلَّك عَلى تَوسِيعِ رَجائِكَ فِيهِ ، وَعَلى طَمَعِكَ الواسِعِ فِي أَيادِيهِ ، وَعَظيمٍ فَضلِهِ وَجُودِهِ وَكَرمِهِ وَإِحسانِهِ ، وَلا مانِعَ مِن أَن الْمُعَلِي فِي دِيوانِ الرُّفَقَاء ، فادخُل عَلَيه مِن هَذا الجانِب .

وَقَالْ كُونَا لَهُ عَنَّا كُنِّ اللَّهُ عَنَّا نَحنُ وَإِيَّاكُم لِلارتِقاءِ ، الرِّضي بأَنْ يَبقَى الإنسانُ في في التهيؤ للترقي والانتفاع مَقام هُو فِيهِ .. عَجزٌ وَضَعْفٌ وَعَدمُ فقه لِسِرِّ هَذِهِ الدَّعوةِ والشَّريعَةِ مِن أَصلِها ، ما جاءَنا النَّبيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَآلِه وَصَحبه وَسَلَّم إلا لِـيْرَقِّينا ، وَما بُعِثَ فِينا إلا لَير فَعَنا، والرَّفعُ والتَّرقِيَةُ مُستَمِرَّةٌ دائِماً.

> والمُتَّصِلُونَ بَهَٰذِهِ الدَّعَوَةِ يَجِبُ أَنْ يَتَهَيَّؤُوا لِعِنايَةٍ خاصَّةٍ ، يَتَرَقُّونَ بها فِي صِفاتِهم ، يَتَرَقُّون بِها فِي أَفكارِ هِم ، يَتَرقُّونَ بِها فِي كَيفِيّاتِ مُعامَلاتِ هِم ، يَتَرقُّونَ دائِماً .

> نَحنُ وَإِيَّاكُم لَابُدَّ أَنْ نَتَهَيَّأً هَذَا الارتِقاءِ ، في كُلِّ وَقتٍ ، حَتَّى نَكونَ أَصفَى وَأُوفَى فِي كُلِّ زَمَن مِن الَّذِي قَبلَهُ ، وَهَكذا لا نَزال فِي تَلقِّى فائِضاتِ جُودِ الله .

في الاستزادة

وَقَالْكُونَالِينِهِ إِنَّا عَالَمُ اللَّهِ اللِّيادةَ دائمًا ، واطلُبُوا الارتِقاءَ والسِّعةَ في الفِكر ، والعَطاءَ والبَذلَ والتَّضحِيَةَ ، والفَهمَ والإِدراكَ والإِيهانَ واليَقينَ والمَعرِفَةَ ، والارتِباطَ من الأوصاف والاتِّصالَ والذَّوقَ والوجدانَ ، اطلبُوا الزِّيادَةَ في هَذِهِ الأَشياءِ كلِّها ، اطلُبوا السَّعَةَ مِن أَبوابها ، واجعَلُوا قَصدَكُم الحَـقُّ سُبحَـانَه وَتَعالَى فِي كُلِّ شَأْنٍ ، ما المقصُّـودُ غَيرُه؟! وَكُلُّ مَقصُودٍ غَيرُه ، يقرُب عَلَى الإنسان ضُرُّه ، كلُّ مَن قَصَدَ غَيرَ الله وَصَلَه ضُمُّ ه ، فَهُو المقصُودُ عَلى وَجهِ الحَقِيقَةِ .

> عَلِمْنا أَنَّهُ المقصُودُ فِي كلِّ بَعثَةٍ مِن بِعثاتِ الرُّسُل ، ثُمَّ فِي بَعثَةِ خاتَم الرُّسُل ، وَما جاءَ الرُّسُلُ إِلا لِيُعَلِّمُونا أَنَّ المقصُودَ هُوَ «الله» ، وَأَنَّ المعبُودَ هُوَ «الله» ، وَأَنَّ المرادَ وَجهُ الله ، كُلُّهُم بُعِثُوا بَهَذِهِ الْحَقِيقَةِ ، إلى أَنْ جاءَ خاتَمَهُم صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم ،

<sup>(</sup>١) لَيلَة السَّبت ١٧ مِن شَهر صَفَر ١٤١٩هـ.

عَلَّمَنا هَذا الأَمرَ، فَتَعَلَّمُوا الصِّدقَ مَعَه سُبحانَه وَتَعالَى ، والإِخلاصَ لَه ، واتَصِلُوا جَذا الهَديَ المبارَكِ.

في معاني الإقبال وَ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللهُ إِقبالِ الخَلقِ عَلى خالِقِهِم ، وَذَلِكَ راجِعٌ مِن طالِبِهِ إِلى جِه تَيْنِ : مِن جِه قِ والسليم طَلبُ إِقبالِ الخَلقِ عَلى خالِقِهِم ، وَذَلِكَ راجِعٌ مِن طالِبِهِ إِلى جِه تَيْنِ : مِن جِه الخَلقِ بِالبَيانِ واتّخاذِ الوسائِلِ ، وَمِن جِهةِ الخالِق وهذا وَحدَه أصلٌ . ، مَعناهُ أَنْ تَكُونَ داعِياً إِلَيهِ ، وَتَطلُب مِنه أَنْ يَرتَضِيكَ وَيَنتَخِبَكَ ، وَيَفتَحَ بِك وَيُوصِلَ خَيرَهُ عَلى يَدَيكَ، وَيَفتَحَ بِك وَيُوصِلَ خَيرَهُ عَلى يَدَيكَ، وَيُفتِتَ لِكَ الزُّلفَى إلَيهِ ، فَهذا مَعنَى كُونِكَ داعِياً إِلَيهِ .

قَد عَرَفتُم الوَسائِلَ الَّتِي تَطلُّبُونَ بِهَا الْخَلَقَ ، وَهِي مُنتَشِرَةٌ عِندَ المنتَمِينَ إِلى هَذا العَمَلِ ، عِندَهُم أَنُواعٌ مِن الوَسائِلِ باذِلِينَ فِيها كَثِيراً مِن الجُهْدِ ، وَتَعِبُوا فِيها ، وَسائِلُ كَثِيرَةٌ وَلا تَزالُ أَبوابُها واسِعَةً ، لَكِن طَلَبَكُم مِن الخالِقِ ، وَوَسائِلَكُم هَذِهِ التَّتِي ذَكَرناها ما يَتَأتَّى فَصلُ أَحَدِها عَن الآخرِ ، وَإِلا فَلَيْسَت دَعوةً أَصلاً ؛ لأَنَها ما تَقُومُ إِلا بكامِل هَذا المنهَج .

وَلِذَلِكَ نَحتاجُ إِلَى كَثيرٍ مِن التَّفكيرِ والتَّشميرِ ، فِي جانِبِ الفَهمِ عَن اللَّطيفِ الخَبيرِ ، وارتِقاءِ دَرَجاتِ القُربِ إليهِ والتَّحبُّبِ لَدَيهِ ، والوُقُوفِ عَلى البابِ ، وَطَرقِ الخَبيرِ ، وارتِقاءِ دَرَجاتِ القُربِ إليهِ والتَّحبُّبِ لَدَيهِ ، والوُقُوفِ عَلى البابِ ، وَطَرقِ الأَبوابِ عَلى وَجهِها ، واختِيارِ الأَوسَعِ مِنها ، مِن أَجْلِ أَنْ يَنتَبِهِ الدُّعاةُ إِلى قُوقِ الأَبوابِ عَلى وَجهِها ، واختِيارِ الأَوسَعِ مِنها ، مِن أَجْلِ أَنْ يَنتَبِهِ الدُّعاةُ إِلى قُوقِ الجُهدِ، فِي تصْفِيةِ البَواطِنِ ، وَتَنقِيةِ السَّرائِرِ ، وَتَقوِيمِ الصِّفاتِ فِيهِم ، بِحَيثُ يَطلُبُون الرُّقِيّ بَعدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ أَيامِهِم وَلَيالِيهِم بِحَيث لا يَعْفَلُونَ عَنهُ فَيَأْخُذُونَ عُدَّتَه ، وَهِي الرُّقِيِّ بَعدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ أَيامِهِم وَلَيالِيهِم بِحَيث لا يَعْفَلُونَ عَنهُ فَيَأْخُذُونَ عُدَّتَه ، وَهِي

<sup>(</sup>١) لَيلَة ١٧ مِن شَهرِ شَوَّال ١٤١٩هـ.

الانطواءُ فِي المشايخِ، وَتَعَلَّمُ إِنكارِ الذَّاتِ الَّتِي تَتَطَهَّر وَتَتَنَظَّف وَتَتَزَكَّى وَتُرْتَضَى، وَأَنَّه مِن دُونِ إِنكارِها لا يَصِحُّ تَسلِيمُها، ما دامَت ذاتُك مَعَكَ مَوجُودَةً، فَإِنْ كُنتَ تَعرِفُ أَنْ تُطَهِّرِها وَتَنقِيتِها. تَعرِفُ أَنْ تُطَهِّرِها وَتَنقِيتِها وَتَنقِيتِها.

كَالَّذِي يَقِفُ عَلَى الْمُنَظِّفِ وَالْمُغَسِّلِ وَيَقُولُ لَه : هَذِهِ ثِيابِي أُرِيد مِنكَ غَسْلَها ، وَيَمشِي جِها مَعَه ، أَو يَكُونُ لابِسا لَها وَلا يُرِيدُ إِخراجَها ، وَيَمرُّ كَلَّ يَومٍ عَلَى المُغَسِّلِ وَيَقُولُ لَه : غَسِّل ثِيابِي ، يَقُولُ لَه المُغَسِّلُ : هَل أَنتَ تَستَهزِئ ؟! فَهاذا الآنَ أَنتَ لابِس؟ إِذا أَرَدتَ عَسِّل ثِيابِي ، يَقُولُ لَه المُغَسِّلُ : هَل أَنتَ تَستَهزِئ ؟! فَهاذا الآنَ أَنتَ لابِس؟ إِذا أَرَدتَ مِنِّي غَسِّلَها بِصِدقٍ فَأعطِنِي مَلابِسَك ، فَمَعَنا المُغاسِلُ الَّتِي تُنَظِّفُ.. سَنُنظَفُها لَك ، مِن وَهَكَذا .

مستحثا منّا الهمّة والعزيمة

وَ الْكُوْلُلْكُوْلُلْكُوْلُلْكُوْلُلْكُوْلُلْكُوْلُلْكُوْلُولُولِكُم ، وَإِنجازِ مَطَالِبِكُم فِي وَالْحِارِ مَطَالِبِكُم فِي دَوامِ سَعِيكُم وَمُواصَلَةِ أَعَالِكُم وَتَواصُلِ سَيرِكُم ، وَهِي قاعِدةُ ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَا نَصَبُ ﴿ كَا مُولِكُم وَتُواصُلِ سَيرِكُم ، وَهِي قاعِدةُ ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَا نَعْتِهُ اللّهَ رَبِّكُ فَأَرْغَب ﴾ الشَّح: ٧-١٨ وَهِي قاعِدةٌ مِن الرَّبِّ تَلقّاها حَبِيبُه المَقَرّبُ فَوَجَبَ عَلَى كُلِّ مُنتَم لِدَعوتِه أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ .

فَكُما أَنَّكَ لا تَستَطِيعُ إِيقافَ الوَقتِ فَينبَغِي أَنْ لا تُوقِفَ الاجتِهادَ مِنكَ وَمُواصَلةَ الجُهدِ أَبُداً ؛ لأَنَّ الوَقتَ ظَرفُ للجُهدِ وَهوَ فُرصَتُك المتاحَةُ لَكَ فِي هَذِهِ الحَياةِ ، وَلاَ جَهدِ أَبُداً ؛ لأَنَّ الوَقتِ وَلُو لَحَظَةً وَلاَ أَن تُقصِّر وَلُو فِي أَيْ الوَقتِ وَلُو لَحَظَةً وَلاَ أَن تُقصِّر وَلُو فِي أَيِّ حَركةٍ تَطلُب بِها وضوانَه أَو سَكونٍ تَطلُب به رضوانه .

<sup>(</sup>١) فِي ١١ مِن شَهرِ رَبِيعِ الثَّانيِ ١٤٢٠ هـ.

فَيَنبَغِي أَن تَسمُو بَنا الهِمَمُ ، وَأَن نَلقَى الله تَعالَى وَقَد عَرَفنا مِن عَظَمتِه وَجَلالِه وَكِبرِيائِه ما نُقابِلُ بِه الهِمَمَ والعَزائِمَ ، فَإِنَّ الَّذِي يُقابِلُ اللهَ بِهِمَّةٍ ضَعِيفَةٍ وَرَجاءٍ قَلِيل وَعَزِيمَةٍ ناقِصَةٍ فَهُو لَم يَعرف عَظَمَةَ هَذا الرَّبِّ وَلم يُدركْ فَضلَهُ وَإحسانَهُ وامتِنانَهُ ، فَيُقابِلُه بِهَا لا يَنبَغِي لِلعَبِدِ أَن يُقابِلَ الله به .

حَسَبُك إذا عَرَفْتَ مَنْ «هُو» أَن تَكونَ عَظِيمَ الرَّجاءِ فِيهِ ، واسعَ الأَمل وَواسِعَ الطَّمع فِيها عِندَه تَباركَ وَتَعالى ، فَأَقَلُّ ما تَلقَى بهِ الله سُبحانَه وَتَعالى أَن تَلقاه وَقَد عَلِمَ مِن نِيَّتِك إِرادَةَ إِقامَةِ شَرعِه فِي جَمِيع أَرضِهِ ، وَنَشرِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ فِي جَمِيع خَلقِهِ .

> الأوصاف في الناس

في كيفية تحقيق وَقَالْ فِي الْعَالَمُ عِنْ أَنْهِ إِنَا اللَّذِي تَتَمنُّونَ مِن الله تَعالَى تَحقِيقَهُ فِي العالَم .. حَقِّقُوه بَينَكُم، وَعَلَى قَدرِ صَبرِكُمْ وَتَحقِيقِه بَينكم .. لَكُم الضَّمانَة بِأَنَّه سَيُحقِّقُهُ فِي العالَم .

نُرِيدُ لِلعالَمُ أَلْفَةً .. حَقِّقُوها بَينكم ، نُرِيدُ لِلعالَم صَفاءً .. حَقِّقوه بَينكم ، نُرِيدُ للعالَم إِيثَارَ الله عَلَى مَا سِواه .. حَقِّقُوه بَينكم ، نُرِيدُ لِلعَالَم تَعَاوُناً يَنتَشِر بَينَهُم .. حَقَّقُوه بَينكم ، نُرِيدُ لِلعالَم تَواضُعاً .. حَقِّقُوهُ بَينكم ، وَما تُحقِّقونه بَينكم فالله تَعالى محقِّقُ أَضعافَه فِي عالمَكُم فِي أُمَّة نَبيِّهِ ، لا بنا ولا بجُهدِنا وَلَكِن سَبْقُ رَحَمَتِه اقتَضَى ذَلِكَ، وَلَهُذَا قَالَ: ﴿لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الساء:٨٤] والباقي لَيسَ عَلَيكَ ، سُلحانَ القَويِّ .

لابُدَّ أَنْ تَقْوَى بَينكم الأَوصافُ الَّتي نُريدُ نَشرَها في الأُمَّةِ حَتَّى تَكُونَ بَينكُم في غايَةِ القُوَّةِ ، وَبَعدَ ذَلِكَ يَكُونُ نَشرُها قَريباً وَسَهلاً مِن الله ، نُريدُ الأُمَّةَ تُعَظُّمُ الدِّينَ.. انشُرُوهُ بَينكم ، نُرِيدُ الأُمَّةَ تَعشَقُ الصَّلُواتِ والأُورادَ والقُرآنَ.. حَقِّقُوهُ بَينكُم ، لابُدَّ مِن هَذا ، واعرِفُوا خُطاكُم كَيفَ تَمشُون ، امشُوا بِثَباتٍ وَطُمَأْنِينَةٍ ، وَهِمَّةٍ وَعَزِيمَةٍ ، وَعِنايَةُ الحَقِّ هِي الَّتِي تُصلِح الأُمُور .



الجنديّة وصفات أصحابها

قَالْ خِوَالْسُكِنَانُهُ عَنِياً لا بُدَّ أَنْ تَتَعَلَّمُوا مَعانَ الجدِّ حَتَّى تَدخُلُوا في هَذا الأَمر بجدِّ ، الجُنْدِيَّة موضّحا معاني مَربُوطَةٌ بِالجِدِّيَّة ، وَحَيثُ لا جدَّ لا جُنْد ، وبَعدَ ذَلِكَ مَظاهِرُ الجِدِّ وَآثارُه تَتَلَخَّص في (رُهبانٌ بِاللَّيلِ.. فُرسانٌ بِالنَّهارِ..) ، الجِدُّ لَه مَعانٍ ، وَتَقتَضِى أَنَّ صاحِبَ كلِّ مَنْزِلَةٍ أُو مَرتَبَةٍ فِي وَصفٍ أَو عَمَل يَرتَفِع إِلى أَعلَى ، وَيَرتَقِي فِيهِ .

> فالرِّضي بِمَنزِلةٍ أُو حالَةٍ .. ينافي الجِدِّ ، وَلهَذا نَحتاجُ إِلى تَوسِيعِ النِّطاقِ مَعَ أَهلِ كلِّ مُستَوى ، يَنبَغِي أَنْ يَرتَفِعُوا فِي مُستَواهُم ، فالجِـدُّ فِي الجِدِّ ، وُجُودُ الجِدِّيَّةِ باطِناً بِتَعظِيمِ الْأَمرِ ، وَظاهِراً بِمُواصَلةِ الوَسائِل ، وَمتابعَةِ السَّيرِ ، يَنعَكِسُ عَلى المخاطَبينَ، وَيَنعَكِسُ عَلَى المعارِضِينَ والمعْتَرِضِينَ ، فَبِالقِيام بِوَصفِ الجِدِّيَّةِ .. تَذُوبُ جِبالٌ مِن الاعتِراض ، كَما أَنَّها أَيضاً يَنبَنِي عَلَيها حُسنُ النَّظَرِ فِي الأُمُورِ ، وَعَدَم الاقتِصارِ عَلَى الأُسلُوب الواحِدِ ، أو الوَسِيلةِ الواحِدةِ .

> بَعضُ النَّاسِ يَظنُّ أَنَّ الجدَّ عِندَه أُسلُوبٌ واحِدٌ يُرِيدُ أَن يَفرِضَه عَلَى الخَلقِ كُلِّهِم، هَذا لَيسَ بجِدٌ ، هَذا اسمُه «كَدُّ بلا قاعِدَة» ، لا بُدَّ أَنْ تُراعِي اختِلافَ الأَشخاص ، اختِلافَ النَّاس ، اختِلافَ الوَسائِل ، اختِلافَ الخِطاب مَعَهُم ، اختِلافَ المكانَةِ لَهم، اختِلافَ الوَصفِ لَهُم ، لَكن يَكُونُ فِيها كُلِّها وَإِنْ تَعَدَّدَت واختَلَفَت هَذِهِ الوَسائِلُ رابِطَةٌ من عَدم التَضَعضُع والتَّزَعزُعِ والتَّقَهِقُرِ أَبداً.

> بَعضُ النَّاسِ يَظنُّ أَنَّ الجِدَّ مَعناه أَنْ يَتَشَبَّثَ بأُسلُوبِ مُعيَّنِ لا يَتَكلَّمُ إلا به ، والثَّاني يَظُنَّ أَنَّ استِخدامَ الوَسائِلِ بِالحِكمَةِ .. مَعناهُ إِهمالُ الأُمُورِ والتَّراخِي فِيها ، وَكِلاهُما خاطِئان ، لَيسَ الجِدُّ هَكَذا ، الجِدُّ يُشبهُ التَّجويدَ، وَهوَ إعطاءُ الحَرفِ حَقَّه وَمُستَحقَّه، لا تَجَعَل لَه مخرَجاً آخَر ، وَلا تَتَنَطَّعْ فِيهِ فَتكُونَ قَد غَيَّرتَه بَعدَ ذَلِكَ ، وَإِنَّ الله يُحِبُّ

مِن أَحَدِنا إِذا عَمِلَ عَمَلاً أَنْ يُتقِنَه .

لائِدَّ أَنْ يَظَهَرَ الفَرقُ فِي كَيفِيَّةِ سَيرِكُم ، بَل فِي نَبراتِ أَصواتِكُم ، بَلْ فِي حَركاتِ جَوارِحِكُم ، بَينَ هَذِهِ الفَترةِ الَّتِي أُحَدِّثُكم عَنها ، وَبَينَ أَيّامِكُم المَاضِيَةِ ، إِذَا ما حَدَثَ فِيكُم هَذَا ، ما نَنتَظِر المُرتَجَى مِن حُدُوثِ الأَمرِ عَلَى أَيدِيكُم فِي غَيرِكُم ﴿إِنَ اللَّهَ لَا فِيكُم هَذَا ، ما نَنتَظِر المُرتَجَى مِن حُدُوثِ الأَمرِ عَلَى أَيدِيكُم فِي غَيرِكُم ﴿إِنَ اللَّهَ لَا يُعَيّرُ مَا بِقَوْمِ حَتّى يُغَيّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ [الرعد: ١١].

فَبِدايَةُ تَغَيُّراتِ العالمِ مِن عِندِ أَنفُسِنا ، كَم لَك سَنواتٍ وَأَنتَ مُتَّصِلٌ بِهَذَا الخَيرِ، وَصَلتَ مِعه إِلى أَين ؟ وَوَصَلتَ إِلَى أَيِّ رُتبَةٍ مِن حَيثُ استِعدادُك للنَّقدِ ، استِقبالُك للاعتراضِ ، فَرَحُكَ بِالنُّصحِ ، شُرعَةُ تَدارُكِكَ لِلأَخطاءِ ، مُعالَجَةُ واقِعِكَ ، كُلُّ هَذِهِ الاعتراضِ ، فَرَحُكَ بِالنُّصحِ ، شُرعَةُ تَدارُكِكَ لِلأَخطاءِ ، مُعالَجَةُ واقِعِكَ ، كُلُّ هَذِهِ الأَمُورِ ، تَقتَضِي هَذِهِ المرحَلةِ ارتِقاءً فِيها ، تَحَقُّقاً بِها ، واعتِلاءً فِي دَرَجاتِها ، لَك سَنةٌ ، الأُمُورِ ، تَقتَضِي هَذِهِ المرحَلةِ ارتِقاءً فِيها ، تَحَقُّقاً بِها ، واعتِلاءً فِي دَرَجاتِها ، لَك سَنةٌ ، سَنواتٍ ؟ هُناكَ كَشّافَة تُبصِّرُك بِمَوقِعِ الاختِلاطِ ، لا يَزالُ الأَمرُ عَلُوطاً عَلَيكَ ، اختَلَط جِدُّه بِنِسبَةِ الأَمرِ إِلَى نَفسِه ، يَختَلِطُ جِدُّه بانتِقاصِ الغَيرِ ، إِلَى نَفسِه ، يَختَلِطُ جِدُّه بانتِقاصِ الغَيرِ ، إقدامُهُ وَعَزمُهُ بِعَصَبِيَّتِهِ ، يَختَلِطُ عَليه تَأَنِّيهِ وَوَقارُهُ بِكَسَلِهِ وَتَقَهقُرِه ، كَم سَنواتٍ وَما أَخَذْتَ لَك كَشَافَةً تُوضِّحُ لَك هَذَا الأَمرَ ؟

فَرَقُ بَينَ الكَسَلِ والتَأَنِّي ، فَرَقٌ بَينَ الجِدِّ وَنِسبَةِ الأَمرِ إِلَى النَّفسِ ، فَرَقٌ بَينَ الجِدِّ وَنِسبَةِ الأَمرِ إِلَى النَّفسِ ، فَرَقٌ بَينَ الجِدِّ وَالتَعَجُرُفِ فِي شَيْءٍ مِن المَواقِفِ ، والبَعضُ يَأْتِي مَثلاً فِي سَبِيلٍ يُحَقِّقُ هَدَفاً مُعَيَّناً فَيُفَسِّرُ الجِدَّ فِيهِ بأَن يَكُونَ سيِّعَ الرَّدِّ عَلَى مَن يَعتَرِضُهُ ، أَو يَكُونَ سَرِيعَ الانفِعالِ فَيُفَسِّرُ الجِدَّ فِيهِ بأَن يَكُونَ سيِّعَ الرَّدِّ عَلَى مَن يَعتَرِضُهُ ، أَو يَكُونَ سَرِيعَ الانفِعالِ لللهَ يُعلَي مَن يَعتَرِضُهُ ، أَو يَكُونَ سَرِيعَ الانفِعالِ لللهَ يُعلَي الطَّيريقِ ، لَيسَ هَذا بِجِدِّ .. بَلْ هَذا اسمُهُ ضَعْفٌ ، بَعضُهُ عَجَلَةٌ (۱) وَيَظُنُهُ الإِنسانُ جِدًا ، وأَكثَرُ ما يَكُونُ ذَلِكَ باختِلاطِ حَظِّ النَّفُوسِ فِي طَلَب القُدَّوسِ ، والعِنايَةُ حاصِلَةٌ لَكِن تُريدُ وجهةٌ منا .

<sup>(</sup>١) عَجَلَة : مِن الاستِعجالِ .

الدعوة

وَقَالْكُوْلُكُ عِنْهُ عِنْ اللَّهُ عِنْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوسَائِلَ المَّالِقُلُ الجَدِّيَّةِ ، وَهَذِهِ الجَدِّيّةُ سَتُ ثَمِرُ لَنَا الوَسَائِلَ الجَدية في شؤون والأسالِيبَ الَّتِي نَجِلِبُ مِهِ النَّاسَ ، والَّتِي تُقَرِّحُهُم وَتُحَبِّهُم ؛ لأَنَّ الخالِقَ الَّذِي خَلَقَهم رَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ رضاه وَقُربَه ، يَقُولُ حَبِيبُه صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبهِ وَسَلَّم: «والله لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً واحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ مُمُر النَّعَمْ»(١) خُذها بِيَمِين مِن عِندِه صَليّ الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحِبهِ وَسَلَّم، ويقول «خَيرٌ لَكَ مِمَا طَلَعَت عَليهِ الشَمْسُ»(٢).

> لِحِذا عارٌ (٣) عَلى مُنتَم إِلَيهِ ، مُنتَسِب لِدينِه وَدَعوتِه ، يَمرُّ عَليه أُسبُوعٌ ، أَو شهرٌ ، أو سَنَةٌ وَلا أَحَدَ يَهتَدِي عَلَى يَدِهِ ، فَأَنتَ مُهمَّتُكَ فِي الْحَياةِ ماذا ؟ وَظِيفَتُكَ ماذا ؟ مَا تَتَحَرَّكُ ؟ مَا تَعَمَل ؟ مَهَا تَحَرَّكْتَ وَعَمِلْتَ وَأَخلَصْتَ ، لابُدَّ وَخاصَّةً في الأُمَّةِ المُحَمَّدِيَّةِ يَهدِي الله عَلَى يَدَيكَ أُناساً كَثِيرِينَ ، وَخاصَّةً فِي هَذا الزَّمَن ، الَّذِي هُوَ مَطلَعُ القَرنِ الخامِس عَشَر الهِجريِّ.

> وَكُلُّ قَـرْنٍ يُجِدِّدُ اللهُ فِيهِ دِينَه ، هَذا عَلَى مَدَى التّارِيخ ، كُلَّما تَمُّزُ فَتْرَةٌ وَنَوْمَةٌ وَرَقْدَةٌ وَغَفْلَةٌ ، يَأْتِي اللهُ بحرَكةٍ وَقَوْمَةٍ ، حَتَّى يَعلَمَ النَّاسُ أَنَّ الحَرَكَةَ رِعايَتُها فَوقِيَّةٌ ، جَميعُ القُوَى الأَرضِيَّة تَمشِي لإخمادِها وَهِي تَظهَر ، جَمِيعُ القُوَى الأَرضِيَّة تَمشِي لإطفائِها وَهِي تَزِيدُ ، هَكَذا عَلى مَدَى القُرُونِ .

> العِداءُ لَهَا مِن أَيَّام كان بَنُو قَينقاع وبَنو النَّضِيرِ وَبَنُو قُرَيظَةَ يُعادُونَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبهِ وَسَلَّم فِي المدِينة ، وَلا يَزالُونَ يُفَكِّرُونَ فِي عِدائِهِ ﴿ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكْتُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٢١].

<sup>(</sup>١) مُثَّفَق عَلَيه مِن حَدِيثِ سَهل بن سَعدٍ أَنَّه قال ذَلك لِسَيِّدِنا عَليٌّ في غَزوَةِ خَيبر.

<sup>(</sup>٢) رَواهُ الحاكِم مِن حَدِيثِ أَبِي رافِع حِينَما بَعثَ النَّبِي ﷺ عَلِيّاً كَرَّمُ الله وَجهَه إِلَى اليَمَنِ.

<sup>(</sup>٣) أي: خِزيٌّ وَذُلُّ .

مكانة المنتمي لطريقة الدعوة

يَجِبُ عَلَى المنتَمِي لِلطَّرِيقَةِ هَذِهِ أَنْ يَعرِفَ صِلْتَه ، وَأَنْ يَعرِفَ الْعَظَمَةَ الَّتِي يَنتَمِي إِلَى المنتَمِي الطَّرِيقَةِ هَذِهِ أَنْ يَكُونَ مِن أُسبَقِ النَّاسِ بِالمواظَبَةِ إِلَى الالتِزامِ بِالوَقتِ ، إِلَى الْأَمْرِ ، وَتَقدِيمِهِ (') عَلَى أَيٍّ مَقصَدٍ آخَر أُو أَيٍّ شُغلٍ ، أُو أَيٍّ مَلَ آخَر حَسبَ الاستِطاعَةِ .

يَجِبُ عَلَى الواحِدِ مِنّا أَنْ يَستَشعِر أَنّه مُنتَم لِدَولَةٍ عَظِيمَةٍ ، دَولَةِ المصطفَى صَلَى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحِبِهِ وَسَلّم ، وَإِلَى شَأْنٍ فَخِيمٍ عَظِيمٍ جِدّاً ، مِن هُنا نَحتاجُ إِلى أَن نَقتَلِع جَمِيعَ جَوانِبِ الإِهمالِ ، والتَأُخُّرِ ، والتَّراخِي ، والتَّكاسُلِ ، علينا فَقَط أَن نَقتَلِع جَمِيعَ جَوانِبِ الإِهمالِ ، والتَّأَخُّرِ ، والتَّراخِي ، والتَّكاسُلِ ، علينا فَقَط أَن نَعرِفَ أَنّنا مُنتَمُونَ إِلَى مَنْ ؟! إِذا عَرَفنا هَذِهِ العَظَمَةَ فَيَجِبُ أَنْ تُقْتَلَعْ جَوانِبُ الإِهمالِ مِنْ جُذُورِها فَلا نَحتاجُ إِلَى كَلامِ فِيها ، وَلا إِلَى تَردِيدٍ ، وَلا إِلَى حَثّ ، أَنتَ تَعرِفُ مِنْ عُذُورِها فَلا نَحتاجُ إِلَى كَلامِ فِيها ، وَلا إِلَى تَردِيدٍ ، وَلا إِلَى حَثّ ، أَنتَ تَعرِفُ

<sup>(</sup>١) أي: تَقدِيمُ أَمرِ اهتِ إمِه بِشُؤُونِ الدَّعوَةِ.

وَضَعُكَ إِلَى أَينَ؟ وانتِمَاؤُك إِلَى أَينَ؟ النَّاسُ يَخْسَرُونَ وَيَتَعَبُونَ وَيَسَهَرُونَ وَيَجَتَهِدُونَ وَيَكِدُّونَ مِن أَجلِ تَحقِيقِهِم لِرِباطٍ أَرضِيٍّ ، مادِّيٍّ ، قاصِرٍ ، مُنْتَهٍ ، رُبَّما يُورِثُ خِزْيا، وَيَكِدُّونَ مِن أَجلِ تَحقِيقِهِم لِرِباطٍ أَرضِيٍّ ، مادِّيٍّ ، قاصِرٍ ، مُنْتَهٍ ، رُبَّانِيٍّ ، إِلِهِيٍّ ، أَو يُورِثُ مَشَقَّةً فِي الآخِرَةِ ، وَأَنتَ تَرتَبِطُ بِشَأْنٍ عُلُويٍّ ، سَهاوِيٍّ ، رَبّانِيٍّ ، إِلِمِيٍّ ، إلِهِيٍّ ، عَظِيم، واسِع .

فَلِهَذَا يَجِبُ أَنْ تَقتَلِعَ جَمِيعَ جُـذُورِ التَّأَخُّرِ والتَّكَاسُلِ والإِهمالِ لِلأُمُورِ ؛ لأَنَّه أَعظَمَ ما تُباشِرُهُ أَو تَقُومُ بِهِ فِي حَياتِكَ ، أَو المقصُودُ مِن خَلقِكَ ، وَخَلْقِ السَّمَاءِ مِن فَوقِكَ، وَخَلْقِ السَّمَاءِ مِن فَوقِكَ، وَخَلْقِ السَّمَاءِ مِن فَوقِكَ، وَخَلْقِ اللَّمَاءِ مِن ذَلِكَ هَذِهِ وَخَلْقِ الأَرضِ لَكَ وَبَسْطِها ، وَإِرْساءِ الجِبالِ عَلَيها ، كُلُّ المقصُودِ مِن ذَلِكَ هَذِهِ العِبادَةُ المتَمثَلةُ فِي عَمُودِها ، وَعَمُودُ العِبادَةِ : الدَّعوةُ إلى الله سُبحانَه وتَعالَى بِالصِّدقِ والإخلاص مَع الله ؛ لأَنه لَو لاها لمَا قامَت عِبادَةً .

لَو لَمَ يَقُمْ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم بِالدَّعوةِ هَل سَيَعرِفُ سَيِّدُنا أَبوبَكرٍ كَيفَ يَعبُدُ الله ؟ وَكَذَلِكَ خَدِيجَةُ بنتُ كَيفَ يَعبُدُ الله ؟ وَكَذَلِكَ خَدِيجَةُ بنتُ خُويلِد ، وَبِلالُ بنُ أَبِي رَباحٍ والسَّابِقُونَ إِلَى الإِسلامِ ، كُلُّهُم ما عَرِفُوا العِبادَةَ إِلا خُويلِد ، وَبِلالُ بنُ أَبِي رَباحٍ والسَّابِقُونَ إِلَى الإِسلامِ ، كُلُّهُم ما عَرِفُوا العِبادَةَ إِلا بُواسِطَةِ الدَّعوةِ ، وَهَكذا كُلُّ واحِدٍ مِنكُم يَكون سَبَبًا لَجَلبِ مَنْ وَراءَه ، وَجَذْبِه إِلى الخَيرِ .

كَذَلِكَ عَلَى الواحِدِ مِنْكُم لِمَا يَحْضُرُ جَلْسَةً مِن جَلَسَاتِ الدَّعوةِ أَو التَّفكيرِ ، يَحْضُر بِفِكرِهِ ، وَعَقلِهِ ، وَهَمِّهِ ، وَوِجْهَتِهِ ؛ لأَنَّهَا وَظِيفَتُهُ السَّامِيةُ العالِيَةُ الكَبِيرةُ ، الَّتِي يُبْنَى عَلَيها مُستَقْبَلُه الأَبَدِيُّ الخَالِدُ ، الكَبِيرُ الطَّوِيلُ الدَّائِمُ ، أَنتَ مُسْتَقْبِلُ حَياةً لَيْسَ لها عَلَيها مُستَقْبِلُ حَياةً لَيْسَ لها غَلَيها مُستَقْبِلُ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّائِمُ ، أَنتَ مُسْتَقْبِلُ حَياةً لَيْسَ لها غَلَيةٌ ، بِحَيثُ يَكُونُ فِي بالِ الواحِدِ مِنْكُم أَنّنا فِي هَذِهِ الوِجْهَةِ والعَمَلِ مُتَرَفِّعُونَ عَن جَمِيعِ الانْتِسَاباتِ والاتِّجَاهاتِ والوَلاءاتِ لِغيرِ الرَّبِّ سُبحانَه وَتَعالَى ، وَمِنْ أَجِلِهِ فَقَط نُوالِي رُسُلَه ، وَأَنبِياءَه ومَلائِكَتَه وكُتُبَه ، ونُوالي أولياءَه ، إذا كانَ الأَمرُ

كَذَلِكَ وَصَدَقْنا فِيهِ فَسَعادةُ الدُّنيا والآخرَةِ كُلِّها مَصْبُوبةٌ عَلَينا ، مَهما صَدَقْنا فِي هَذا، وَتَوَجَّهْنا إلَيْهِ بِوِجْهَةٍ صادِقَةٍ .

فيها يتعلّق وَقَالْ فَكُولُلْكُ فِي أَنْ عَنْ اللّهُ وَالْكُولُولُ اللّهُ وَالْكُمْ اللّهُ وَعَصُلُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

- التي الاحظها \* تَفْرِيغُ جَماعاتٍ ما تَسْتَقِرُّ فِي عَمَلِها.
- سيّدي أثناء \* يَحصُلُ تَغَيُّبُ الأَفْرادِ فِي وقْتِ طَلَبِ حُضُورِهِم . القيام بالخدمة
- لهذه الدّعوة مع \* يَحصُلُ تكاسُلُ جماعاتٍ وأفرادٍ بالقِيام بأَعْمالِهِم.
- العاملين في دار \* يَعَصُلُ أَخْذُ الواحدِ منّا لأَعْمالٍ ما يُطِيقُها فلا يَقْدِرُ أَنْ يُتْقِنُ هنا و لا هُناك . المصطفى
  - \* يَحَصُلُ أداء بعضِ الأعْمالِ بلا إثقانٍ ولا إحسانٍ .
- \* يَحَصُلُ تَوَقُّفُ فِي تَوسِيعِ بَعضِ آفاقِ الفَهْمِ أَو التَّعامُلِ أَو الفِكْرِ أَو الذَّوقِ .
- يَحصُلُ إذا وُجِّهَ بَعضُهُم إِلَى مُلاحَظَةِ قَلْبِه وَنَفْسِهِ وَسُلُوكِه .. أَهمَلَ أَعْمالَهُ ، وَإِذا وُجِّه إِلى القِيام بِالعَمَل .. أَهمَلَ قَلْبَه .
- \* يَحصُلُ نَقْصٌ في بعضِ شُؤُونِ التَّآخِي وَبَعضِ شُؤُونِ التَّعامُلِ ما يُتَدارَكُ (۲).
   فَهَذِهِ الأَشْياءُ تَحتاجُ مِنْكم إِلَى إِعادَةِ النَّظَرِ فِي عَمَلِكُم وَفِي صِلَتِكُم بِالعَمَلِ.
   فالحاصِلُ أَنَّ المَتَعَلِّقاتِ بِشَأْنِ عَمَلِكُم تَأْخُذُ فِي الاتِّسَاعِ بِشَكلٍ غَرِيبٍ ، عَلى مُستَوى

<sup>(</sup>١) لَيلَة السَّبتِ ١٨ مِن شَهرِ رَبِيعِ الثَّاني ١٤٢٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) أي: لا يُصَحَّحُ ولا يُعالَجُ .

العالَمِ ، فالنَّقصُ فِي الاَسْتِيعابِ والفَهْمِ والاَنْتِظامِ والإِحسانِ والتَّرابُطِ والتَّداخُلِ والتَّداخُلِ واللَّقِيِّ المعنوِيِّ ، يُسَبِّبُ كَثِيراً مِن الإِشْكالِ عَلَى الأَفْرادِ أَنفُسِهِم .

أُمَّا شُؤُونُ العَمَلِ .. ما هِي بِنا وَلا بِكُم قائِمَةٌ ، كانَ بَعضُهُم يَقُولُ لِلعَمِّ مُحُمَّدِ الهِدَارِ (۱) رحمهُ اللهُ: «سأذْهَبُ وأَتْرُكُ الرِّباطَ (۱)». فَيَقُولُ لَه: «الرِّباطُ لُم يَقُم بِي ولا بِكْ» ، فَقَد تَقَوَّمَ أَساسُه وانْتَهَتِ المُسْأَلةُ وَلَيسَت مُنْتَظِرَةً لأَحَدٍ ، رِعايَةُ الأَحَدِ تَكْفِيها، وَكَذَلِكَ شَأْنُ هَذَا العَمَلِ .

فَلابُدَّ مِن إِعادَةِ النَّظَرِ مِن حَيث إِدْراككُم أَنَّ الذي عِنْدَه ضَعْفٌ أَو نَقْصٌ يَكْتَفِي المشاركةِ المُسْتَطاعَةِ مِن بَعِيدٍ ، وَلا يَدْخُلُ إِلَى مَحَلِّ الخُصُوصِ والخُصُوصِيّاتِ ، وَإِنْ يُرِدْ تَرْكَها عَلَى ضُعْفٍ وَهَجرٍ فَلَيسَ هَذَا الأَمرُ بِصَحِيحٍ ، أَمّا إِذَا أَرادَ الدُّخُولَ فِي مَلِّ يُرِدْ تَرْكَها عَلَى ضُعْفٍ وَهَجرٍ فَلَيسَ هَذَا الأَمرُ بِصَحِيحٍ ، أَمّا إِذَا أَرادَ الدُّخُولَ فِي مَلِّ يُعِدُ مَعُصُوصٍ فَلابدَّ مِن خُصُوصِيَّةٍ ، والمسلِمُونَ تَسَعُهُم دائِرةً كُلِّ فِي مَجَالِهِ وَمِن مَعلِه ، ويُؤدِّي مُستَطاعَهُ .

وَلَكِنَّ شَأْنَ الانْتِهَاءِ لِهَيْهِ الدَّعَوَةِ المَحَمَّدِيَّةِ وَهَذَا الْعَمَلِ شَأْنُ رَاقٍ جِدًا ، شَأْنُ تَفَانٍ ، شَأْنُ اتِّصَالٍ بِالوَفَاءِ بالْعَهْدِ الرَّبانِيِّ نَفْسِهِ ، أَمَّا كُلُّ يَوْم يُقَدِّمُ أَعْذَاراً ، كلُّ يَوم تَفَانٍ ، شَأْنُ اتِّصَالٍ بِالوَفَاءِ بالْعَهْدِ الرَّبانِيِّ نَفْسِهِ ، أَمَّا كلُّ يَوْم يُقَدِّمُ أَعْذَاراً ، كلُّ يَوم

<sup>(</sup>۱) الحَبِيبُ مُحُمَّد بن عَبد الله الهَدّار: وُلِدَ سَنة ١٣٤٠هـ بِقَريَة عَزَّة إِحدَى قُرَى البَيضاءِ بِاليَمَنِ، رَحَلَ إِلى تَرِيم حَتَّى وَفاةِ الحَبِيبِ عَبدِالله بن حَمَرَ الشَّاطِرِي سَنة ١٣٦١هـ، فَعادَ إِلى بَلَدِهِ داعِياً ثُمَّ سافَر إِلى الصُّومال حَتَّى سَنة ١٣٦١هـ، واستَقَرَّ بِالبَيضاء وَبَنَى رِباطَه المشهُور بِها، وَلا يَزال عَلى هَذا الحال حَتَّى تَوَفّاه الله تَعالَى بِمَكَّة المَكَرَّمَة سَنة ١٤١٨هـ، انظُر «جَنى القِطافِ» ص ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) رِباطُ الْهَدَّار بِمَدِينَةِ البَيضاء ، أَسَّسَه الحَبِيبُ محمَّد الهَدَّار سَنَة ١٣٨٠هـ حَيثُ استَقَرَّ بِه المقام بِالبَيضاء ، وَقَد أُقِيمَ عَلَى غِرارِ رِباطِ تَرِيم المشهُور ، واستَمَدَّ مِنه المنهاجَ وَطَرِيقَةَ التَّدرِيسِ .

يُبْدِي اعْتِذَاراً ، يَطلُبُونَ مِنهُ الحُضُورَ فَيَغِيبُ ، يَطلُبُونَ مِنهُ القِيامَ بِالعَمَلِ فَيَقُولُ: ما قَدِرتُ ، أَو نَسِيتُ ، فَهَذَا التَّصرُّ فُ لا يَلِيقُ بِالمَخصُوصِينَ ، فَلِهاذَا تَضَعُ نَفسَك مَع المَخصُوصِينَ ؟ كُنْ مَع العَوامِ وَأَنتَ فِي مَحلِّكَ تُؤَدِّي واجِبَك ، وَأَمّا أَنْ تَصطَفَّ فِي المَخصُوصِين ؟ كُنْ مَع العَوامِ وَأَنتَ فِي مَحلِّكَ تُؤَدِّي واجِبَك ، وَأَمّا أَنْ تَصطَفَّ فِي صَفِّ الجندِيَّةِ الخَاصَّةِ ، فَهَذَا مَعناه : تَفَانٍ وَإِتقانٌ إِلَى النِّهايةِ ، هَذَا مَعناه بَيعَةٌ مَع الله وَرَسولِه ، فَلا يَبقى مِن مالِكَ شَيءٌ لَك ، وَلا مِن نَفْسِكَ شَيءٌ لَك .

فَلِهَذَا يَجِبُ أَن نَأْخُذَ الأُمُورَ بِحَقِّهَا ، نُرِيدُ مِنكُم مُساعَدةً عَلى إِقَامَةِ هَذِهِ الأُمُورِ ، فَلَهَ فَلِهَذَا يَجُبُ أَن نَأْخُذَ الأُمُورَ بِحَقِّهَا ، نُرِيدُ مِنكُم مُساعَدةً عَلى إِقَامَةِ هَذِهِ الأُمُورِ ، فَالأَمْرُ عِندَنا مَمْزُوجٌ ، مِن إِتقانِ عَمَلٍ ، وَصَفَاءِ باطِنٍ ، لا ذَا يَعْلَبُ عَلى ذَا ، ولا ذَا يَعْلَبُ عَلى ذَا ، كُلُّ يَجَرِي مَجَرَاه ، زِيادَةٌ فِي المَعرِفَةِ بِالله ، والفَهمِ عَنِ الله ، وَزِيادَةٌ فِي يَعْلُمُ مُعَلًا .

ويَنبَغي أَن يَنتَهضَ الواحِدُ مِنّا لِتَدارُكِ النَّواقِصِ مِن جَوانِبِ احتِياجاتِه إِلَى كَشيرٍ مِن التَّنبِيهاتِ فِي السُّلُوكِ ، أُو فِي السَّيرِ ، أُو مِن جانِبِ احتِياجاتِه إِلى كَثيرٍ مِن تَوسِعَةِ الأُفْقِ فِي جَالِ عَمَلِهِ ، وَمَظاهِرِ تَعامُلِهِ .

والدَّعوَةُ كَمَا عَلِمتُمُوها جاءَتْ مِن الحَقِّ تَعالَى عَلَى يَدِ رَسولِهِ مُوَجَّهةً للعالَمِ، يَقُولُ الجَبيبُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم «بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً»(١) ، وَتَعلَمونَ أَنَّ النَّاسَ عُقُولُم خُتَلفَةٌ ، وَأَخلاقُهُم خَتَلفَةٌ ، وَمَسالِكُهُم خَتَلفَةٌ ، وَطَبائِعُهُم خَتَلفَةٌ ، وَطَبائِعُهُم خَتَلفَةٌ ، وَأَخلاقُهُم خَتَلفَةٌ ، وَمَسالِكُهُم خَتَلفَةٌ ، وَطَبائِعُهُم خَتَلفَةٌ ، وَأَخلاقُهُم خَتَلفَةٌ ، وَأَخلاقُهُم خَتَلفَةٌ ، وَمَسالِكُهُم خَتَلفَةٌ ،

فَلا بُدَّ أَنَّ المتَصَدِّرِينَ لهذا العَمَلِ يَستَوعِبُونَ الأَخلاقَ المختَلفةَ ، والطَّبائِعَ المختَلفة، والطُّبائِعَ المختَلفة، والعُقُولَ المُختَلفة ، فَعِندَهُم ما يُعالِجونَ به الكلَّ وَما يداوونَ به الكُلَّ وما ينفَعُونَ بهِ

<sup>(</sup>١) رَواه الإِمامُ أَحَمد في مُسنَدِهِ عَن ابنِ عَبَّاس.

الكُلَّ ، فِي محافظةٍ عَلَى أَدَبِهِم مَع الحَقِّ تَعالَى ، وَقِيامِ العِمادِ وَهُوَ إِفْرادُ القَصدِ لِلحَقِّ، وَإِخلاصُ النِّيةِ للله تَعالَى ، وَشُربِ الوَلَعِ بِالقُربِ مِن حَضرتِهِ ، وابتغاءِ مرضاتِهِ بالتَّفاني وَلُو بِبَذٰلِ أُرُوحِهِ ، لا بَذٰلِ رُوحِهِ وَحدَها لَو مَلَكَ غَيرَها .

الخُلاصَةُ أَنَّ هَذَا المَجَالُ بِحَالُ إِحسانٍ وَجَالُ مِجَاهُدَةٍ ، فَلا يَنبَغِي أَنْ تَأْخُذَهُ بِطَبِيعةِ نَفسِك ، وَلا بِتَثاقُلِكَ وَلا بِكَسَلِكَ ، وَلا تَظُنَّه أَمراً عاديّاً ، فَهَذَا مِمَا يَنبَغي أَن نَتَنَبَّهَ له الآن .

والأَمرُ عِندَنا إِذا واجَهَ هَذِهِ الدَّعوةَ شَيءٌ ، فالحالُ كَما قال سَيِّدُنا أَبو بَكرٍ : (لَو لَمَ الْجَدْ إِلاَ الشَّجَرَ والحَجَرَ لِحاهَدَ مُهم بِه)(۱) ، المسألَةُ كلُّها دائِرةٌ عَلى عُبُودِيَّةٍ ، وامتِثالِ أَمرٍ ، صاحِبُ الأَمرِ أَعلَمُ بالنَّتائِجِ والعَواقِبِ وَإِلَيه المصِيرُ ، لَكنْ قالَ لَهُم : إِن أَنتُمُ امتَثَلْتُم واستَجَبْتُم ، وَإِلا فَما مَعِي إلا الشَجَر والحَجَر ، سَأَقاتِلُ بِهما ، وأمّا أَنْ يَنقُصَ الدِّينُ وأنا حَيٌّ ، فهذا الذي لا أَقبَلُهُ ، وَلا أَلقَى اللهَ سُبحانَهُ وَتَعالَى بِهذا الوَجِهِ ، فَهَذَا الذي الشَّعُوبُنا إِن شاءَ الله أَن شاءَ الله .

قُلتُ لَكم قَبلَ مُدَّةٍ أَنَّ الانتِخاباتِ السَّهاويَّةَ حاميَةٌ ، سَتَتَمَخَّضُ عَنها نَتائِجُ لَيسَت بِبَعِيدَةٍ ، وَفِيها السَّابِقُ والَّلاحِقُ والماحِقُ ، فَنَسَأْلُ اللهَ التَّوفِيقَ .

فَلابُدَّ أَن يَرتَفِعَ هَذا التَضَعْضُعُ (٢) مِن أُصلِهِ ، حَتَّى لا يَبقَى مِجَالٌ مِن المَجالاتِ فِيه

<sup>(</sup>١) أَخرَجَه الخَطِيبُ بِلَفظِ (والله لَو مَنعوني عِقالًا مِما كانوا يَعطون رَسولَ الله صَلَىَ الله عَلَيهِ وَسَلَّم ثُمَّ أَقبَلَ مَعَهُم الشَّجَرُ والمَدرُ والجِنُّ والإِنسُ جَاهَدتُهم) ، وَأَخرَجَ البُخارِيِّ وَمُسلِم بِلَفظِ ثُمَّ أَقبَلَ مَعَهُم الشَّجَرُ والمَدرُ والجِنُّ والإِنسُ جَاهَدتُهم) ، وَأَخرَجَ البُخارِيِّ وَمُسلِم بِلَفظِ (والله لَو مَنعُوني عِقالاً مِما كانُوا يُعطُونَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم لأُقاتِلنَّهُم عَلَيهِ) ، انظر «كنز العمال» .

<sup>(</sup>٢) أي: الضَّعف.

مَسحَةٌ مِن تَكَاسُلِ ولا تَخَاذُلٍ وَلا تَغافُلِ وَلا تَشاغُلِ وَلا إِهمالٍ.

عِندَكُم مِجَالاتٌ كَثيرَةٌ وَكلُّ مَجَالٍ لَه اتِّصالٌ بِنَواحٍ كَثيرَةٍ ، واتِّصالٌ بِأَعهالِ بَعضِ إخوانِكُم فِي مَناطِقَ مُحْتَلَفَةٍ ، فَعَلَينا أَن نَقُومَ بِها وَعَلَى ما يُناسِبُها مِن الهِمَّةِ والنِّيَّةِ ، وَحُسنِ النَّظَرِ الَّذِي يُسأَلُ مِن الله تَعالَى فِيها يرضِيه عَنّا ، وَأَن نَختارَ ما هو الخَيرُ عِندَه، وَنُقَدِّمَ ما هُو الأَهَمُّ ، وَما هُو أَحَبُّ إِلَيهِ وَإِلى رَسُولِه وَما هُو أَرضَى لَه.

أهمية السّكينة في وَالْكُوْلُلُهُ فَيْ اللّهُ مِن أَصِحابِنا خُصُوصاً ، وَكُلِّ عاملٍ عُمُوماً ، قَبلَ مُدَّةٍ تَكلمْنا على الوَقارِ إلى الله من أَصحابِنا خُصُوصاً ، وَكُلِّ عاملٍ عُمُوماً ، قَبلَ مُدَّةٍ تَكلمْنا على الوَقارِ بأنَّ له ارتباطاً بِالمرحَلَةِ الَّتِي تُقبِلُ عَلَينا ، وَلا بُدَّ أَن يَكُونَ العامِلُ فِي العَمَلِ مُتَمَكِّنا بطُمَأنِينَةٍ قَوية ، أَصلُها (٢) مِن اليقين ، يَكُون ذَلِكَ بِصَفاءٍ من المعامَلاتِ ، وشاشَةٍ من المشاهداتِ ، وعَدم استعجالاتِ للنَتائج .

هَذِهِ الأُمُورُ مَتَرابِطةٌ ، تَقَوَّى مِنها الفَرضُ بالسُّنَةِ ، والسُّنةُ بالفَرْضِ ، وَيَأْتِي الكُلُّ بِالبَعضِ ، والبَعضُ بِالكلِّ ، يَخْرُجُ مِنها بِالقَلْبِ ، يُثمرُ كَيْنُونَةَ العَبْدِ للربّانيَّة ، وَقَد خَلَق الخَلْقَ لِيَرْبَحُوا عَلَيهِ .

فالرَّبّانيُّ تَنْمَحِي مادَّةُ البُغْضِ مِنْه ، فَما يَعْرفُ الجِقْدَ عَلَى أَحَدٍ ، قالَ صَلَّى الله عَلَيهِ وَالرَّبّانيُّ تَنْمَحِي وَسَلَّم: «اللهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُون»(٣) ، هَذا إِمامُنا هَكَذا ، وَلَنا

<sup>(</sup>١) مَساء الثُّلاثاء ٢٤ مِن شَهر جمادي الأوَّلِ ١٤١٩ هـ.

<sup>(</sup>٢) أَي: الطُّمَأنِينَة .

<sup>(</sup>٣) رَواهُ ابنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَحَمد فِي الزُّهدِ وَأَبو نُعَيمِ . انظُر «الدُّر المنثُور» لِلسِّيُوطِي .

الفَخْرُ الأكْبَرُ بالأنْتِهام بِهِ .

إِنْ قَبِلَ مِنّا مُهِمَّةَ السَّيرِ فِي الدَّعْوةِ .. سَيَقُوى الرَّبْطُ بِالإِمامِ (') ، وَلَه مَراتبٌ ، وَمَراتبُ القُرْبِ لا تَتَناهَى غاياتُها ، وَلا تَتَفانَى نِهاياتُها ؛ لأَنَّ الحَضْرَةَ مَجْلَى الحَضْرَةِ، وصارَتِ الحَضْرَةُ الأُهْدِيَّةُ مَجْلى الحَضْرةِ الأَحَدِيَّةِ ، فانْتَفْتِ النِّهايَةُ وامْتَنَعتِ الغايةُ بسِرِّ الإرادةِ الأَرْلِيَّةِ ، والإمدادِ بالصِّفاتِ والطُّمَأنينةِ .

لأَجلِ ذَلِكَ لابدَّ مِن جِدِّيَّةِ التَّفْكيرِ ، فِي تَقْرِيبِ الخَلْقِ مَع تَوسِيعِ الرَّحْمَةِ فِي بَواطِنِكُم أَنْتُم ، حَتَّى يَأْخُذَ التَّمَكُنُ لإِخوانِنا بِالطَّمَأْنِينَةِ المُسْتَقَاةِ مِن اليَقِينِ ، وَهو الَّذِي أَحْبَبْنا التَّوصُّلَ إليْهِ عَن طَرِيقِ الوَقارِ ، حَتَّى لا تَكْثُرُ الغَيْبَةُ عَن الحَقِّ ، فَها أَعْظَمَ المَتَكَلِّمَ التَّكلِّمَ التَّكلِّمَ التَّكلِّمَ التَّكلِّمَ التَّكلِّمَ الْمَثَقَاةِ مِن الجَيْبِينَ ﴾ الإعراف:٧].. تَعْلَمُ أَنْتَ مع مَن ؟! وَفِي حَضْرةِ مَن ؟!

لهذا طُلِبَتِ المُلاحَظَةُ مِنْكُم سابِقاً عَلَى المنتسبين لِلدَّعْوَةِ ، مِن جانِبِ الوقارِ والجلِّيَّةِ، وإنْهاءِ مَظاهِرِ الهُوْلِ والعَبَثِ ، وَمَظاهِرِ التَّهاوُنِ والاسْتِخْفافِ ، والجِفَّةِ في وَرَكاتِ الإنسانِ وَخِطاباتِه وَكَلامِه مَع الخاصَّةِ والعامَّةِ في خُتلفِ الأَماكِن ، حَتى كُونَ مُؤثِّراً وَشاهِداً في وُجُودِ مَشْهَدِ حُضُورٍ مَع الحَقِّ ، وَرَقابَةٍ له في الباطِنِ يَتَوصَّلُ يَكونَ مُؤثِّراً وَشاهِداً في وُجُودِ مَشْهَدِ حُضُورٍ مَع الحَقِّ ، وَرَقابَةٍ له في الباطِنِ يَتَوصَّلُ بِذَلِكَ إِذَا تَمَّ لَه نَصِيبٌ مِنَ اليَقِينِ ، فينْعَكِسُ إِلَى جانِبِ الطُّمَأنينةِ ، وَإِبْعادِ الرِّفْعةِ والمُنزِلَةِ عِنْد الحَلْقِ ، فيبدأ يَعْرفُ أَنَّ الحَلْقَ خَلْقُ ، والحالِقَ خالِقٌ ، فلا يَخْلِطُ ، حتَّى والمُنزِلَةِ عِنْد الحَلْقِ ، فيبدأ يَعْرفُ أَنَّ الحَلْقَ مَن هذا الخَلْطِ إلا بِعِنايةٍ مِن اللهُ ، فها سِواهُ العَدَمُ ، وكلُّ العَدَم قد عُدِمْ .

<sup>(</sup>١) وَهُوَ الْحَبِيبِ المُصطَّفَى صَلَّى الله عَليه وَآله وَصَحبِه وَسَلَّم إِمام الأنبياءِ والمرسَلِين.

أهمية التّحلّ وَقَالَ الْمُعْنَانُهُ عَنَا مُعاناةُ النَّقصِ فِي الوَقارِ لا زالَتْ مُنْتَشِرةً ، وَتَرْجِعُ بَعضُها إِلَى الاعْتِيادِ بالسّكينة لِـمَسْكِ يدٍ أو شَدِّ فِي الكلامِ(١) ، أو كُثْرٍ فِي المِزاحِ ، وَإِذَا انتَشَرَ مِن واحِدٍ إِلَى واحِدٍ والوقار في والوقار في المُناور في المُناور

وُجُودُ الوَقارِ والسَّكِينَةِ .. لسانُ حالِ الدَّعوَةِ ، وَكانَت هَذِهِ اللِّسانُ كَثيرةَ النُّطقِ بَينَ رِجالِنا الأَوائِلِ ، فَكانَ كُلُّ ناظٍ إِلَيهِم يَتَأَثَّرُ حَتَّى الجَهادُ ، فَهذا الأَمرُ نُرِيدُ انتباها مِنه ؛ لأَنَّه قاعِدَةٌ لِلإمدادِ ، وَلابُدَّ لِكُلِّ واحِدٍ أَنْ يَلبَسَ هَذا اللِّباسَ ، وَهوَ لِباسُ أَهلِ الدِّعوةِ ، إِنّها يَكونُ المِزاحُ فِي وَقتِهِ ، وَعَلى وَجهِه .

فَينَبَغِي الحَدُّ عَن الابتِذالِ وَكَثَرَةِ الهَرَلِ ، تَتَّخِذُونَ وَسائِلَ فِي هَذا المَجالِ ، لِنَشرِ تَوب الوَقارِ بَين الطُّلابِ ، بِحَيثُ يَبقى راسِخاً فِيهِم حيثُها كانُوا .

فيا يتعلق بشأن وَقَالَ فَعُلَّا اللَّهُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللللِّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللْمُلْمُ اللللللِّهُ الللللللللللِّ

فَنُرِيدُ أَنْ تَنتَظِمَ شُؤُونُ مزاحِكم وَمُباسَطَتِكم، فِيها بَينكم وَعِندَ قِيامِكُم بِأَعمالِكُم، فَهَذا الأَمْرُ استَشْرَى (٣) فِي كَثِير مِن المُشتَغِلِين بِالدَّعوَةِ، تَعَوَّدُوا كَثرةَ الضَّحِكِ وَكَثرةَ

<sup>(</sup>١) أَي: رَفع صَوتٍ يَخُلُّ بِالمرُوءَةِ والأدَبِ.

<sup>(</sup>٢) لَيلَةُ السَّبَتِ ١٧ مِن شَهر صَفَر ١٤١٩هـ.

<sup>(</sup>٣) أي : انتَشرَ .

المِزاحِ ، والجِدُّ إِذا اختَلَطَ بِالهَـزلِ صارَ هَزلاً ، فلا يُقْبَلُ صاحِبُه ، فَلِهَذا يُرِيدُ منّا حُسنَ مِقياس .

فيها يتعلّق بصدق الوجهة التي تظهر من خلال الثّبات ومظاهر السّكينة والوقار وَ الْكُوْلُلْكُ فِي الْمُعَارُ فِي حَياتِنا قَلِيلَةٌ أَمامَ الأعمالِ المطلُوبَةِ والواجِبةِ فِيها، إِلاَّ أَنَّ القَلْيلَ إِذَا بارَكَ فِيهِ الرَّحِنُ عادَ كثيراً ، اللهُ يباركُ لنا وَلَكُم فِي الأَوقاتِ والسّاعاتِ. وَإِنَّمَا تَحَصُلُ البَرَكَةُ لَمَن يَهتمُّ بِالوقتِ وَبِمُرُورِهِ ، وَمَن لَم يَهتم بمُرورِ الأوقاتِ وَلا يَطلُبُ البَركة فِيها وَلا يَهتمُّ بِفُواتِها وَضَياعِها .. صاحبُ غَفلةٍ وجَهالةٍ ، اللهُ يُبارِكُ لَنا يَطلُبُ البَركة فِيها وَلا يَهتمُّ بِفُواتِها وَضَياعِها .. صاحبُ غَفلةٍ وجَهالةٍ ، اللهُ يُبارِكُ لَنا

مُواصَلةُ العَمَلِ هِي الحَالَةُ الجَمِيلَةُ عَلى وَجهِ الإِتقانِ وَتَقدِيمِ الأَهَمِّ عَلَى المهِمِّ، وَليسَ الفِقهُ أَنْ تُفَرِّقَ بَينَ الخَيرِ والشَّرِّ، وَلكنْ أَن تُمُيِّزَ بَينَ خَيرِ الخَيرينِ وَشرِّ الشَّرينِ. الشَّرينِ.

وانطِلاقُكُم فِي العَمَلِ مَعَ تَحَقُّقِكُم بِصِدقِ الإِقبالِ ، وَطَلبِكُم لِلتَّخلِّي فِيه عَن المَدُمُوماتِ فِي الأَوصافِ عَلامَةُ صِحةِ القَصدِ ، والسِّعةُ والقوَّةُ فِي تَآخِيكُم الصَّادقِ وَمَحَبَتِكُم الأَكبِدةِ المتَخلِّلةِ لِلباطِن والأَعضاءِ كُلُّها آيةُ النُّجْح .

وَلَيسَ مِن قاطِعٍ يَقطَعُ بَينَ الإنسانِ وَأَخِيهِ إِلا تَمْوِيهُ الخَيالاتِ الَّتِي تُوقِعُهُ فِي طَلَبِ ما حَذَّره الرَّبُّ مِن طَلِبِهِ ، مِن قَصدِ الجاهاتِ وَطَلبِ الحَقُوقِ مِن الغَيرِ ، وَطَلبِ المَقُوقِ مِن الغَيرِ ، وَطَلبِ المَنزِلةِ بالدِّينِ فِي قُلُوبِ الخَلقِ وَما إِلى ذَلِكَ ، أو تُمَنيهِ بِها لَيسَ مِن شَأنِه ، أو تُلَسِّ عَليه الشَّرَّ فِي مَعرَضِ الخَيرِ ، وَغَير ذَلِكَ مِن الخَيالاتِ الَّتي تَمَنعُ ، وَإِلا إِذا تَخلَّصَ عَليه الشَّرَّ فِي مَعرَضِ الخَيرِ ، وَغَير ذَلِكَ مِن الخَيالاتِ الَّتي تَمَنعُ ، وَإِلا إِذا تَخلَّصَ

وَلَكُم فِي الأَوقاتِ والأَعهارِ إِن شاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>١) في ١٦ مِن شَهرِ جمادي الأول ١٤٢٠ هـ.

الإِنسانُ مِن هَذِهِ الأَوهامِ والخَيالاتِ .. ثَبتَ الأُنْسُ بَينَه وَبَين أَصنافِ الكائِناتِ ، وَربَّم ظَهرَتْ لَه بَعضُ الآياتِ فِي ذَلِكَ .

كَما قِيلَ لما رَأُوا السِّباعَ حَولَهُم مُتَأْدباتٍ: أصلَحْتُمُ الظَّاهرَ فَخِفتُم مِن السِّباعُ إِلَى غَيرِ ذَلِكَ ، وَسَأَلُوا الآخَرَ: السِّباعُ إِلَى غَيرِ ذَلِكَ ، وَسَأَلُوا الآخَرَ: حِينَما أَدخلوا عَليك السَّبُعَ ليفترِ سَكَ وقد أجاعوه فجاءَ وتأدَّبَ بَينَ يَدَيكَ وَقَبَّلَ رِجلَيكَ وَجَلَسَ حارساً لَكَ ، ولما رَأُوْا هَذِهِ الكَرامةَ أَجَلُّوه وأبعَدُوا عنه السَّبُعَ وأَطلَقُوه ، قالوا له: اللَّحظةُ التي دَخَلَ عليكَ السَّبُعُ فيها ليفترسَكَ وهو جائعٌ فِي ماذا كُنتَ تُفكِّرُ ؟ قالَ: كُنتُ أَفكِرُ تِلكَ السَّاعةِ فِي تَحقِيقِ مَسَأَلَةٍ حُكمٍ سُؤْرِ السِّباعِ عِندَ الفُقَهاءِ(۱). أَرأَيتَ كَيفَ هَذا الثَّباتُ ؟

وَلَمَا سَقَطَت الحَيَّةُ فِي مَجلسِ سيِّدِنا عَبدِ القادرِ الجَيلانِي فَفَزِعَ بَعضُ الجُّلاَّسِ وَقامُوا مِن المَجلِسِ وَهو يَتكلمُ فِي القَدرِ ، فاستَمرَّ وَلم يَقطعْ دَرسَهُ وَلم يَتَغيَّرْ وَلم يتكدَّرْ وَلَم يَتأَثَّرْ ، حَتَّى دَنَتْ مِنه ، ثُمَّ الْتَوَتْ بِرَقَبَتِه وَهُو مُستَمرٌ فِي حَدِيثِه لَم يَنزَعِجْ وَلَم يَرْتَجّ ، يَتأَثَّرْ ، حَتَّى دَنَتْ مِنه ، ثُمَّ الْتَوَتْ بِرَقَبَتِه وَهُو مُستَمرٌ فِي حَدِيثِه لَم يَنزَعِجْ وَلَم يَرْتَجّ ، حَتّى تَمَّ الأُنسُ لَه وخَرجَتِ الحيَّةُ وَمَضَت فِي شَأْنِها وَهو فِي دَرسِهِ لَم يَقطعْهُ ، وَإِنَّا هَذَه أَمثلةٌ .

وَنَحنُ نَشكُو مِن الَّذِينَ تَعَلَّقُوا بِهَذا الدَّربِ الصَّالِحِ وَلا زالتْ عِندَهم أَنواعٌ منَوَّعةٌ مِن التَّأْثِيراتِ والانزِعاجاتِ بِأَصنافٍ مما يَعرِضُ لَهم أَو يَطرَأُ حَوالَيهِم ، وَهَذِهِ الانزِعاجاتُ والتَّغيُّراتُ والتَّأثيراتُ عَلامَةُ ضَعفٍ فِي الوِجهَةِ ، وَنَقصٍ فِي صِدقِ الانزِعاجاتُ والتَّغيُّراتُ والتَّأثيراتُ عَلامَةُ ضَعفٍ فِي الوِجهَةِ ، وَنَقصٍ فِي صِدقِ

<sup>(</sup>١) حَدَثَت هَذِهِ القِصَّة لِلشَّيخ أَبِي الحَسَن بُنانُ بن مُحُمَّد الزَّاهِد عِندَما ذَهَبَ إِلَى السُّلطانِ الجائِر محمَّد بن طُولُون يُنكِر عَليه طَيشَه وَجَورَه ، فَأُدخِل عَلَيهِ الأَسَد لِيَفتَرِسَه . أُنظُر «الحِليَة» لأبِي نُعَيم ، وَ «تاريخ بَغداد» .

القَصدِ ، وَفَقدٍ فِي مَعانِي الثَّباتِ .

وَهِي مُتَرابِطَةٌ بَين شُؤُونِ الظّاهِرِ والباطِنِ ، وَكُلَّما ثَبَتَ الإِيمانُ بِرَبِّكُم والصِّدقُ مَعَه.. فَلَن تَنزَعِجَ البَواطِنُ لِما يَسكُنُ فِيها مِن طَلَبِ قُربِه وَرِضاه والأُنسِ بِه جَلَّ جَلالُهُ ، ما يُزعِجُهُ عَن ذَلِكَ شَيءٌ مِن الكائنات بِأسرِها بِجَميعِ أُوجُهِها وَتَقلُّبِها وَمِن جَمِيعِ الجَوانِبِ .

فَلابُدَّ أَن نَأْخَذَ نَصِيبُنا مِن هَذَا الثَّبَاتِ الَّذِي هُوَ مُرتَبِطٌ بَين الظَّاهِرِ والباطِنِ ، وَالباطِنِ ، أَمَّا شُؤُونُ الزَّخَارِفِ وَحَدِيثِ النَّاسِ فِي إِجلالِ ما ليسَ بِجَلِيلٍ ، وَإِسقاطِ ما هُوَ عِندَ الحَقِّ عَظيمٌ وَما إِلى ذَلِكَ ، والاعتباراتُ الَّتِي يَعتَبِرُونَهَا عَلَى غَيرِ مِيزانِ الشَّرِعِ الشَّرِيفِ كُلُّ هَذِهِ ظَواهِرُ تَغُشُّ كَثِيراً مِن النَّاسِ .

ومِن ذَلِكَ أَيضاً الإِسراعُ إِلَى إِظهارِ الحَركةِ وَإِظهارِ الوَجدِ أَو التَّأْثُرِ وَما إِلَى ذَلِكَ، وَسُرعَةُ الاستِثارَةِ عِندَ وُجُودِ مُقتَضاها مِن الكَلماتِ النّابِيةِ والأَلفاظِ الجارِحةِ الَّتي تُحرِّكُهُ بِسُرعَةٍ فَيَتَأْثُرُ بَها، فَهَل هَذا ثابِتٌ ؟! وَهَل هَذا صادقٌ ؟! وهَل هَذا راسِخٌ ؟! وَهَل هَذا راسِخٌ ؟! والعَجِيبُ أَنَّ بَعضَ الدَّواعِي البَسِيطَةِ تُؤثِّرُ عَليهِ بِسُرعَةٍ ، حَتى يَصِلَ البَعضُ إِلى أَن والعَجِيبُ أَنَّ بَعضَ الدَّواعِي البَسِيطةِ تُؤثِّرُ عَليهِ بِسُرعَةٍ ، حَتى يَصِلَ البَعضُ إلى أَن أَقلَ داعٍ يُضيعُ عَليهِ الوقارَ فِي أَدنى لَحظةٍ ، فأوَّلُ ما يُلاقِي صاحِبَهُ .. يُرِيدُ أَن يَمزَحَ مَعه ، فَها فَوقَ ذَلِكَ مِن ثَباتٍ ! هل هَذا ثَباتٌ ؟! هَل هَذا صِدقٌ فِي الوِجهَة ؟! فَحُرِمَ كَثِيرٌ مِنهُم التَّرقِي بسَبَبِ ذَلِكَ .

أَمَّا الصَّادِقُونَ مَع الحَقِّ فِي هَذِهِ الوِجهاتِ ، فَما تُزعِجُهم مُشاهَداتٌ شَريفَةٌ ، وَانْكِشافُ عَوالِمَ بعد عوالِمَ لأصنافٍ من العَجائِبِ ما تُؤثِّرُ عَلَيه ، وَمَحَاسِنُ بَديعَةٌ ، وانْكِشافُ عَوالِمَ بعد عوالِمَ لأصنافٍ من العَجائِبِ ما تُؤثِّرُ عَلَيه ، وَهَؤلاءِ يَتَأَثَّرُونَ مِن كلِّ حَركَةٍ ، وَأَحدُهُم لا يَزالُ فِي الحِجابِ وَيُرِيدُ أَن يُحسَّ بِكلِّ شَيءٍ ، وَكلُّ شَيءٍ يُؤثِّرُ عَلَيه فِي الظّاهِرِ ، فَفِي العالمِ المحسُوسِ عِندَنا ما يَحدثُ شَيءٌ

غَريبٌ إِلا وَمِن عادةِ النَّفسِ أَن تَتشوَّفَ إِلَيهِ بِسرعةٍ ، يَلتَفِتُ إِلَيهِ أَحياناً وَهوَ فِي دَرسٍ أَو فِي ذَرسٍ أَو فِي ذَكْرٍ ، مَتَى سَتَتَوجَّهُ أَنت ؟! وَبَعضُهُم دائماً يَجدُ فِي نَفسِه خِفَّةً فها تَأَصَّلَتْ فِيه صِفَةُ الوَقارِ ، له سَنَواتٌ ولا يَزالُ مُضَيِّعاً نَصيبَهُ من الوَقارِ .

اللهُ يَفتَحُ لنا أَبوابَ التَّشِيتِ ، وَيَرزقُنا الثَّباتَ وَأَصحابَنا وَأَحبابَنا وأَهلَ الوُجهَةِ فِي هَذا السَّبيلِ ، التَّنبُّهُ مِن هَذِهِ الصِّفاتِ يَهَيًّكُمْ لمِواكَبةِ سَيرِ الدَّعوةِ وانتشارِها فِي البَريّات .

وَهَذَا يُعْتَبَرُ مِنَّا أَدنَى التَّعَرُّضِ ، وَإِلا فَالْأُمُورُ كَلُّهَا قَائِمةٌ بِاللهِ وَالسَّبِ القَويُّ في كلِّ هَذَا نُورُ نَبيِّهِ سَيِّدِنا محمَّدِ بن عَبدِ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحَبِهِ وَسَلَّم وَمَا سِوَى ذَلِكَ مَظَاهِرُ.

ذاتي بِذاتِي لا لَكُمْ أَنا ظاهِرٌ وَما هَذِهِ الأَكْوانُ إِلا مَظاهِرُ تَرسِيخُ جانِبِ الاعتِراف لله .. الاعترافُ لله مَعناهُ عَقيدةٌ ليسَ مجرَّدَ قَولِ ، الاعتِرافُ

لله تعالى الذي كانَ في بَواطِن السّائِرِينَ فِي هَذا الدَّربِ يَحتاجُ مِنّا إِلَى اهتِهام بِه.

أَنَا أَتَعَجَّبُ كَيْفَ نَقْدِرُ عَلَى هَذَا الاعتِرَافِ ، أُنْظُرْ لَمَن فَوقَ والَّذِي فَوقَه وَمَن فَوقهم إلى أَقْرَبِ دَرَجاتِ القُربِ مِن الرَّبِّ ، إلى الأَزكَى والأَطهَرِ والأَصدَقِ والأَقرَبِ يقول: «أَبُوءُ لِكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي »(١) إذاً فنَحنُ كيفَ نَعتِرَفُ .

فَتَشَبَّهُوا إِنْ لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهُ بِالكِرامِ فَلاحُ (٢)

<sup>(</sup>١) رَواه البُّخارِيُّ مِن حَدِيثِ شَدَّاد بن أُوس.

<sup>(</sup>٢) البَيتُ لِشهابِ الدِّينِ السَّهرَ وَرْدِي مِن رِجالِ التَّصَوُّفِ، مِن قَصِيدَةٍ مَطلَعُها:

أَبِداً تَحَنُّ إِلَيكُم الأرواحُ ووصالُكُم رَيحانُها والرّاحُ

ما حَقِيقَةُ الاعتِرافِ هَذا إِلا مَع الطُّهِرِ الأَطهَرِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم ، إِنَّمَا هُم دَرَجاتٌ عِندَ الله عَلَى حَسَب قُربِهم ، الله يجمَعُنا وَإِيّاكم عَلَى هَذِهِ الخَيرات .

وَقَالَ عَنْ اللّهُ عَلْ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَاعِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

وَ وَالْحَوْلَالْكُوْلُولِكُولِ النَّالَ عَلَيْهُ وَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالِ والوَسَطِيَّةِ وَالجِدِّيَّةِ وَحُسْنِ النَّظِرِ تُواصِلُوا تُواصِلُوا فَي الأُمُورِ مَوجُودَةٌ فِي التَّوجِيهاتِ الفَوقِيَّة . الأَمُورِ مَوجُودَةٌ فِي التَّوجِيهاتِ الفَوقِيَّة .

فالقَصدُ مِمّا نَطرَحُهُ عَلَيكم أَن تُواصِلُوا الأَعمالَ بِقُوّةٍ ، ولا تَعبَؤُوا بِشيءٍ ، فالكَسولُ.. جَهولُ ، والمَتشَوِّفُ إلى مَظاهِر النَّصرِ .. غَفُولُ ، والَّذِي يُرِيدُ قَطفَ الثَّمَرِ قَبل وَقتِهِ .. عَجُولُ ، والَّذِي يطوِّلُ الشُّقةَ والمسافةَ .. مَلولُ، والَّذِي لا يُبالي بالظمأِ ولا الجوعِ .. عَقُولُ ، والعَقُول يُوشَكُ أَنْ يَنالَ الوُصُولَ ، والواصِلُ شَأنُ فَضلِه وَمَجَدِه يَعرُضُ وَيَطُول .

وَ وَ الْهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللَّهِ وَاللّهِ و

<sup>(</sup>١) أَيَّام الحَجّ المبارَكَةِ عام ١٤١٩هـ.

<sup>(</sup>٢) عام ١٤٢٢هـ.

وإقدام، بحيثُ تعملُ وتجتهدُ وتبذلُ وتفكِّرُ وتَضَعُ الرَّأيَ، وأَنتَ مُستَسلِمٌ راضٍ مطمَئنٌ مُنقادٌ، فَهُناك النُجْحُ.

في تنزيل الموعظة على أرض الواقع

وَقَالْ الْكُلْامُ وَنَا الْكَلامُ اللَّهِ مِن الكَلامُ الَّذِي نَقُولُه يَفْقَهُ أَصِحابُنا أَوَّلَ مَعناه وَيُسلِّمُونَ بِه وَيَقبَلُونَه قَبولَ تَسلِيمٍ ، وَلَكن ما يُنزِلُونَهُ عَلَى واقِعِهم وَلا عَلَى أحوالهم وَأَذواقِهم وَشُعُورِهِم ، يَقولُ أَحَدُّهُم كَلاماً طَيِّباً وَصَحِيحاً وَلَكِن هَلْ يَصبَغُ بِهِ واقِعَهُ ؟ لا . هَل يُحكِّمُهُ فِي أَحوالهِ ؟ لا . هَل يُوجِّهُ بِهِ معامَلاتِه ؟ لا . هَل يَجعَلُه واقِعاً فِي واقِعِه؟ لا . الكَلامُ عِنده صَحِيحٌ وَمُسَلَّمٌ بِه ، فَيكونُ مِثلَ اللَّذِي يُرَتِّب الدَّواءَ وَلا يَستَعمِلُهُ، وَيَكِيلُ الْحَمرَ وَلا يَشرَبُه وَيريدُ أَن يسكرَ به.

وَلَوْ كِلْتَ أَلْفَيْ رَطْلِ خَمْرٍ لَمَ تَكُنْ لِتَصِيرَ نَشُواناً إِذَا لَمْ تَشْرَبِ

في فهم بعض قواعد العمل الدّعويّ

وَقَالْ وَكُوْلُكُ فَيْ فَالْحُكُمْ فِي تَلقِّي الدَّعوَةِ أَهلُ وُجهَةٍ واحِدَةٍ ، وَمَقصَدٍ واحِدٍ ، وَمَقصَدٍ واحِدٍ ، والفَتَحَ لَكم بابٌ مِن فَسِيح مَيدانِ الحَضرَةِ واحدٌ أَيضاً .

فَكَانَ مُقْتَضَى ذَلِكَ اتَّحَادُ القُلُوبِ اتِّحَاداً نَعرِفُ فِيهِ كَيفَ نَنطَلِقُ بِمَصلَحَةِ الدَّعوةِ مِن حَيثُ أَنَّها دَعوةٌ ، متَجنِّبِنَ التَّكَاسُلَ عَن كلِّ ما نقدِرُ عَليه فِي تَصوُّرِ أَنَّ هَذا الأَمْرَ فَن حَيثُ أَنَّها دَعوةٌ ، متَجنِّبِينَ التَّكاسُلَ عَن كلِّ ما نقدِرُ عَليه فِي تَصوُّرِ أَنَّ هَذا الأَمْرُ فَوق مَسؤولِيَّتِنا أَو تَكلِيفِنا أَو أَنَّه يهمُّ أَفراداً مِنّا فَقَط ، وَمُتَجَنِّينَ كَذَلِكَ الاستِعجالَ فِي قَطع الأُمُورِ والبَتِّ فِيها مِن دُونِ الإِشعارِ والحِرصِ عَلَى الاستِشارةِ .

<sup>(</sup>١) لَيلَةُ الأربِعاء ١٧ مِن شَهرِ رَجَب ١٤٢٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) وَذَلِكَ فِي لَيلَةِ الجُمُعَة ٢٤ مِن شَهرِ شَعبانَ ١٤٢٢ هـ.

هُناكَ أَحوالٌ تَحتاجُ إِلَى القَطعِ فِيها فَيجِبُ البَتُّ فِيها مُباشَرَةً ثمّ عَرضُ الأَمرِ (١) ، وَهناك أَحوالُ لا داعِي للبَتِّ فِيها والاستِعجالِ وَهِي الأَحوالُ المُشكِلَةُ التي لا يُعْرَفُ ما عاقِبَتُها (٢) .

فَعِندَنا سِرُّ اجتِهَاعٍ فِي الأَعهالِ لا انفِصالَ لَه عَن حُسنِ البَذلِ فِي مُحْتَلَفِ الأَحوالِ ، وَهُوَ ما جَمعَ صاحِبُ الدَّعوةِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم عليه أَصحابَه ، فرأيناهم مَع قوّةِ تَرابُطِهِم احتراماً وتَوقِيراً ومحبةً وتَشاوراً واسِعي الانطلاقاتِ فيها يحيطُ بهم ، كلُّ في مكانِهِ وحالِهِ وشأنِهِ حَتَّى إِذا أَشكَلَ عَليهِم أَمرٌ .. رَفَعُوه .

لَم يُؤدِّ بِهِمُ التَّرابُطُ إِلَى تَقَيُّدٍ ، وَلَم تَحُلَّ (٣) الانطِلاقَةُ حَقِيقَةَ قُيُودِهم بِسِرِّ الاجتاعِ ، فَخَفِي وَجهُ العِلاقة بَين سِرِّ انطِلاقَتِهِم القَويَّةِ ، وتَرابُطِهِم القَوِيِّ أَيضاً.

وَلَكِن إِذَا عَرَفْتَ المقصُّودَ وَقَامَتْ مَعانِي (أَنا خادِمٌ) وَدُفِنَتْ معاني (أَنا فُلانٌ) الحَفاءُ فِي هَذِهِ العِلاقَةِ يَنكشفُ ويَتَّضحُ ، فَبِكُلِّ وُضُوحٍ تَستَطِيعُ علَى قُوَّةِ الانطِلاقِ واستِنفاذِ الجُهدِ ، وَأَنتَ مُرتَبِطٌ وَمشاوِرٌ وَمتَنازِلٌ عَن رَأْيِكَ وَقتَ أَن يَقولَ الأَكثَرُ مِن إِخوانِك بِخِلافِه ، وَمَعَ ذَلِكَ أَنتَ كَثِيرُ الاقبراحِ .. كَثيرُ الانطِلاقِ .. كَثيرُ العَمَل .

فَقَد يَحَصُلُ مِن خَفاءِ هَذِهِ المَسَأَلَةِ أَحياناً أَخذُهُم لِبَعضِ التَّرتِيباتِ والتَّوجِيهاتِ مِنّا، فَهُمْ ما بَين مُقتَصِرٍ عَلَى فَهمٍ فَهِمَهُ مِن النَّصِّ وَكَأَنَّهَا آيَةٌ نَزَلَتْ عَلَيه، فَيَنفَصِلُ بِذَلِكَ عَن مَقْصُودِ العِبارةِ أَو المرادِ مِنها وَيَنحَصرُ بِها، وما بَينَ من يُفسِّرُ التوجِيهاتِ

<sup>(</sup>١) وَهِيَ الأحوالُ الَّتِي وُضِعَتْ قاعِدَتُهُا وَأَصْلُها وَكَانَ البِناءُ عَلَى هَذِهِ القاعِدَةِ واضِحاً لَيسَ بمُشكِل.

<sup>(</sup>٢) فَيُستَحسَّنُ فِي مِثلِ هَذِهِ الحالَةِ التَأْنِيِّ وعدمُ الاستعجالِ في الفصلِ فيها إذ ربها يترتبُ على ذلك ضررٌ .

<sup>(</sup>٣) أي: تُطلق.

بِأَنَّهَا ربَّمَا كذا أو معناها كذا فيتفلَّتُ منها(١) وكِلا طَرَفِيَ الْأُمُورِ ذَمِيمٌ.

فَلا بُدَّ مِن سُرِعَةِ الحَلِّ لِهَذِهِ الأَشياءِ وَمَرجِعُها إِلَى هَذِهِ النُّفوسِ ، لأَننا نَحتاجُ إِلى أَن نواجِهَ مجتَمَعاتِنا والعالمَ بِوجُوهِ ما يَألَفُها النّاسُ (٢) ، رُبَّها هِي في اعتِباراتهِم وَنَظَراتهِم غَرِيبَة .

هُناكَ عَوائِقُ قائِمةٌ الآنَ بِسَبَبِ أَنَّ هُناكَ عَدَداً مِن المنتَمِين لهَذِهِ الدَّعوةِ تَصَوَّرَ النّاسُ بِسَبَبِ بَعضِ أَلفاظِهم وَتَصرُّ فاتِهم عَن هَذِهِ الدَّعوةِ .. أَنَّها بَجالُ ظُهورٍ أَو مبالغةٍ فِي بِسَبَبِ بَعضِ أَلفاظِهم وَتَصرُّ فاتِهم عَن هَذِهِ الدَّعوةِ .. أَنَّها بَجالُ ظُهورٍ أَو مبالغةٍ فِي تَكرِيمِ أَحَدٍ وتَعظِيمِه عَلى الآخرين ، أَو هِي محلُّ مفاضَلةٍ بَين النّاسِ ، وَمَحلُّ تَفريقِ فِي الإحسانِ والأَخلاقِ ، أَو مَحلُّ تَطاولٍ عَلى المقاماتِ وَخَوضِ الصِّغارِ فيها ، كلُّ هَذِهِ التَّصوُّراتِ شَكَّلتْ فِي الواقِعِ المَوجُودِ الآن عَوائقَ للدَّعوةِ، وَهَذِهِ التَّصوُّراتُ مَوائقَ للدَّعوةِ، وَهَذِهِ التَّصَوُّراتُ لَمُ تَأْتِ لِلنَّاسِ مِن فَراغٍ وَإِنَّها جاءَتْ مِن عدَم ضَبطِ بَعضِ الكَلِهاتِ ، وَعَدَم ضَبطِ التَّصِرِّ فاتِ، فَنَحتاجُ نَحن إِلى تَبيُّنِ وَجِهِ دَعوَتِنا ، وَنَحتاجُ إِلى انطِلاقاتٍ تَكون مِن التَّصِرِّ فاتِ، فَنَحتاجُ إلى انطِلاقاتٍ تَكون مِن بَيننا تُحْسِنُ التَّرَجِمةَ عَن هَذا الوَجِه .

وَجهُ دَعوَتِنا تَخلِيصُ الأَنفسِ مِن شَوائِبِها ، وَإِفرادُ القَصدِ لِلحقِّ ، فَهَذِهِ مِن شَأْنِها شُقوطُ الاعتِباراتِ الَّتى بَينَ النَّاس كلِّها .

فنَحتاجُ إِلَى أَن نرسِّخَ فِي بَواطِنِنا أَنَّه لَيسَ لَنا قَصدٌ أَن يقدِّمَنا أَحَدٌ فِي مَحَفَلِ أَو فِي

<sup>(</sup>١) قالَ سَيِّدِي : رُبَّها ساعَدَ الشَّيطانُ صاحِبَها حَتى يَقُولَ لَه : إِنَّها صَدَرَ هَذا التَّوجِيهُ مِنهُم لأنهَّم لأنهَّم لأنهَّم لأنهَّم لأنهَّم لأنهً رُبَّها أَثَّرَ عَلَيهِم فُلانٌ أَو نُقِلَ إِلَيهِم كَلامٌ مُعَيَّنٌ ، فَإِذا كانَ قادَتُكَ وَشُيُوخُكَ بَهَذِهِ الصُّورَةِ اذَهَبْ وابحَثْ لَك عَن شُيُوخ وَقادَةٍ .

<sup>(</sup>٢) أَي: ما يَعتادُها النّاسُ، فَتَعظِيمٌ لِلفاني عِندَنا احتِقارُهُ وَإِيثارٌ لِلباطِل عِندَنا رَفضُهُ والحِلمُ عَلى مَن آذَى عِندَنا إحسانٌ، وَبُغْضُ مَن سَبَّ عِندَنا مَجَّةٌ، واستِثقالُ مَن مَكَرَ عِندَنا رَحمَّهُ، وَسُوءُ ظَنَّ بِمَن عَصَى عِندَنا حُسنُ ظَنِّ بِهِ.

مَجلِسٍ ، وَلا أَن يَمدَ حَنا أَحَدٌ ، وَلا أَن يُعطِينا شَيئاً ، بَل شِعارُنا هُو شِعارُ الأَنبِياءِ قَبلَنا ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ كَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء:١٠٩].

حِينَةٍ لا تَلتَفِتُ مِنكم الأَنظارُ إِلَى ما يَبدو مِن النَّاسِ ، أَو يَبرُزُ مِن ذَمِّ أَو انتِقادٍ وَيَنوَدُ لا تَلتَفِتُ مِنكَم الأَنظارُ إِلَى ما يَبدو مِن النَّاسِ ، أَو يَبرُزُ مِن ذَمِّ النَّاسَ عَلَيهِ أَو نَحوِ ذَلِكَ عَلَى أَحدٍ مِنّا ، فَدَعوَتُنا أَصلاً ما قامَت لهذا حَتّى نُنازِعَ النَّاسَ عَلَيهِ أَو نَستثيرَ النُّفوسَ أَو نُقِيمَ الْحَواجِزَ فَنُضعِفَ بِذَلِكَ عَملَ الدَّعوَةِ ، بَل قُل كَلامَك لِيصدِّقَهُ اللهُ لا ليصَدِّقَهُ النَّاسُ ، نَحنُ فِي حِرصِنا عَلى تَقرِيبِ النَّاسِ إِنَّما نَعبُدُ اللهَ لا يَعبُدُ اللهَ لا يَعبُدُ اللهَ النَّاسَ .

وَعَلامَةُ أَنّنا نَتَلطَّفُ وَنَترَفّقُ بِهِم مِن أَجلِه جَلَّ جَلالُه أَنّه لَو عُصِيَ لَعَضِبنا وَلَا نُجامِلْ أَحَداً ، وَلَو تَخَالَفَ أَمرٌ مَع أَمرِهِ وَشَرِيعَتِهِ سبحانَهُ لَم نُراعٍ فِي ذَلِكَ صَغِيراً وَلا كَبِيراً ، وَلَقَد قالَ صاحبُ الدَّعوةِ ضارِباً لَنا أَعظَمَ الأَمثِلةِ فِي ذَلِكَ حِينَا تَشفَّعوا إِليه كَبِيراً ، وَلَقَد قالَ صاحبُ الدَّعوةِ ضارِباً لَنا أَعظَمَ الأَمثِلةِ فِي ذَلِكَ حِينَا تَشفَّعوا إِليه فِي أَن يَترُكُو إِقَامَةَ الحَدِّ عَلَى المَرأَةِ المَخزُ ومِيَّةِ قالَ : ﴿إِنَّا أَهْلَكَ الّذِينَ قَبْلَكُمْ أَبّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحُدِّ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحُدِّ ، وَإِيْمُ الله مِن ذَلِكَ فَهوَ يَعلَمُ طُهرَها – لَقَطَعْتُ الله لَوْ أَن فاطِمَةَ بَنْتَ مُحُمِّدٍ سَرَقَتْ –أَعاذَها الله مِن ذَلِكَ فَهوَ يَعلَمُ طُهرَها – لَقَطَعْتُ يَدَها» (١) وَفِي ذَلِكَ غَايَةٌ ؛ لَأَنّه صَلَى الله عَليهِ وَسَلّم ما يُحِبُّ أَحَداً فِي الحَلقِ كَحُبّه لِفَاطِمَة رَضِيَ الله عَنها .

فَلابدَّ أَنْ تُقِيمُوا أَنفُسَكُم عَلَى طَرَفٍ مِما نَسعَى عَلَى تَحقِيقِهِ فِينا وَهوَ أَن يُزجَّ بِنا إِلى ساحاتٍ مِن الصِّدقِ والوضُوحِ فِي رُؤيةِ الوَجهِ الَّذي نَدعو إِليه ، فَمَجلاهُ فِي العالمِ الجِسهاني وَجهُ سَيِّدِنا محمَّدٍ «فَقَد كانَ أُحسَنَ النَّاسِ خُلُقاً وخَلْقاً» (٢) ، ومجَلاهُ فِي العالم

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقُّ عَلَيهِ .

<sup>(</sup>٢) قِطعَةٌ مِن مَولِدِ الحَبِيبِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حُسَينِ الحَبَشِي المسَمَّى بِ «سِمطِ الدُّرَر».

الرَّوحاني روحُ سَيِّدِنا محمَّدٍ.

إِذا أَنتَ تَدعُو إِلَى الوَجهِ الأَتمِّ الأَجمَلِ الأَكمَلِ الأَحسَنِ الأَضْوَءِ فَيَجِبُ أَن تَكونَ التَّرجةُ مناسبةً لِنَضارَةِ هَذا الوَجهِ وَوَضاءَتِهِ وَنُورانِيَّتِه والحقِّ الَّذِي فِيهِ .

في شأن مراعاة حاجة الأمّة الملحّة لمهمّات اللّين

وَ الْآَنْ وَالْمُوْ اللَّهُ وَالْمُو الْمُو إِذَا حَقَّقُوا «المختَصَر» (٢) كَفَى ، اتر كُوهُم يَذَهَبُون ويُنقِذُون الناسَ ، وَيَأْخُذُونَ مَع المختَصَرِ قَواعِدَ الدَّعوَةِ ، والتَعَوُّدَ عَلَى الإِلقاءِ ، وَيُنقِذُون الناسَ ، وَيَأْخُذُونَ مَع المختَصَرِ قَواعِدَ الدَّعوَةِ ، والتَعَوُّدَ عَلَى الإِلقاءِ ، وَأُسالِيبَ التَّعامُل مَع النّاسِ ، كَثِيرٌ مِن المناطِقِ الآنَ مُحتاجَةٌ إِلى مِثل هَذا .

لا يُمكِنُ أَن نَنتَظِرَ أُناساً يَتَخَرَّجُونَ مِمن قَرَؤُوا كُتُباً كَبِيرَةً ، هَؤُلاءِ لهَم شَأنُهُم وَلهم مَجالُهُمْ ، لَكِن الآنَ البساطُ بساطُ حاجَةٍ مُلِحَّةٍ ، واضطِرارِ وَشِدَّةٍ .

أصحابُ العِلمِ مِثلُ أصحابِ المالِ، تَجدُ بَعضَهُم عِندَهُ مالٌ قَلِيلٌ ، وَصَدَقاتُهُ كَثِيرةٌ ، وَلَه مَشارَيعُ مُتَعَدِّدَةٌ ويُجرِي اللهُ عَلَى يَدَيهِ خَيراتٍ كَثِيرَةً ، وَبَعضُهُمْ عِندَهُ أَموالُ كَثِيرَةٌ لَكِن ما يُنفِقُ مِنها ، حَتَّى إِذا دَخَلَ فِي مَشرُوع خَيرِيٍّ لا يُكمِلُهُ وَهَكذا.

السَّيِّدُ حُسَينُ بنُ سَهلٍ (٢) كَم عَمِلَ مَشارِيعَ ، وكَم أَنفَقَ نَفَقاتٍ فِي زَمَنِه ، الَّذينَ

<sup>(</sup>١) أَثناء خِطابِه لِن حَضرَ الدُّورَة الأربَعِينيَّة مِن المغتربين ١٤١٩هـ.

<sup>(</sup>٢) أي: كِتابُ «المختَصرَ اللَّطِيفِ» فِي الفِقهِ الشَّافِعِي للشَّيخ عَبدِ الله بن عَبدِ الرَّحَنِ بافَضل.

<sup>(</sup>٣) هُو الحَبِيبُ ذُو النِّياتِ الصالحةِ والمَتاجِرِ الرَّابِحَةِ المُشارِكُ فِي العُلُومِ والأعمالِ الصّالحةِ حُسينُ بنُ عَبدُ الرَّحَن بنُ محمَّد بنُ عَبد الله بنُ أَحَمد بنُ سَهل ، وُلِدَ بِتَريمٍ فاتِحةَ رَجَب سَنة حُسينُ بنُ عَبدُ الرَّحَن بنُ محمَّد بنُ عَبد الله بنُ أَحَد بنِ عَبدِ الله العَطّاس بِالشَّحرِ ، شَيخُ فَتجِهِ الجَبِيبُ عَبد الله بن حُسينُ بن طاهر ، أَخذَ مِنه وَلازَمه وتأدَّبَ به ، وَصارَ مِن أَهلِ فَتَجِهِ الجَبِيبُ عَبد الله بن حُسينُ بن طاهر ، أَخذَ مِنه وَلازَمه وتأدَّبَ به ، وَصارَ مِن أَهلِ التَّحصِيلِ لِلعِلمِ والجِدِّ فِي العِبادَةِ حَتَّى أَنَّه نَسخَ كِتابَ «الإحياءِ» كامِلاً بِخطً يَدِهِ ، كانَ سَخاؤُهُ فِطرِيّاً وَلَه فِي كَرَمِهِ نَوادِرُ يَضِيقُ عَنها القِرطاسُ وَلا تَقبَلُها عُقُولُ النّاسِ ، مِنها أَنَّه سَخاؤُهُ فِطرِيّاً وَلَه فِي كَرَمِهِ نَوادِرُ يَضِيقُ عَنها القِرطاسُ وَلا تَقبَلُها عُقُولُ النّاسِ ، مِنها أَنَّه

عِندَهُم رُؤُوسُ أَموالٍ أَضعافُ الَّتي عِندَهُ ما عَملوا حَتى عُشرِ الَّذي عَمِلَه ، وَكَذَلِكَ أَهلُ العِلم ، والتَّوفيقُ عَزِيزٌ .

تَعَسَّرَ عَلَى خادِمِهِ إِنضاجُ شَيءٍ مِن طَعامٍ أَضيافِهِ لِعَدَمٍ وُجُودِ الحَطَبِ مَع ضِيقِ الوَقتِ فَأَمرَهُ أَن يُتِمَّ إِنضاجَهُ بِالدُّخُونِ أَي عُود البُّخُورِ ، تُوُفِّي رَضِي الله عَنهُ بِالشَّحرِ لَيلَةِ الثُّلاثاءِ ٢٨ مِن شَهرِ شَعبان ١٢٧٤هـ، وَقَبرُه بِقُبَّةِ السَّيدِ عَبدِ الله باهارُون فِي خارِجٍ سُورِها الشَّمالِي الغَربِي.



إن صحت المحبة صحت المسامحة قَالْضُولَكُ فَا اللَّهُ إِنْ صَدَقْنا فِي مَعنَى كَلِمَةِ «الإِخوانِ» ، فَإِنَّها مِن النَّعِيمِ ، وَذاقَها مَن لَه مِرآةٌ مَجْلُوّةٌ ، وَمَتَت الدَّلالةُ عَلى أَقرَبِ الأَبوابِ ، وَأُوثَقِ الحِبال بِتَوسيعِ تَحابُبِنا مِن أَجله.

إِنْ صَحَّتِ المَحَةُ لأَحَدِ.. صَحَّتِ المسامَحَةُ مِنكَ لِكلِّ مَن تَعَلَّقَ بِمَن سامَحَتُهُ، إِلَى حَدِّ بَعِيدٍ، بِحَيثُ لُو قابَلَكَ كَلبٌ مِن بَلَدِهِ وَآذاك تَكونُ مُسامِحًا لَه ؛ لأَنَّك قَد سامَحْتَ ذاك، فَأَنتَ إِذا تُريدُ مُسامِحةً كَبِيرَةً، فالحقُّ سُبحانَه إِذا سامحَ العَبدَ المسامَحةَ الكُبرَى.. سامَحَ كلَّ منِ اتَّصَلَ به من قَريبٍ أو بَعيدٍ، (ومِن أَجلِ عَينٍ تُكْرَمُ أَلفُ عَينٍ) فَما يَقدِرُ الأَعادِي أَن يَضَعُوا فِي طَرِيقِكَ شَيئًا، وَلا يَستَطِيعُونَ أَن يَقطَعُوكَ إِذا حَصَلَ مِنكَ ذَلكَ ، (لَو قابَلْتَ المعامَلةَ بِالصَّفا .. كانَ ذَلكَ لَك أَسعَدَ وَأُوفَى).

جَميعُ تَعالِيمِهِ وَشُؤُونِ دَعوَتِه ، قُولُوا لَها : حَيّا وَمَرحَبا ، يَقُل هُو لَكُم : حيّا وَمَرحَبا، وَبَعد ذَلكَ إِذا حَيّاكم هُو صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم يُحِيّيكُم مَولاكُم اللهُ .

رعاية حق الأخوة في الله وَقَالْ اللهُ عَنَا اللهُ .. تَرَبَطُون وَقَالُ اللهُ .. تَرَبَطُون فِي الله .. تَرَبَطُون بِي الله .. تَرتَبطُون بِيلسِلَةِ شُيُوخِنا ، بَعدَ ذَلِكَ عَلَيكُم رِعايَةُ حَقِّها ، حَتَّى نَجتَمِعَ نَحنُ وَإِيّاكم وَإِيّاهُم. بِسِلسِلَةِ شُيُوخِنا ، بَعدَ ذَلِكَ عَلَيكُم رِعايَةُ حَقِّها ، حَتَّى نَجتَمِعَ نَحنُ وَإِيّاكم وَإِيّاهُم. عِندكُم استِعدادٌ ؟ مَن يُرِيدُ الارتباطَ بِالكبار هَوْ لاءِ ؟ فَمَعنَى الارتباطِ بِم سَعيٌ فِي عِندكُم استِعدادٌ ؟ مَن يُرِيدُ الارتباطَ بِالكبار هَوْ لاءِ ؟ فَمَعنَى الارتباطِ بِم سَعيٌ فِي دَربِم ، وَثَباتٌ عَلَى منهجتِهِم ، وَوَفاءٌ بِعُهُودِهِم ، والصّادقُ يُعينُه اللهُ .

إِن شَاءَ اللهُ نَطرُقُ بَابَ الارتِباطِ بِهَذِهِ السِّلسِلَةِ وَأُولَئِكَ المَشايِخِ ، وَذَاكَ الحيدِ الشَّامِخِ ، والقَدَمِ الرّاسِخِ ، فَمَن أَحَبَّ ذَلِكَ مِنكُم ، وَعَزَمَ عَلَى أَن يُصْغِيَ لَه باطِنَهُ ، وَأَن يَجْتَهِدَ بِها يَستَطِيعهُ ، فَيُمكِنُ لَه أَن يَدخُلَ فِي ذَلِكَ الارتِباطِ .

التآخي سلم وَ

لَم وَ الْكُونُولُ الله .. تَدُومُ مَوَدَّتُكم ، وَ تَحَابُّوا مِن أَجلِ الله .. تَدُومُ مَوَدَّتُكم ، حَتَّى فلق تَكُونُوا أَعواناً عَلى طاعَةِ الله ، وَيَتَحقَّقَ عَلى أَيدِيكم نَصْرٌ لِلشَّرِيعَةِ ، فَمَها أَردتُم أَنَّ النَّفعَ يَكثُرُ والخَيرَ يَكثرُ .. تَحَابُّوا أَكثرَ ، وَتَاخَوا أَكثرَ ، وَتَوادُّوا فِي الله حَتَّى يَنالَكُم وُدُّ الله .

وَلمَا عَلِمنا أَنَّ أَحبَّ الأَعهالِ إِلَى الله وَرَسُولِهِ هُو تَقرِيبُ الْحَلقِ إِلَيهِ جَلَّ جَلالُه، وَهِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّم لِسَيِّدِنا عَليٍّ: «فَوالله لأَنْ يَهْدِي وَهِدايَةُ العِبادِ إِلى سَبيلِهِ حَتَّى قَالَ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم لِسَيِّدِنا عَليٍّ: «فَوالله لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بكَ رَجُلاً واحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَم» (\*) ، وَفِي رِوايَةٍ «خَيْرُ لَك مِما طَلَعَت عَليهِ اللهُ بكَ رَجُلاً واحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَم (\*) ، وَفِي رِوايَةٍ «خَيْرُ لَك مِما طَلَعَت عَليهِ الشَّمسُ (\*) فَلِهذا نَحنُ نَجعَلُ جُلَّ جُهدِنا فِي تَقرِيبِ الْخَلقِ وَهِدايَتِهم.

أُوحَى اللهُ إِلى داودَ: (يا داودُ مَن رَدَّ لِي آبِقاً كَتَبتُهُ عِندِي جِهبِذا) (٤) مَن رَدَّ لِي آبِقاً يَعنِي هارِباً ، العَبدُ الآبِقُ الَّذِي هَرَبَ عَن طاعَةِ سَيِّدِهِ وَخَرجَ عَنهُ ، فَمَن رَدَّ لِي آبِقاً كَتَبتُه جِهبِذاً أَي: رَئِيساً، فابذُلُوا جُهدَكُم فِي رَدِّ الآبِقِينَ إِلى الله .

نَحنُ مِن الآبِقِينَ ، لَكِن نَحنُ اتَّصَلنا بِالمنيبِينَ والطائعِينَ ، وَنَتَشَبَّهُ وَنَقَتَدِي بِهِم ، فَنَرجِعُ وَنَصدُقُ فِي رَجْعتنا (٥) إلى الله ويقبلُنا .

كُم مِن آبِقٍ وَقَفَ عَلَى بَابِهِ فَفُتِحَ لَه ، جَاءَ فِي الْأَثَرِ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالى نَادَى دَاوُد:

<sup>(</sup>١) يَومَ الْحَمِيس ١٨ مِن شَهر ذِي القِعدَةِ ١٤٢١هـ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقُّ عَلَيهِ .

<sup>(</sup>٣) رَواهُ الحاكِمُ .

<sup>(</sup>٤) ذَكَرَهُ الغَزالِيُّ فِي «إِحياءِ عُلُومِ الدِّينِ» بِلَفظِ: يا داوُد ؛ مَن رَدَّ إِلِيَّ هارِباً .. كَتَبَتُه جِهبِذاً ، وَمَن كَتَبَتُه جِهبِذاً .. لَمَ أُعَذِّبهُ أَبُداً .

<sup>(</sup>٥) أَي: تَوبَتنا .

يا دَاوُد .. لَو يَعلَم اللَّهِ بِرُونَ عَنِّي شَوقِي لِعَودَتهِم وَعَبَّتِي لِتَوبَتِهِم وَرَغبَتِي فِي إِنَابَتِهِم لَطَارُوا شَوقاً إِلَيَّ، هَذِهِ رَغبَتِي بِالمدبِرِينَ عَنِّي .. فَكيفَ تَكُونُ مَحَبَّتِي لِلمُقبِلِينَ عَلَي

مَعَكُم رَبٌ عَظِيمٌ كَرِيمٌ ، أَرسَلَ إِلَيكُم حَبِيبَهُ الكَرِيمَ ، وَجَعَلَ بَينكُم وَبَينَه سَنَداً حَشِيا فَخِيا ، فِي سِلسِلةِ أَخذِنا أَخذاً خاصًا عَن خالِصِ الأَقطابِ كلِّ واحدٍ مِنهُم عَشِيا فَخِيا ، فِي سِلسِلةِ أَخذِنا أَخذاً خاصًا عَن خالِصِ الأَقطابِ كلِّ واحدٍ مِنهُم قُطبُ زَمانِه عَن قُطبٍ عَن قُطبٍ إِلَى الحُسَينِ بنِ عَليٍّ وَأَخِيهِ الحَسَنِ عَن قُطبُ إلى الحُسَينِ بنِ عَليٍّ وَأَخِيهِ الحَسَنِ عَن أَيْوَلُ اللهُ عَليهِ أَبِيهِا وَأُمِّهِا ، عَن حَبيبِ الرَّحَمنِ ، سَيِّدِ الأَكوانِ ، عَظِيمِ الشّانِ ، مَن أَنزَلَ اللهُ عَليهِ القُرآنَ ، مَن مُدَّ لَكُم بِهِ هَذا السِّيلُ ، وَأَعطاكُم بِهِ هَذا الارتباطَ ، وَوَقَقَكُم بِهِ هَذا الانضِباطِ ، هادِيكُم إِلَى السَّبِيل ، فاتِحٌ لَكُم أبوابَ العطاءِ الجزيل .

محَمَّدُ الرَّحِيمُ بِكُم ، محَمَّدُ الشَّفِيقُ عَلَيكُم ، محَمَّدُ الَّذِي يَجْبُكُم أَكْثَرَ مِمَّا تُحَبُّونَ أَنفُسكُم ، وَيَرحَمُكُم أَكْثَرَ مِمَا يَرحَمُكُم آباؤُكُم وَأُمَّها تُكُم ، محَمَّدُ الَّذِي بَلَّغَكُم الرِّسالَة ، محَمَّدُ الَّذِي باتَ اللَّيالِي يَطرُقُ لَكُم أَبوابَ الفَضلِ محَمَّدُ الَّذِي باتَ اللَّيالِي يَطرُقُ لَكُم أَبوابَ الفَضلِ والعَطاءِ مِن الله ، يَتَضَرَّعُ فِي شُؤُونِكُم فِي الدُّنيا والآخِرَةِ ، محَمَّدُ الَّذِي لا تَقدِرُونَ عَلى جَزائِهِ ، محَمَّدُ الَّذِي تَوَجنا اللهُ بِهِ بِتاجِ الشَّرفِ والفَخرِ عَلى جَمِيعِ الأُمَمِ ، محَمَّدُ الَّذِي ينتَظِرُ مِنكُم فِي وَقتِكُم وَزَمَنِكُم هَذا نُصرَةَ شَرِيعَتِهِ ، وَخِدمَةَ دَعوَتِهِ ، وَقُرَّةَ عَينِهِ ، الله يَعَلَمُ مَ قُرةً عَينِهِ ، وللهِ عَلَيْ مُ وَأَحوالِكُم وَأَحوالِكُم وَأَحوالِكُم .

فَأَنتُم يَنبَغِي مِن بَعدِ السَّاعَةِ تَضبِطُونَ أَقوالَكُم ، وَما يَدورُ بَينكُم ، وَتَعتَدلونَ فِي شُؤونِكم ، بِحَيثُ يَكونُ المزاحُ عَلى وَجهِهِ فِي وَقتِه ، والجدِّيَّةُ والوَقارُ هو الغالبُ عَلى من ينتَمي للدعوةِ ، أمّا تركُ بشاشةِ الوجهِ وطلاقتِه فهو خُلُقٌ منبوذٌ من الصَّغير والكَبِيرِ ، وَكانَ صَلَّى الله عَليهِ وَآلِه وَسَلَّم يَخْذَرُ الناسَ وَيَحتَرِسُ مِنهُم دُونَ أَن يَطوِي عَن أَحِدٍ بِشْرَهُ وَبَشاشَتَهُ ، يَقُولُ بَعضُ أصحابِهِ «ما حَجَبَنِي النبيُّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم عَن أَحِدٍ بِشْرَهُ وَبَشاشَتَهُ ، يَقُولُ بَعضُ أصحابِهِ «ما حَجَبَنِي النبيُّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم

## مُنذُ أَسلَمتُ وَلا رَآنِي إِلا تَبَسَّمَ فِي وَجِهِي ١٠٠٠ .. اللهمَّ صلِّ عَلَيه .

وَأَنتُم مَهما تَوجَّهتُم وَصَدَقتُم يَبتَسِمُ فِي وُجُوهِكُم ابتِسامَة رِضاً لَكم ، وَرِضاهُ تَرجَه تُورضاهُ تَرجَه وَرضوانِ الله الأَكبَرِ ، ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُه مُ النَّوبَة اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُه مُ النَّوبَة : ٢٢] فا ثُبتُوا ، وَنَصِيبُكُم مِن الأَورادِ وَتَدَبُّرِ القُرآنِ حافِظوا عَليه ، ولا تُصَلُّوا إلاّ جَماعةً ، واحرِصُوا على الرَّواتِبِ ، وَلا تُصلُّوا إلاّ جَماعةً ، واحرِصُوا على الرَّواتِبِ قَبليَّةِ الظّهرِ وَسُنَّةِ العَصرِ ، وبعديَّةِ المغربِ والعِشاءِ والوِترِ والضَّحَى ، وَلا تَتركُوا الاستغفار (٢) قَبلَ غُرُوبِ الشَّمسِ فِي أَيِّ مَكانٍ .

واحَمَدُوا اللهَ عَلَى ما آتاكم ، واعرِفُوا عَظَمَةَ سَنَدِكُم وَرِجالِكُم ، وَتَخاطَبُوا مَع النّاسِ عَلَى قَدرِ عُقُولِهم ، واصبرُوا .

بالنَّصْرِ والفَرَجِ القَرِيبِ وَبالظَّفَرْ وَالفَّدَرْ (٣) وَصَفَتْ لَهُ الأَوْقاتُ مِنْ بَعْدِ الكَدَرْ (٣)

يا صابراً أَبشِرْ وَبَشِّرْ مَـنْ صَبَرَ نَالَ الصَّبورُ بِصَبْرِهِ ما يَرْتَجِي

فيها يتعلّق بشأن وَقَالْ فَكُولُكُ وَالْمُعُونُ الْعَالَى اللهُ وَمَا مِن صاحِبٍ يَصحَبُ صاحِباً ولو ساعةً من نها مِن التسامح بين سُئِلَ عَن صُحبَتِهِ هَل أَقامَ مِنها حَقَّ الله تَعالى أَم أَضاعَه (٥) ؟ ، لَنا مُدّةُ متصاحبون الإخوان مخاطبا أنا وَإِيّاكم ، أمّا جَوانبُ التَّقصِير فِي حُقُوقِ بَعضِنا البَعضِ يَنبغي أَن نمدَّ لَهَا بِساطَ بعض طلاّبه

(١) رَواهُ البُّخارِي وَمُسلِم عن جَرِيرِ بنِ عَبْدِاللهِ البَّجَلي.

<sup>(</sup>٢) وَذَلِكَ سَبِعَةٌ وَعِشُرونَ مَرَّةً كَمَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ النَّبَوِي: «مَن استَغَفَر لِلمُؤمِنِين والمؤمِناتِ كُلِّ يَومٍ سَبِعاً وَعِشرِين مَرَّةً كَانَ مِن الَّذِينَ يُستَجابُ لَهُم وَيُرزَق بِهِم أَهلُ الأرضِ» رَواهُ الطَّبَرانيَّ.

<sup>(</sup>٣) البَيتان لِلإِمامِ الحَدّادِ ، انظُر «الدُّرّ المنظُومِ» حَرف الرّاء المهمَلَة ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) لَيلَة الأحَد ١٠ مِن شَهرِ ذِي القِعدَةِ ١٤١٩هـ.

<sup>(</sup>٥) أَخرَجَه ابنُ جَرِيرِ الطَّبرَيِّ . انظُر «كَشفَ الخَفاء» .

السَّمَاحِ والعَفوِ في تحمُّلِ بَعضِنا البَعضِ ، وَأَمَّا واجِباتُ الأَمائِنِ في شأنِ هذهِ الأمةِ وفي شأنِ هذه الرسالةِ فلا يجوزُ لأحدٍ مِنَّا التقصيرُ في أمرٍ يقدِرُ أن يَقومَ به أو يَقدرَ أن يتهيَّأَ له ، لأنَّ هذه مسامحتُها ما هي بيدنا ، فهذه أَمائِنُ الجبالُ أَشفَقَتْ مِنها فَها قَدَرَتْ عَلَيها ، والسَّمَاواتُ والأَرضُ أشفَقْنَ مِنها وَكنَّا نَحنُ مَحلاً لحَملِها والمخاطَبُونَ بِالقِيامِ بِشَأْنِها ، فَهذا لا نَقدِرُ أَن نُسامِحَ فِيهِ .

أمّا فِيها بَيننا البَين فَحَقُّكُم فِي السَّماحِ لِهِذا المَتكلِّم فِيكُم ، تَصفَحُونَ وَتُسامِحونَ .. يُشيئكُم اللهُ وَيُوجِرُكم اللهُ ، وَأَمّا ما بَينكم وَبَينَه جَلَّ جَلالَه فَفِي مِثلِ هَذِهِ السّاعةِ مَدَّ يُشيئكُم اللهُ وَيُوجِرُكم اللهُ ، وَأَمّا ما بَينكم وَبَينَه جَلَّ جَلالَه فَفِي مِثلِ هَذِهِ السّاعةِ مَدَّ يَدَه (١) ، بَقِيَ حُقوقُ القومِ الآخرينَ وحقوقُ الأمانةِ في هذه الرسالةِ الكبيرةِ العَظيمةِ ، يَدَه (١) ، بَقِي حُقوقُ القومِ الآخرين وحقوقُ الأمانةِ في هذه الرسالةِ الكبيرةِ العَظيمةِ ، فَها أنتم بها صانعُون ، هذا الذي ما يَقدرُ أُحدُ أن يسامِحَ فيه من كلِّ من اتَّصلَ بأدنى مَعني من مَعاني هذا الأتِّصالِ ، وَسَوفَ يَسأَلُونَه عَنها عَسَى تَكُونُ لنا مُقابِلةٌ حَسَنةٌ إن شاءَ اللهُ .

في واجبات الأخوّة في الله وَلا مِن بَعيدٍ ، أَنتُم سَتَعرِفُونَ بَعضَكُم عَن بَعضٍ لا فِي الظّاهِرِ وَلا فِي الباطِنِ ، لا مِن قَرِيبٍ ولا مِن بَعيدٍ ، أَنتُم سَتَعرِفُونَ بَعضَ هَذَا الكَلامِ حَتَّى بَعدَ الموتِ ، لَهِذَا يَجِبُ أَن تَأْخُذُوا حَقَّ التَّرَابُطِ مِن الآن ، مَهما طَراً عَلَى بالِكُم وأَنفسِكُم ، لا تَسمحُوا له بتركِ القاعدةِ والأصلِ أبداً ، وبعدَ ذلك هذه كلُّها مِنَنٌ من الله انساقتْ إليكم ، فأحسِنُوا التعامل فيها ، القاعدةُ عندنا : عملٌ وجدٌّ واجتهادُ بروح ، فكلُّ إن شاءَ اللهُ يبذلُ منّا جُهْدَهُ .

وَلا أَنا وَلا أَحَدٌ مِنكُم يَستَطِيعُ أَن يغَطِّي الحاجاتِ ، وَلا يَقومُ بِكلِّ الواجِباتِ،

<sup>(</sup>١) مِن واقِعِ حَدِيثٍ رَواهُ مُسلِمٌ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبسُطُ يدَهُ بِاللَّيلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهارِ وَيَبسُطُ يَدَهُ بِالنَّهارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ مِن مَغرِبِها».

وَكلِّ الإِمكانيَّاتِ ، بَل اللهُ سبحانَهُ وَتَعالى رَبَطَ هَذا الكُونَ كلَّه بِبَعضِه البَعض ، وَرَتَّبَ أُمُوراً عَلَى أُمُورٍ ، يَهدِي مَن يَشاءُ ، وَبَعدَ ذَلِكَ مَنِ الَّذِي يَكسَبُ الرِّضوانَ الأَكبر؟ مَن يَقومُ بِواجِبه وَيُؤدِّي حَقَّه فِي هَذا المجالِ؟ وَذَلِكُم تَربِيَةُ الأَنبياءِ والمرسَلينَ صَلَواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيهِم .

فيها يتعلّق بحقوق الأخوّة في الله

وَ الْأَمَانَةُ مِن شَأْنِ كُلِّ يَكُونُ جَنبَ صاحِبِه ، وَلا يُخَيَّلُ عِندَ الواحِد مِنكُم ، أَنَّ هَذا والأَمانَةُ مِن شَأْنِ كُلِّ يَكُونُ جَنبَ صاحِبِه ، وَلا يُخَيَّلُ عِندَ الواحِد مِنكُم ، أَنَّ هَذا صاحِبي أُداريه فَقَط ، فَهَذِهِ مُعامَلةُ العَوام .

لَكِنَّ الَّذِينَ لَهُم هِمَّةٌ أَو سَيرٌ أَو مَشيٌ وَلَهُم مَشرَبٌ واحِدٌ ، وَلَهُم مَشايخُ اجتَمَعُوا عَلَيهِم وَيَرجِعُونَ إِلَيهِم ، فَما بَينَهُم هَذا الكلامُ ، ما يَصلُحُ إلا ما كان زادَ عِندِي عَلَيهِم وَيَرجِعُونَ إِلَيهِم ، فَما بَينَهُم هَذا الكلامُ ، ما يَصلُحُ إِلا ما كان زادَ عِندِي يَا خُذُهُ أَخِي ، وَما زادَ عِندَه يَعطِينِي مِنه ، وَأَخُوكَ هَذا رُبَّما تَكُونُ فِيهِ أُمُورٌ مَطوِيَّةٌ ، وَأَنتَ لَم تَدرِ بِها الآنَ ، لَكِن يُمكِنُ بَعدَ ذَلِكَ إِذا انتَبهْتَ تَظهرُ لَك ، فَلَو قابَلْتَها مِن البِدايةِ بِالظَّنِّ الزِّينِ ، والاستِقبالِ الحسنِ ، حَتَّى لَو ما فَهِمتَ الَّذِي فِيها ، يَكُونُ نَفعُها غَيرَ ما لَو عَلِمْتَ بِها بَعدَ ذَلِكَ ، يَقُولُ فِي نَفسِهِ : قَد كانَت تِلكَ الكَلِمَةِ مَعناها نَفعُها غَيرَ ما لَو عَلِمْتَ بِها بَعدَ ذَلِكَ ، يَقُولُ فِي نَفسِهِ : قَد كانَت تِلكَ الكَلِمَةِ مَعناها كَذا وَكَذا لَكِن أَنا ما تنبَّهتُ لَها ، الحاصِلُ : أَنَّك ثَجِدُ بَعضَ الشَيءِ ، لَكِن فَرِّقْ بَينَ ذَلِك وَايَنَ ما لَو كانَ مِن البِدايةِ استَقْبَلْتُها بِالاستِقبالِ الحَسَنِ ، فَتكونُ المَنفَعةُ مِنها أَكبرَ ، وَفَائِدتُها عَلَيكَ أَكْثَرَ وَهَكَذا .

فالبِساطُ (٢) الَّذِي مَضِيَ عَلَيهِ قَبلَنا رِجالُ الحَقِيقَةِ ما تَغلِبُهُم النُّفُوسُ وَلا غَيرُها ،

<sup>(</sup>١) فِي ٣ مِن شَهرِ رَبِيعِ الأُوَّل ١٤١٩هـ.

<sup>(</sup>٢) كِنايَةٌ عَن المنهَج الَّذِّي سَلَكَه أُولَئِكَ الأئِمَّةُ الأخيارُ رِضوانُ الله عَلَيهِم أَجَمِعِين.

يَصِدُقُونَ مَعِ القُدُّوسِ سُبحانَه وَتَعالَى ، وَلا شَيءَ يَقطَعُهم وَلا يَمنَعُهُم ، مُوَفَّقِين إِنْ شياءَ الله .

فيها يتعلق بشؤون المحبّة والأخوّة الصّادقة وَ اللّهِ وَا اللّهِ وَ اللهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

كُمْ مِنْ واقفٍ في هَذا المَكانِ ، وَقَفَ قَبلَكُم وَصُبَّ عَليه مِن العَطاءِ بِواسِطَةِ النُّبوةِ ، ما لَم يَنصّبُ عَلى واقِفٍ فِي الحُجرَةِ ، وَلا فِي الرَّوضَةِ ، وَلا حَولَ الشُّبّاكِ مِن الحبيب صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم ، لأَنَّهُم قرَّةُ عُيُونِه.

فَتَعَاوَنُوا عَلَى المنهَجِ الذي دَرجُوا عَلَيهِ هَوْلاءِ مَا استطَعتُم ، وَتَعَلَمُونَ أَنَّنَا وَإِيّاكُم خُدّامٌ ، تَعَاوَنُوا عَلَى الجِدمَةِ ، والأيّامُ مَعلُومةُ الَّتِي نَقضِيها عَلَى ظَهرِ الأَرضِ ، الآنَ كُلُّ الأَشياءِ تَتَهيَّؤُوا ، لَكِن الآنَ يُهِمُّنا أَنتُم ، إِن شَاءَ اللهُ نَعرِفُ وَإِيّاكُم قَدرَ النِّعمَةِ ، وَقَدرَ النِّعمَةِ ، وَنَقُومُ بِواجِبِ الشُّكرِ ، فَلا نَنقَطِعَ وَلا نَتَأَخَّرَ ؛ لأَنَّ الَّذِي يُعَوِّقُ أُو وَقَدرَ الإنسانَ شَيء مَا يُذْكر . . وَهُمُّ أَو خَيالٌ يَحمِلُ بِهِ شَيئاً وَهوَ فِي غِنَى عَنه .

<sup>(</sup>١) لما اجتَمَعَ مَع بَعضِ طَلَبَتِهِ لَيلًا عِندَ الإِمامِ محمَّد بن عَلِي مَولَى الصَّومَعَة وَذَلِكَ لَيلَة السَّبتِ ٣ مِن شُهرِ رَبِيعِ الأوَّل ١٤١٩هـ.

فَلا بُدَّ مِن تَآخِ صادِقٍ ، وتَآلُفٍ صادِقٍ ، واشهَدُوا المَنَّة لمن أَجرَى اللهُ المِنَّة عَلَى أَيدِيهِم، سَيِّدُ الأَكوانِ أَوَّلُم ، وَعِتْرَتُهُ الطّاهرةُ وأوْلياءُ أمَّتِهِ ، والصَّحابةُ مِن المهاجِرينَ والأَنصارِ وَمُتَّبِعِي آثارِهِم ، هَوُلاءِ كُلُّهُم أَجرَى اللهُ المنَّةَ عَلَى أَيدِيهِم لَنا ، وَهَوُ لاءِ أَيضاً عَلَى وَجهِ الخُصُوصِ (۱) ، وَكُلُّ أَخٍ لَكَ فِي الله ، مَن الَّذِي أَجرَى نِعمَةَ الْأُخُوَّةِ لَكَ بِه ؟! اللهُ أَجراها عَلَى يَدِ أَخِيكَ هَذا ، لَو لَم يَكنْ هُو أَخاكَ فِي الله كيفَ تُحصِّلُها (۲).

أُرِيدُ مِنكُم تَجَاوُزاً لِمَذِهِ المَرحَلةِ ، وَأَنا مِن أَوَّل أَصِيحُ بِأَشياءَ جَمَّ عَلَيكُم أُكَلِّمُكُم، كَم سَمِعتُم مِثلَ هَذا الكَلام ؟ كَم سَمِعتُم مِن كَلامٍ فِي التَّداخُلِ .. فِي التَّازُجِ والتَّآخي؟ أَنا لِي مدَّةٌ أَصِيحُ عَليكم وَرِجالي كلُّهُم يَصِيحُون !!

تَهَيَّوُوا لِلأَدَبِ الجَمِّ مَع اللهِ ، والأَدَبِ الجمِّ مَع خَلقِ الله ، حَتى نَصلُحَ وَإِيَّاكُم لِنَفْعِ اللهُ يَوْدُ الجَمِّ مَع اللهِ ، وَلِجْدُمة وَالنَّهُ مَع اللهِ ، مَا يَنزلُ فِيها كلُّ أَحَدٍ . الخِدمَةُ هَذه مَنزلةٌ شَرِيفةٌ ، ما يَنزلُ فِيها كلُّ أَحَدٍ .

الأُمَّةُ الآنَ عَلَى مَشَارِفِ هِدَايةٍ وَنُورٍ ، وَرَجعاتٍ عَجِيباتٍ ، وَظُهُورِ آياتٍ ، وَلا يَرْ أُلُو الآنَ عَلَى مَشَارِفِ هِدَايةٍ وَنُورٍ ، وَرَجعاتٍ عَجِيباتٍ ، وَظُهُورِ آياتٍ ، وَلا يَرْ الْكُورِ وَزَجَرَتِه فِي عالمِ الظّاهرِ دُخاناتٌ ، والرِّيحُ سَتَهبُّ وَسَتَه فَي عَلَىٰ الْفَيارَ كُلَّه ، وَنَصِيرُ مَحْضَ وَسَتَر فَعُها ، لَكِن قَبلَها نُرِيدُ الرِّيحَ تَهبُّ عَلَينا ، فَتَر فَعُ هَذَا الغُبارَ كُلَّه ، وَنَصِيرُ مَحْضَ عَبيدٍ (٣) ، نَصِدُقُ مَع رَبِّنا شُبحانه وَتَعالى ، وَنَقتدي بِالحَبيبِ فِي أَحوالِنا وَشؤونِنا عَلى عَبيدٍ مَادِقٍ .

أَنا وَأَنت مَا نَصِلُحُ هَذَا المنهج ، كَانَ الإِمامُ الحَدّادُ يَقُولُ : (مَن جَاءَنا يَطلبُ الطّريقةَ الخاصّةَ امتَحَنّاه واختَبَرناه) ، وَنَحنُ لَم يَمتَحِنّا أَو يَختَبرْنا أَحَدٌ .. إِنَ شَاءَ اللهُ

<sup>(</sup>١) أَي: مِن أَمثالِ سَيِّدِنا محمَّد بن عَلِي مَولَى الصَّومَعَة وَغَيِرهِم مِن رِجالِ السَّنَدِ المخصُّوصِ.

<sup>(</sup>٢) أَي: تِجَدها .

<sup>(</sup>٣) أي: نَكُونُ عَبيداً خالِصِين لله .

نَقَبَلُها هَكَذا ، وَنَصدُقُ وَنَتُوجَّهُ إِلَى الله .

ما نَحن حَق شَيء ، لَكن لابد أَن تَفهَمُوا الإِشارة ، وَتُجدِّدُوا الهِمَم والعَزائم ، فالأَبوابُ مَفتُوحَةٌ ، والعَطايا مَمنُوحَةٌ ، والخَيراتُ كَبِيرةٌ ، وَلا تَبْقَ مَحجُوباً بِرُوْيَةِ نَفسِك وَلا عَملِكَ ، وَلا تَحجُوباً بِقَولِ أَنا أَو أَنت (١) ، وَلا تَستَحلِ بُعداً ، وَلا تَستَحلِ غَفلَةً ، صِلتُكَ بِرَبِّكَ أَلَدُّ لَكَ ، وَعِلاقَتُكَ بِربِّكَ أَحلَى مِن كلِّ شَيءٍ ، فَلا تُؤثِرْ أَيَّ شَيءٍ عَليه.

والدَّليلُ نِعمَ الدَّليلُ ، والقائِدُ نِعمَ القائِدُ ، والسُّلالةُ نِعمَ السُّلالةُ ، هَذِه السِّلسِلةُ التي بَيننا وَبَينه ، رَبكم ما خلَقَ مِثلَهُم فِي الوُجودِ ، قال سَيدُنا الحَبيبُ أَحمدُ بنُ حَسَن (٢): هَذا لَيسَ استِخفافاً بِحَقِّ أَحَدٍ ، وَلا إِنكاراً لِفَضلِ أَحَدٍ ، أَهلُ الفَضلِ فِي الأُمَّةِ والأُولِياءُ كَثرُ .

فُقْناعَلَى العُشّاقِ بِكُلِّ مَشْهَدٍ مَنْ مِثْلُنا وَلَوْ يَطُولُ مَنْ طَالْ أَو جَدَّ مَنْ جَدْ ما نالَنا

الحِكمَةُ والحَقِيقةُ...

<sup>(</sup>١) أي: بِقَولِ أَنا عَمِلتُ كَذا، وَأَنا قُمتُ بِكَذا.

<sup>(</sup>٢) أَي: سَيِّدنا إِمامُ العِرفانِ وَطَودُ الإِيقانِ الحَبِيبُ أَحمدُ بنُ حَسَن بنِ عَبدِالله بنِ عَليِّ بنِ عَبدِالله بنِ محمَّدِ بنِ محسنِ ابنِ الإِمامِ الحُسَينِ ابنِ الإِمامِ عُمَرَ بنِ عَبدِ الرَّحمٰنِ العَطّاس ، وُلِدَ رَضِي الله عَنهُ بِبَلدَةِ «حُريضَة» فِي يَومِ الثُّلاثاءِ التّاسِع مِن شَهرِ رَمَضانَ سَنة ١٢٥٧هـ، وَتَولَّى تَربِيتَهُ جَدُّهُ الحَبِيبُ عَبدُ الله ابنُ عَلِي العَطّاس ، وَقَد عاشَ مُنذُ طُفُولَتِهِ ضَرِيراً ، وَلَكِنَّ الله عَوَّضَهُ بِنُورِ البَصِيرَةِ ، وَمَنحَهُ فَهما وَعِلماً ، وَوَهَبَهُ مِن لَدُنهُ مَواهِبَ جَمَّةً ، وَكانَ سَرِيعَ الجِفظِ ، حَتَى إنَّه بِنُورِ البَصِيرَةِ ، وَمَنحَهُ فَهما وَعِلماً ، وَوَهَبَهُ مِن لَدُنهُ مَواهِبَ جَمَّةً ، وَكانَ سَرِيعَ الجِفظِ ، حَتَى إنَّه يَعَظُ المتُونَ مِن مَرَّ قِ واحِدَةٍ ، وَكانَ صاحِبَ ذَوقٍ فِي فَهمِ القُرآنِ ، وَلَه رِحَلاتٌ عَدِيدَةٌ إِلَى مَكَّة المُكرَّمَةِ والدِّيلِ المصرِيَّةِ وَوادِي دُوعَن بِحَضرَمُوتَ وانتَقَلَ إِلَى جِوارِ رَبِّهِ قَبلَ فَجرِ يَومَ الاثنينِ السَّادِس مِن شَهرِ رَجَب سَنَة ١٣٣٤هـ ، عَلَيهِ رَحَةُ الله وَنَفَعَنا بِهِ وَبِعُلُومِهِ فِي الدَّارَينِ .

## إِنَّ الكَرِيمَ الفَرْدَ الْحَقَّ الأَوْحَدْ قَدْ خَصَّنا

الحَمدُ لله الَّذي جَعَلَ لَكم وُصْلَةً إِلَيهِم ، وَباباً إِليهِم ، وَحَبلاً إِليهِم ، هَذِه مِنَنُ مَا الْحَمدُ لله الَّذي جَعَلَ لَكم وُصْلَةً إِلَيهِم ، وَباباً إِليهِم ، وَحَبلاً إِليهِم ، هَذِه مِنَنُ ما هِي رَخِيصَةٌ وَلا هِي قَليلةٌ يا إِخوان ، اعرِفُوا قَدرَها ، فَصُفُوفُهُم فِي القِيامَةِ خَيرُ الصَّفوفِ ، لا يَرضَى أَحدٌ مِنكم أَن يَتَخلَّفَ عَنهُم ، الله يُشَبِّتُكُم .

لا تُهمِلُوا تَآخِيكُم ، لَحَظَةٌ مباركةٌ إِن شاءَ اللهُ ، يا إِخوةَ الصِّدقِ ، الحَقُّ ما يَرى إِلا القُلوبَ ، الآن نَحنُ نحرِّكُ هَذه اللِّسانَ ، وَنقومُ بِبَعضِ هَذه المَظاهِرِ ، مِن أَجلِ تَكونُ ترجماناً عَن القَلب ، وَتَعَرُّضاً لنَفحةِ الرَّبِّ سبحانَهُ وتعالى .

## حول كيفية تحصيل الإيمان الكامل

وَ الرَّفُولُلُكُونُ الْمُعُنِّ الْمُعُوا أَنَّكُم مَسؤُولُونَ عَنِ ارتِقاءِ مَراتِبَ عَليَّةٍ عِندَ الرَّبِّ تَعالَى، بِحسنِ النِّيَّةِ ، وَصَفاءِ الطَّوِيَّةِ ، وَنَظَرِكُم فِي أَحوالِ دَعوَتِكُم وَتَعلِيمِكم عَلى وَجهٍ يَقتَضِي الصِّدق مَع الحقِّ تَبارك وَتَعالى ، مُتَرَجَماً فِي الصِّدقِ مَع أَنفُسِكم ، والصِّدقِ مَع التَّوجِيهاتِ والتَّعلِياتِ والتَّرتيباتِ التي والصِّدقِ مَع التَّوجِيهاتِ والتَّعلِياتِ والتَّرتيباتِ التي تُلقى إليكم .

فَيُثمِرُ كُلُّ ذَلِك بَينكُم تَرابُطاً بِالله تَعالَى ، حَتَّى يَكُونَ كُلُّ واحِدٍ مِنكُم مُحِبًّا لِأَخِيهِ، إِن لَم يَزِدْ عَلَى نَفْسِه ، فَمِثلَ نِفْسِه عَلَى الأَقلِّ ، وَتَحقِيقُ هَذَا لَيسَ بِمجرّدِ فِكرَةٍ وَلا خَطرَةٍ تَخطُرُ عَلَى نَفْسِه ، فَمِثلَ نِفْسِه عَلَى الأَقلِّ ، وَتَحقِيقُ هَذَا لَيسَ بِمجرّدِ فِكرَةٍ وَلا خَطرَةٍ تَخطُرُ عَلَى بالك ، وَلَكِنَّهُ وَصفُ شَرِيفٌ عِندَ الرَّبِّ تَبارَك وَتَعالَى، وُصِفَ بِه أَصحابُ الجَبيبِ محمَّدٍ صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ ، وَوُصِفَ بِه الأَخيارُ والأَطهارُ والأبرارُ ، ما تَتَحَصَّلُ (۱) عَلَيهِ بِمُجرَّدٍ فِكرةٍ وَلا خَطرةٍ وَلكِن

<sup>(</sup>١) أي: تَتَحَقَّق بهِ .

تَتَحقَّقُ بِهِ بَعدَ طولِ اجتِهادٍ ، بِالتحَقُّقِ والطَّلبِ مِن الرَّبِّ تَبارك وَتَعالى ، وَمجاهَدةٍ لِهِذه النَّفس، حَتى تُحِبَّ لإخوانِكَ ما تحبُّ لنفسِك، وَحِينئذٍ أَنت مُبَشَّرٌ بالإيمانِ الكامِل، فَإذا بُشِّرْتَ بالإيهانِ الكامِل، فَأبشِرْ أَنَّ الله يُمِدُّكَ أَيُّهَا المؤمِنَ بها اقتَضَتْهُ صِلةُ المؤمِن بالمؤمِن ، فَأَنتَ أَصبَحْتَ عَلَى حالٍ مِن الإيمان ، شَهدَ لَك بهِ سَيِّدُ الأكوانِ ، حامِلُ الإيمانِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِه وَصَحبهِ وَسَلَّم ، وَقال لَك : «لا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»(١).

وَحِينَئِذٍ تَحْصُلُ الْأُخُوَّةُ القَوِّيةُ بَينكُم ، حَتَّى إِنَّ الواحِدَ مِنكُم يُحِبُّ أَنْ يُؤثر أَخاه بِالْمَصِلَحةِ ، وَأَن يُقَدِّمَهُ عَلَيْهِ ، ويَفْرَحُ إِذا ظَهَرتْ عَلَيهِ عَلامَةٌ مِن عَلاماتِ التَّقدُّم .. مِن عَلاماتِ الارتِقاءِ .. مِن عَلاماتِ الاعتِلاءِ .. وَهَكَذا هَكَذا .

وَقَالْكُوْلِلْكُونَا فِي اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَلَيهم، واللُّطفِ بهم، والعَطفِ عَلَيهم، في نشر الرحمة وَسَتَجِدُونَ شَيئًا كَبِيراً.. وَأَنتَ مِن أَينَ سَتَأتِي بِرَحَةٍ أَو عَطفٍ ؟ إِلا إِنِ استَخدَمتَ ما أَعطاكَ مِنه فَيُعطِيكَ ما عِندَه ، فَأَنتَ تَبذلُ عَطفاً مَبذُو لا إلَيكَ ، فَتُعطَى عَطفاً مَبذُو لا مِنهُ ، وَتَبْذُلُ رَحَمَةً مَبذُولَةً إلَيكَ ، فَتُعطَى رَحمةً مَبذُولةً مِنه ، ثمَّ تَتَّسعُ الدّائِرةُ هَذِهِ ، وَيَعظُمُ لِلإِنسانِ العَطاءُ مِنها ، فَلا يَتَصوَّرُها بإفهام ، وَلا تحاطُ بأَفهام.

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيه.

في ما يحجز الداعية عن الانتفاع

وَقَالَ وَمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ

وَحَواجِزُ الانتِفاعِ كَثِيرَةٌ ، مِنها استِثقالُكَ لِأَخِيكَ ، وَقِصَرُ النَّظِرِ مِنك ، والاعتِقادُ بِخَيْرِيَّتِك مِن الغَيرِ ، وَعَدمُ الانشِراحِ ، وَعَدمُ الانسِساطِ لِتَقدِيمِ النَّصيحةِ لِأَخِيك ، فَهَذِه إِذا ذَهَبَتْ وَقامَ حُسنُ الظَّنِّ ، ارتَفَعَتِ الحَواجِزُ ، وَتَمَّ الانتِفاعُ .

بأهل الألفة والمحبة يتحقق النصر

> في المجاهدة وتصفية الباطن

وَالْصَحْوَالِلْهِ فَانْهُ عَنْ اللهِ وَسَلّم بِما أَمكنَ، وَالْمَوْوِ قَلْبِهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِه وَصَحبِهِ وَسَلّم بِما أَمكنَ، وَأَحسَنُ ما يُحبُّهُ صَفاءُ البَواطِن، وَأَداءُ الأَمائِنِ، والخرُوجُ عَن مَواطِن «أَنا» فَما ذاقَ الْمَنا مَن فِيه رَكزَةُ «أَنا» حَتَّى يَخرجَ إلى حَظائرِ «هو»، فَيَرى إِخوانهُ مَوضِعَ «أَنا» ولا يَطلُبُ لنفسه مَكانَةً، فتكونَ مَكيدةً، والانطِواءُ بالمحبَّةِ في الإخوانِ، مِن أَقوَى الأَشُس لِلدُّخولِ فِي المَيدانِ، واعتِلاءِ الشَأْنِ.

فَتَعرِفُ مَا بَقِيَ مِن عُيُوبِ نَفسِكَ ، مِن خِلالِ مَا يَبقَى مِن نَظراتِك إِلَى إِخوانِك بِالاستِثقالِ والاشْمِئزازِ وَسُوءِ الظَّنِّ ، فَمَا بَقِيَ مِنْ هَذِهِ الأَشياءِ عِندَك فَهوَ مَا بَقِيَ مِن عُيُوبِ نَفسِكَ ، فَإِذَا كَانَتِ النَّفسُ حَيَّةً .. فَهِي حَيَّةٌ (١).

<sup>(</sup>١) حَيَّة : الأولى مِن الحَياةِ ، والثانية هي الثُّعبان أو الأفعَى .



في معاني الاحترام قَالْ وَالْكُونُونُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِن اللّهِ مَع أصحابِنا أَنَّ مُهِمَّتَهُم احترِامُ المسلِم مِن حَيثُ هو مُسلمٌ ، فيجبُ أَنْ يَشْعُر كلُّ من لَقِيَهُم أَو جَلَسَ معهم وَلَو لَحَظةً بِأَنَّهم عَيثُ هو مُسلمٌ ، فيجبُ أَنْ يَشْعُر كلُّ من لَقِيَهُم أَو جَلَسَ معهم وَلَو لَحَظةً بِأَنَّهم عَيثَ مُونَهُ ، فَكَيفَ بَعدَ ذَلِكَ يَنشَأُ شُعُورٌ عِندَ الآخرِين أَنَّ هَوْ لا عِما يَعرِفُون أَحَداً وَما يَتَنازَلونَ مَع أَحَدٍ .

فَلابُدَّ أَنْ يَأْخُذَ الإِنسانُ مِن ذَلِكَ زاداً مِن واجِبِ تَعامُلِهِ الدَّائِمِ مَهما انشَغَلَ بِأَيِّ عَلابُدَّ أَنْ يَأْخُذَ الإِنسانُ مِن ذَلِكَ زاداً مِن واجِبِ تَعامُلِهِ الدَّائِمِ مَهما انشَغَلَ أَحَدُنا بِمَجالٍ .. أَهْمَلَ أَشياءَ كَثِيرَةً مُهِمَّةً لَه ، بَل هِي مِن عَينِ انشِغالِهِ بَهَذا المَجال .

وَمِن أَظْهَرِها مَسَأَلَةُ العِلاقَةِ بِالنَّاسِ والصِّلَةِ بِهم ، كَانَ الواجِبُ أَن يَمشِيَ مَعَهُم عَلَى سُلُوكٍ وَعَلَى شُعُورٍ مِنهُم بِأَنَّه يُعَظِّمهم وَيَحتَرَمُهُم مِن أَجلِ الله ، فَيَغفَلُ هُو عَن فَلَكُ مُ وَعَلَى شُعُورٍ مِنهُم بِأَنَّه يُعَظِّمهم وَيَحتَرَمُهُم مِن أَجلِ الله ، فَيَغفَلُ هُو عَن فَيَظُنُّ أَن فَي سُلُوكٍ وَعَلَى شَيءٍ ، فَيَظُنُّ أَن فَي انشِغالِه بِهَذا المجالِ كَفّارَةٌ لَه عَن الانشِغالِ بِكُلِّ شَيءٍ ، فَيَظُنُّ أَن لا بَأْسَ عَلَيهِ فِي ذَلِكَ .

بَعضُ المهامِ عُدَّةُ لَكَ وَزادٌ فَما تفارِقُك وَأَنت مُنشَغلٌ فِي أَيِّ مَجَالٍ كان ، فَهِي أَشياءُ ضَرُ وريَّةٌ وَأَساسِيَّةٌ يَحَاجُ إِلَيها كلُّ مَجَالٍ ، وَهِيَ أُمُورٌ مترابِطَةٌ مَع بَعضِها البَعضِ ، تَحصُلُ تَرسُّباتٌ أَحياناً فِي الفِكرِ وَفِي المَدارِكِ الذَّوقِيَّةِ فَتُحَدِّثُ مِثلَ هَذِهِ الأَشياءِ ، فَتَحتاجُ إلى تَدارُكِ .

كَثيرٌ مِن المُهْتَمِّين بِالدَّعوَةِ إِذَا انشَغَلَ بِشِيءٍ مِن مَجَالِ الأَعمالِ كلُّ التَوجِيهاتِ ما يهتَمُّ بِها وَلا يسمَعُها صَحِيحاً ، بَل وَيَرَى أَنَّه قَد أَدَّى الواجِبَ ، وَيَرَى أَنَّ هَذِهِ التَّوجِيهاتِ والتَّنبِيهاتِ لِغَيرِه ، فَتَحصُلُ عِندَه تَرسُّباتٌ كَثيرةٌ ؛ لأَنَّه ظَنَّ أَنَّه لَيسَ بِمُحتاج ، بَل

<sup>(</sup>١) وَذَلِكَ يَوم السَّبتِ ١٨ مِن شَهرِ رَبِيعِ الثَّانيِ ١٤٢٠هـ.

كُلُّ مِنكُم يَحتاجُ إِلَى أَن يَسمَعَ كَثِيراً وَيفَكِّرَ وَيَنظُرَ وَيَتَأَمَّلَ.

وَهَذِهِ التَّوجِيهَاتُ فِيهَا حَلُّ لِكَثيرٍ مِن الغَوامِضِ والمشْكِلاتِ لآخِرِكم كَمَا هِي لأَوَّلِكُمْ، بَلِ الكَلمةُ الواحِدَةُ أَحياناً فِيهَا حَلُّ لِلَّذِي لَه عَشرُ سِنِينَ أَو عشرُ ونَ سَنةً ، أَو لِلَّذِي لَه عَشرُ سِنِينَ أَو عشرُ ونَ سَنةً ، أَو لِلَّذِي لَه عَشرُ سِنِينَ أَو عشرُ ونَ سَنةً ، أَو لِلَّذِي لَه يَومٌ واحِدٌ ، كَلِمَةٌ واحِدَةٌ فِيها فائِدَةٌ مناسِبةٌ لِجالِ كلِّ واحِدٍ مِنْكُم ، فَإِذَا تُركِتْ وَأُهْمِلَتْ . . ما نَفَعتْ وَما أَثَّرتْ .

بَل إِنَّ عامَّةَ ما يُشتكَى مِنهُ أَو يُلاحَظُ مَوجُودٌ فِي هَذِهِ التَّوجِيهاتِ عِلاجُهُ الكامِلُ ، لَكِن ما يُعْمَلُ جِها أَحياناً ، فَتَكونُونَ مِثلَ الَّذِي يَملأُ الثَّلاجة بِالأَدوِيةِ وَلا يَستَعمِلُها وَيَنتَظِرُ فائِدتَها ، فَهَذِهِ الأَدوِيةُ لا تَظهرُ فائِدتُها إِلا بِالاستِعمالِ فَكَذَلِكَ حالُ هَذِهِ التَّوجِيهاتِ.

ضوابط في الاحترام الخاص

وَ الْكُوْلُكُ وَ الْمُعْنَفُ وَ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُهِ الْمُعَلِّدُهِ الْمُعَمِّ فِي هَذَا الْعَمَلِ نَفْسِهِ ، وَ لِأَخَصِّ الخواصِّ ، أَي الَّذِينَ شَارَكُونا بِالْهَمِّ فِي هَذَا الْعَمَلِ نَفْسِهِ ، وَهُوَ يَرقُبُ ذَلِكَ سُبحانَهُ وَتَعَالَى وَهَذَا السَّيْرِ وَهَذَا السُّلُوكِ ، فَنَتَعَامَلُ مَعَ الله فِيهِم ، وَهُوَ يَرقُبُ ذَلِكَ سُبحانَهُ وَتَعَالَى وَيُشِبُ عَلَيهِ .

ثُمَّ أَنتُم بَعضُكُم البَعضُ ، مِن الجَميلِ والطيِّبِ بَينكُم .. أَن تَكُونُوا فِي نَقاءٍ وَصَراحَةٍ وَوُضُوحٍ ، بِاعتبارِكُم شَيئاً واحِداً ، ما يَحتاجُ أَحدٌ يَدخُلُ بَينكم أَبداً ، وَلا شَيءَ مِما يَخصُّ العَلائق (٢) يَنزِلُ إِلَى الغَيرِ أَبداً ، بَل كلُّ واحِدٍ مِنكُم لَو طَرَأَ عَلَيهِ شيءٌ ، كَما أَخبَرَ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم أَنَّه إِذا أَحسَّ أَحدٌ فِي نفسِه بمحبةٍ لأَخِيهِ يُخبرُهُ بِها ، وَمِن باب أُولَى إِذا أَحسَّ بشَيءٍ مِن جانِبهِ ، يَقُولُ لَه : أَشْكَلَ عَليَّ تَصَرُّ فُك الفُلاني ،

<sup>(</sup>١) لَيلَة السَّبت ١٧ مِن شَهر صَفَر ١٤١٩هـ.

<sup>(</sup>٢) أَي: تمِّا يَخَصُّ عِلاقَتكُم مَع بَعضِكُم البَعضَ وَقَد جَمَعَكم اللهُ عَلى شَرَفِ الخِدمَةِ فِي هَذا الميدانِ.

وَأُمرُكُ الفُلانِي ، تَعالَ يا أَخِي ماذا تَرى ؟ وَما إِلَى ذَلِكَ ، وَأَهْدِ إِلِيَّ عُيُوبِي لَو رَأَيتَها ، فَأَنا أَحَقُّ النَّاسِ بِالنَّصِيحَةِ مِنكَ ، وَهَكَذا .

اللهُ جَلَّ جلالُهُ يُحبُّ لَكُم هَذا ، وَبَعدَ ذَلِكَ ماذا ؟ فَما أَحَبَّهُ اللهُ فَهو لَنا مَحبُوبٌ إِن شَاءَ اللهُ ؛ لأَنَنا عَبِيدُهُ شُبحانَه وَتَعالَى .

في شأن قواعد الاحترام والأدب مع الخلق هَذِهِ النِّسَبُ مُبْتَثَةٌ فِي الكائِنات ابْتِثاثَ العُمُومِ ، مِن جِهَةِ أَنَّهَا صِنعةُ الله تَعالَى ، وَمِن جِهَةِ أَنَّهَا مُسَبِّحَةٌ لَه ، وَمِن جِهَةِ أَنَّهَا دَالَةٌ عَلَيهِ ، وَمِن جِهَةِ أَنَّها مُسَبِّحَةٌ لَه ، وَمِن جِهَةِ أَنَّها مُسَبِّحَةٌ لَه ، وَمِن جِهَةٍ أَنَّها مُسَبِّحَةً لَه ، وَمِن جِهَةٍ أَنَّها مُسَبِّحَةً لله ، وَمِن جِهَةٍ أَنَّها مُسَالِعُها وَخَلقِها .

ما رَأَيُكَ أَنْ تَتَعامَلَ مَع شَيءٍ فِيهِ حِكمَةُ الله! وَفِيهِ إِرادةُ الله! وَفِيهِ الدَّلالةُ عَلى الله! وَفِيهِ الدَّلالةُ عَلى الله! وَفِيهِ النَّاسِيخُ بِحَمدِ الله.

وَهَذِهِ النِّسَبُ عامَّةُ فِي الكائِناتِ كُلِّها ، اقتَضَت أَنْ يُوجَدَ عِندَنا احتِرامٌ لِلكائِناتِ مِن هَذا الوَجْهِ ، عَلَى الوَجْهِ الذي قُيدِّ بالشَّرع .

أَمَّا المؤمِنُونَ والمسلِمُونَ فَأَمْرُهُم آخَرُ ، فَلِهَذا تَدْخُلُ فِي مَيدانٍ غَيرِ هَذا الميدانِ ، لِذَلِكَ قالَ الله تَعالَى : ﴿ ٱلنَّيِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍمْ ﴾ [الأحزاب:٦]، وَلِهَذا قِيلَ : (لَو

<sup>(</sup>١) لَيلَة السَّبتِ ١٧ مِن شَهرِ صَفَر ١٤١٩هـ.

كُشِفَ نُورُ العَبدِ العاصِي لطَبَق ما بَينَ السَّاءِ والأَرضِ)(١) ، إِذَا أَرَدْتَ أَن تَتَعَامَلَ مَع المؤمِنِينَ ، فَادخُلْ فِي هَذَا المَيدانِ. فَكَيفَ إِذَا جِئنا إِلَى مَن لَه نِسبةٌ خاصةٌ بَعدَ ذَلِكَ مِن جِهةِ الشَّرعِ ، وَعِندكُم نِسْبَةُ الوالِديَّةِ ، كَها هِي لِلوالِدَينِ ، حَتى جاءَ الكِتابُ بِرَبطِ الشُّكرِ بِالشُّكرِ ﴿أَنِ الشَّكْرِ فَإِن الشَّكْرِ فَإِن الشَّكرِ فَإِن الشَّجَنَةِ السَّجَنَةِ الرَّحِمِ والوصلَةِ فَي المُّخَونَةِ الشَّجَنَةِ الرَّحِمِ والوصلَةِ فَي المُخَونِ فيه ، والاجتِهاع عَلى كَأْسِها .

وَلَهُذَا يَنبَغِي أَن نَتَربى وَنُربِّي مَن حَوالينا عَلى تَأْكِيدِ مَعانِي الاحتِرامِ لِلخَلقِ ، نَكُونُ بِذَلِكَ قَد قَرَعْنا باباً مِن أَبوابِ تَوحِيدِ رَبِّنا ، وَعَرفنا شَيئاً مِمَا يَنبَغِي لَنا، فَإِنَّه لا تَرجَمَة لِذَلِكَ قَد قَرَعْنا باباً مِن أَبوابِ تَوحِيدِ رَبِّنا ، وَعَرفنا شَيئاً مِمَا يَنبَغِي لَنا، فَإِنَّه لا تَرجَمَة لِخُصُوعِنا لَه ، إلا رِعاية حَقِّ خلقِهِ ، وَإلا كَيفَ نتَرجِمُها ؟ أَين برهانُها؟ تَرجَمتُها كَيف تَتعاملُ مَع خَلقِهِ ، وَلِمَذا جاء فِي سِيرَةِ المقتدَى لَنا : «يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إلَيْهِ» (٢) ، وَمَعنى ذَلِكَ : أَنَّه يَقُولُ لَنا: احترَمُوا الخَلقَ .

إِذَا فَأَنتُم مِنَ الآن عَلَى وَجْهِ الخُصُوصِ، خُصُوصاً بَعدَ اتَّصالِكُم بِأَهلِ العِلمِ والمَعرِفَةِ بِالله ، لابدَّ عَلَيكُم أَنْ تَعرِفُوا ارتباطَ احْتِرامِ بَعضِكم البَعضِ بِتوحيدِ رَبِّكم، نَقْصُهُ نَقْصُ فَي التوحيدِ بلا شكِّ ، وَقَد يَدِقُّ عَلَى الإِنسانِ وَيَخْفَى ، لَم يَكنِ الشِّركُ الأَصغَرُ فِي فَيْ الإِنسانُ عَلَى الإِنسانُ عَلَىه إِلاَّ بِصُعُوبَة . هَذِهِ الأُمَّةِ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّملِ إِلا لِهِذِهِ المعانِي ، ما يَأْتِي الإِنسانُ عَلَيه إِلاَّ بِصُعُوبَة .

وَ لَمَذَا يَقُولُ الْحَبِيبُ أَحْمَدُ بِنُ حَسَنِ العَطَّاس: **الإِشراكاتُ أَقسامٌ**: إِشراكُ الْهَوَى وَإِشراكُ العَقَل وَإِشراكُ العَقل وَإِشراكُ الاستِحسانِ، وَكلُّها تَدخُلُ عَلَى الإِنسانِ فِي التَّوحِيدِ المطلُوبِ الكامل.

<sup>(</sup>١) قالَه أَبُو الحَسَنِ الشَّاذِلِّي: (لَو كُشِفَ عَن نُورِ المؤمِنِ العاصيِ لطَبَقَ ما بَين السَّاءِ والأرضِ ، فَما ظَنُّك بِنُورِ المؤمِنِ المطيع ؟) وَرَدَت فِي شَرح الحِكَم العَطائِيَّة لِلشَّرنُوبِي .

<sup>(</sup>٢) رَواهُ الطَّبرَانِي فِي «الكَبِيرِ» بِلَفظِ: وَيُعْطِي كُلِّ جُلسائِهِ بِنَصِيبِهِ ، لا يحَسِبُ جَلِيسُهُ أَن أَحَداً أَكرَمُ عَلَيهِ مِنهُ مِمْن جالسه .

واحترامُكُم أنتم ، خاصَّةً لِبعضِكُمُ البَعض الاحترامَ القَلبي ، يَعنِي الَّذِي يَطَّلِعُ عَلَيهِ الحَتُّ وَيَرتَضِيهِ ، وَتَوَسُّعُكم فِيهِ ، أَسبابٌ تُوصِلُكُم إلى المعارفِ بِالله ، وَمِن عَلَيهِ الحَتُّ وَيَرتَضِيهِ ، وَتَوَسُّعُكم فِيهِ ، أَسبابِ سِعَة فَهمِكم للمنهج ، وَمِن أَسبابِ قُوَّةِ أَسبابِ قُور . استِمساكِكُم بِالعُروةِ الوَثِيقَةِ ، وَمِن أَسبابِ سِعَة تَبصرِكم بِحسنِ النظرِ فِي الأُمُورِ .

ضوابط الاحترام العام وَ الْكُوْلُلْكُوْلُنْكُوْلُونَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عُولِينَ ، فَمَن يَظْهَرْ عَلَيهِ احتِقارٌ لاَّحَدٍ ، يَكَنْ إِبعادُه أَكثرَ مِن تَقرِيبِه ، وَتَنْفِيرُه أَكثرَ مِن تَبشِيرِه ، وَقَطعُه أَكثرَ مِن وَصْلِه ؛ لاَّنَّهُ بَهَذا الأُسلُوب يُنَقِّرُ وَيُبَعِّدُ ، وَلِهذا كانَ شاعِرُهُم يَقُولُ:

مَنْ وَقَـرَ النَّاسَ وَقَرُوهُ وَفَازَ بالعَقْلِ والرِّئاسَةُ وَمُنْ دَرِيهِمْ لَوْ كَانَ مِسْكاً لَقِيلَ فِي أَصْلِهِ نَجاسَهُ

مُزْدَرِ مِهم حَتى لَو كان مِسْكاً خالصاً سَيتكلّمونَ عَليه ، سَيقولُون : دَمُ الغَزالِ هَذا نَجِسٌ، تَقُول لَهم : انظُروا رائِحَتُه طَيِّبةً ! لَكِن لِمّا أَحَسُّوا مِنهُ الازدِراءَ لَهم ، تَكَلَّمُوا عَلَيهِ .

فَلِهَذَا يَجِبُ عَلَينا أَن نَبداً النَّاسَ بِالْمَحَبَّةِ والمُودَّةِ والرَّحْةِ والرَّافَةِ ، وَكَذَلِكَ جَاءَكُم صَاحِبُ حِراء كُلُّه رَحْمَةٌ ، كُلُّه شَفَقَةٌ ، كُلُّه تَواضُعٌ ، كُلُّه أَدَبٌ ، لِهِذَا وَجَدْتُم الأَوائِلَ الَّذِينَ حَوالَيهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم أَكْثَرَهُم مِن مُستَضعَفِي مَكة ، مِن المَوالِي والعَبيدِ وَالأَرِقَّاءِ ، وَلمّا جَاءَ فَتحُ مَكَّةَ ما طَلَّع (٢) فوقَ الكَعبة إلا بِلالٌ ، قالَ لَه صَلى الله عَليه وَاللهُ وَسَلَّم : إطلَع وَأَذِّن فِي النَّاسِ ، فَطَلع سَيِّدُنا بِلالٌ وَأَذْنَ فِي ذَلِكَ المكان (٣).

<sup>(</sup>١) فِي شَهرِ صَفَر ١٤١٩هـ.

<sup>(</sup>٢) الطُّلُوعُ: بِمَعنَى الصُّعُود.

<sup>(</sup>٣) قالَ ابنُ عباسٍ: لما كانَ يومُ فَتحِ مَكَّةَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم بِلالًا حَتَّى عَلا عَلىَ ظَهرِ الكَعبَةِ فأَذَن . انظُر تَفسِيرَ القُرطُبيّ .

مخاطباً جميع لهذه الدّعوة

وَقَالَكُوكُولُكُ عِنْ أَنْهُ عِنْ أَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُجِ المباركِ الواسِعِ المَورُوثِ عَن سَيِّدِ الوُّجُودِ إخواننا المنتمين وَوَرَثَـتِه الأَكرمِينَ عَلَيهِم صَلَوات الله وَتَسلِيهاتُه فِي كُلِّ وَقَتٍ وَحِينٍ.

فِيها يَتَعَلَّقُ بِشُؤُونِ مُعامَلاتِكُم أَو صِفاتِكُم قَد عَلِمتُم أَنَّ أَمرَنا قائِمٌ عَلَى تَصْفِيَةِ الصِّفاتِ؛ لِنَنالَ بِهِا التَّهَيُّ وَ لمصافاةِ الحَقِّ الَّذِي يُحُبُّ أَهلَ الصِّفاتِ الطَّيّباتِ الحسَناتِ المبارَكاتِ.

فَمِنَ القَواعِدِ المهمَّةِ فِي أَمر هَذِهِ الدَّعوةِ لِكلِّ مُنتَم إِلَيها ، أَن يُقَوِّمَ وَيُثَبِّتَ وَيُرسِّخ معانيَ الاحترام ، لأهل الإِسلام عامَّةً ، ثم للخَواصِّ خاصَّةً حَتَّى يَصِيرَ ذَلِكَ دَيْدَناً له ، ظاهِراً عَلَيهِ فِي جَمِيع أحوالِه ، عِندَ المقابَلةِ ، عِندَ المساءَلةِ ، وَفِي المعامَلةِ .

فَلابُدَّ لِكُلِّ مُنتَم لَمَذِهِ الدَّعوةِ المبارَكَةِ أَن يُوطِّنَ قلبَهُ عَلى وَلاءِ أَهل الإِيهانِ وَمحبَّةِ أُهل لا إِلَه إِلا الله عامَّةً ، وَخاصَّتِهِم خاصَّةً .

ثُمَّ لِيَعلَمْ كُلُّ مُنتَم لِهِذا المنهَج المبارَكِ .. أَنَّ مِن واجِبِنا .. إِقامَةَ الاحتِرام القَلبِيِّ الَّذِي تَظَهَرُ مِنه الظُّواهِرُ فِي أَجسادِنا وَعَلَى تَقاسِيم وُجُوهِنا ، وَعَلَى مَلامِنا عِندَ المقابَلةِ ، وَعِندَ الحَديثِ وَعند المساءَلةِ ، وَفي المعامَلةِ ، فَيَجبُ عَلينا أَنْ نُقِيمَ قاعِدَة الاحتِرام بِحَيث نُدِينُ اللهَ تَبارَكَ وَتَعالَى بِإِكرام أَهلِ الإِسلام.

ثُمَّ ليَشعُرْ كُلُّ مُسلِم لَقِيَنا أَو جَلسَ مَعَنا أَو حَدَّثَنا أَنَّنا نَنطَوِي عَلَى مَحَبَّتِهِ وَعَلى إِجلالِهِ لأَجْلِ اللهِ تَبارَكَ وَتَعالَى وَلِدِينِ اللهِ جَلَّ وَعَلا ، وَعَلى خِدمَتِهِ واحتِرامِهِ ، فَلا بُدَّ أَنْ يَقُومَ هَذا بِقُوَّةٍ وَيُلاحِظُوا أَنفُسَهُم.

كَثِيرٌ مِنهُم يَعلَمُونَ أَنَّ مِن واجِبِهم احتِرامَ الْمؤمِنينَ ، وَلكِن تَغِيبُ عَنهُم نقاطٌ خَفِيفَةٌ عِندَ المقابَلةِ وَعِندَ المعامَلةِ يَتَرتبُ عَليها أَمْرٌ كَبيرٌ فِي تَأْخِير مُداواةِ النُّفُوس ، وَقَد يَتَرَ تَّبُ عَليها إِثارةُ مَرَضِ مِن الأَمراضِ فِي النُّـفُوس ، وَقَد يَتَر تَّب عَليها عَرقَلَةُ سَيرِ الدَّعوَةِ إلى الله تَبارَكَ وَتَعالَى . فَمِن الواجِبِ أَنْ يَعلَمُوا أَنَّ منهج رِجالِنا وَأَئِمَّتِنا قائِمٌ عَلَى احتِرام جَميعِ الطُّرُقِ المُنتَسِبَةِ لأَهلِ الهُدَى والحَقِّ عَلَى اختِلافِ مَشارِبِها وَهَيئاتِها وَظُواهِرِ صِفاتِها، مَع عِلمِهم أَنَّهم اتَّفَقُوا فِي القَصدِ والمَرامِ ، اتَّحَدُوا فِيهِ اتِّحَاداً تامّاً ، قالَ سَيِّدُنا الإِمامُ عَبدُالرَّ حمن بن عَبدِ الله بلفقيه (۱):

طَرِيقُهُ مُ واحِدَةٌ بالنّاتِ في كُلِّ تَفْصِيلٍ بلا انْفِصالِ بضْعًا وَسَبْعِينَ ببادِي الشّانِ إلى حُصُولِ الكُلِّ باتِصالِ فافْتَرَقُوا في ظاهِرِ الأَحْكامِ وَقَصْدِ وَجْهِ الله ذِي الجَلالِ(٣) فَهُ مُ كَذَا الرُّسُلُ بَنُو عَلاَّتِ

تَعَدَّدَتْ بِالرَّسْمِ وَالْمَيْئَاتِ
وَانْشَعَبُوا فِي شُعَبِ الإِيْمان (٢)
وَكُلُّهَا قَاضٍ لِذِي الإِحْسانِ
وِذْ حَقَّقُوا مَناهِ جَ الإِسْلامِ
واتَّفَقُوا في القَصْدِ والمَرامِ

إِذَا عَلَمنا ذَلِكَ فَيجِبُ أَن يَشعرَ أَهلُ الاتَجِّاهاتِ الطَّيبةِ وأَهلُ الطُّرقِ مِن كلِّ فردِ منّا لَقِيَهم أو جالَسَهُم أننا نُقَدِّرُ ونَحترمُ طرُقَهُم وأئمَّتَهُم .

إِخُوانُنا بِالمسجِدِ الحرامِ مِنّا إِلَيكُم أَكْمَلُ السَّلامِ وَحَدُ رَبِّ عَمَّ بِالإِنعامِ وَمَنَّ بِالتَّفضِيلِ والإِفضالِ

<sup>(</sup>۱) هُوَ الإِمامُ عَبدُ الرَّحْن بنُ عَبد الله بنِ أَحْد بنِ عَبد الله بنِ أَحْد بنِ عَبد الرَّحْنِ ابنِ الفَقِيهِ محمَّد بنِ عَبدالرَّحْنِ الأسقَع ابنِ عَبدالله بنِ أَحْد بنِ عَلِي بنِ محمَّد بنِ أَحْد ابنِ الفَقِيه المَقدَّم ، وُلِدَ بِتَرِيم سَنَة ۱۱۱هـوَتُوفِي بِها سَنَة ۱۱۷هـ، حَفِظَ القُر آنَ فِي صِغَرِه ، كانَ يَصِفُهُ الإِمامُ الحَدّادُ بِتَرِيم سَنَة عَلامةُ الدُّنيا ، بَل كانَ يَمتِفُ بِأَعلَى صَوتِهِ عِندَما يَدخُلُ تَرِيمَ وَيَقُولُ : أَين النّاسُ مِن عَبدِ الله بِلفَقِيه ؟ .. هَلّا وَقَفُوا عَلَى بابِه كَما يُوقَفُ عَلَى بابِ الإِمامِ مالِك بِالمِدينَة.

<sup>(</sup>٢) في «عِقدِ اليَواقِيتِ الجَوهَرِيَّة» ١/ ٣٣ وَرَدَت بِلَفظِ: تَفَرَّقُوا في شُعَبِ الإِسلام.

<sup>(</sup>٣) الأبيات مِن مَنظُومَةٍ طَوِيلَةٍ لِلإِمامِ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَبدِ الله بِلفَقِيه تُسَمَّى «رَشَفاتِ أَهلِ الكَمالِ وَنَسَماتِ أَهل الوصالِ» مَطلَعُها:

وَنَبِعُدُ عَنِ أَنْ نَتَصورَ وَقَد أَكرَمنا الله تَعالى بِمَنهَجٍ كَبيرٍ شامِلٍ عَظِيمٍ، أَنّه يَجِبُ عَلى جَميعِ الخَلق أَن يَكونوا عَلى نَفسِ هَذَا المَشرَبِ وَهَذَا المَنهَجِ ، نُبْعِدُ هَذَا التَّصورَ من عقولِنا ، وَنُبْعِدُهُ من أَذهاننا ، في هي سنة الله تعالى في هَذِهِ الأُمَّةِ مِن حِينِ أَن بُعِثَ المصطفى صَلَّى الله وَسَلَّم وَبارَكَ عَلَيهِ وَعَلَى آلهِ وَكانَت اختِلافاتُ مَفاهِيمِ الصَّحابةِ في النُّصُوصِ ، واختِلاف أُحوالِهم في دَرَجاتِ الإِنابَةِ، والقِيامِ بِالأَعهال تُمثِلُ هَذِهِ الظُّرُقَ الحَقَّةُ الَّتِي قَامَت مِن بَعدِهم إِلى يَومِنا هَذَا .

فَحِينَئِذٍ نَعلمُ أَنَّ كَلَّ مَن هَداهُ الله تَبارَكَ وَتَعالَى إِلَى مَنحَى مِن هَذِهِ المناحِي يُقَرِّبُه إِلَيهِ، أَو يُطَهِّرُ بِه نَفسَهُ أَو يُزكِّيها لا ينكِرُهُ الشَّرعُ فَلا سَبِيلَ لِلإِنكارِ عَلَيهِ ، بَل يَجِبُ عَلَينا تَشجِيعُه وَتَأْيِيدُه والمعاوَنةُ لَه بها استَطَعنا وَبها قَدِرنا .

وَمِن الأَخطاءِ الَّتِي تَقَعُ عِندَنا كَما تَقعُ عِندَ الَّذينَ لَم يَتَمَكَّنُوا مِن أَتْباعِ الطُّرِقِ المختَلِفَةِ أَنْ يَتَصَوَّرُوا أَنَّ مَن لَم يُعظِّمْ شَيخَهُم فَهو فاستُّ أَو ساقِطٌ أَو ناقِصٌ عَلى الإطلاقِ ، وَالْ إلى المقامِ وَأَنَّ مَن لَم يَتَّصِلْ بِمَشربِهِ المخصُوصِ فَلا سَبِيلَ لَه إلى المَجالِ الواسِعِ ، وَلا إلى المقامِ الرّافِع ، كُلُّ تِلكَ أَخطاءٌ وَتَصَوُّراتُ إلى الضَّلالِ أَقرَبُ مِنها إلى المُدَى .

فَيجِبُ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنها أَبناءُ هَذِهِ الدَّعوةِ وَأَبناءُ هَذا المنهَجِ وَيَر تَفِعوا عَنها ، وَيَعلَمُوا سِعةَ رَحْمَةِ الله وَسِعَةَ الخيرِ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ وانتِشارَهُ فِيها ، وَيُبادِلُوا كلَّ مُتوجِّهٍ إِلى الخيرِ بِتَشجِيعِهِ والقِيامِ مَعَه ، مَع الاستِمرارِ فِي إِرشادِ الإِخوانِ والأصحابِ إلى ما هَدانا الحقُّ تَعالى أَنَّه الأَولَى أَو الأَفضَلُ فِيها تَهيَّأَتْ لِذَلِكَ النُّفُوسُ واسْتَعَدَّتْ لَه عُقُولُ مَن حَوالَينا .

فَلا نَزالُ عَلَى حُسنِ دِيانَةٍ لِلحَقِّ تَبارَكُ وَتَعالَى بِالأَدَبِ مَع شَرِعِه وَأَهلِ شَرِعِهِ وسِعَةِ الشَّرِيعَةِ النَّتِي بُعِثَ بِهَا النَّبِيُّ محمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم، لا نَحصُرُها وَلا نَصغُرُها ، بَل نَعلَمُ أَنَّهَا الواسِعَةُ الَّتِي تَسَعُ الْخَلائِقَ عَلَى اختِلافِ

مَشارِ بِهِم ، ما دامَ أَنَّه زَمَّهُم بِزِمامِ الانتِهاءِ إِلى شَرعِ الله والقِيامِ بِأمرِ الله ، وتَحقِيقِ شَهادةِ أَلَّا إِلَه إِلا الله وَأَنَّ محمَّداً رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم .

ثُمَّ أَمرٌ آخَرُ يَبدُو وَيَبدُرُ وَيَصدُرُ عِندَ الْملاقاةِ مِن مُصافَحَةٍ أَو هَيئَةِ جُلُوسٍ ، فَيَحصُلُ مِن كَثيرٍ مِن الَّذِينَ لَهُم شُيُوخٌ يُحبُّونَهُم أَو يُعظِّمُونَهُم ، وَتَعظِيمُ الشُّيُوخِ وَمَحبَّتُهُم مِن جُملةِ مَن كَثيرٍ مِن الَّذِينَ لَهُم شُيوخٌ يُحبُّونَهُم أَو يُعظِّمُونَهُم ، وَتَعظِيمُ الشُّيوخِ وَمَحبَّتُهُم مِن جُملةِ قواعِدِ الشَّرِيعَةِ الَّتِي لا يُنكِرُها أَحدٌ ، لَكِن أَنْ يَصدُرَ عَلى وَجهِ الإعراضِ عَمَّن يُستَحَبُّ الإِعبالُ عَليهِ .. فَلا ، أَو يَصدُر عَلى وَجهٍ يُشعِرُ بِالالتِفاتِ إِلى الشَّيخِ ، ثمَّ الإِعراضِ عَن غيره فِيها هوَ حَقُّ لَه مِن حُسنِ المقابلةِ أَو الاستقبالِ أَو المواجَهةِ .. فَلا .

فَمِن جُملَةِ ما يَصدُرُ مِن الأَخطاءِ الشَّائِعَةِ .. أَنْ يُقْبلُوا عَلَى مَن يَعرفونَهُ مِن رِجالِ دَعوَتِهم فِي المَجامِع وَغيرِها بِالمصافَحَةِ ، ثُمَّ يَكُونُ إِلى جانِبهِم أَحدُ مِن أَهْلِ كِبَرِ السِّنِ أَو مِن أَهلِ العِلمِ أَو مِن يُستَحَبُّ الإِقبالُ عَلَيهِ فَيُعرِضُون عَنه إعراضا ، وَيَتَولَّوْنَ عَنه وَمِن أَهلِ العِلمِ أَو مِن يُستَحَبُّ الإِقبالُ عَلَيهِ فَيُعرِضُون عَنه إعراضا ، وَيَتَولَّوْنَ عَنه وَكَأَنَّهُ لا يُوجَدُ بَينهُم إِنسانٌ مِن أَهلِ الدِّينِ والإسلامِ والإِيمانِ ، فَيَجِبُ عَليهِم أَن يَتُهوا فِي وَجههِ ، وَأَن يَقُومُوا بِمُصافَحَتِهِ وَأَنْ يُقْبِلُوا عَلَيهِ ، فَيَجِبُ أَن نَتَبِه لِذَلِكَ .

إِذَا صَافَحْتَ الشَّيخَ الَّذِي تَعْرِفُهُ أَو الرَّجُلَ الَّذِي بَينَكَ وَبَينَه أُلْفَةٌ وَحَبَّةٌ فِي الله تَعَالَى فَلا تَعْفَلْ عَمَّن بِجانِبِهِ وَعَمَّن هو مَوجُودٌ فِي المجلِسِ مِن كلِّ مَن هوَ أَكبَرُ مِنكَ سِنّا أَو أَكثرُ مِنكَ عِلمًا عَلَى وَجِهِ الخُصُوصِ ، أَو ظاهِراً بِخَيرٍ وَصَلاح .

وَعَلَى وَجِهِ العُمُومِ كُلُّ مَن تَأْتَّى لَكَ فِي المجلِسِ وَلَو كَانَ أَصغَرَ مِنكَ مصافَحَتُهُ أَو احتِرامُهُ فاحرِصْ عَلَى ذَلِكَ ، واحذَرْ مِن هَذِهِ الإعراضاتِ عَمَّن تُصادِفُهُ فِي مجلسٍ أو فِي طَريقٍ تَمْشِي فِيهِ عِندَ المصافَحَةِ والمكالمَةِ ، فَيَنبَغي أَنْ توجِّهَ إليهِ الحديثَ للسُّؤالِ عَن حالِهِ ولِطَلبِ الدُّعاءِ مِنه .

كَذَلِكَ فَلا تَعْفَلْ عَن كَبيرِ سِنٍّ عِندَك أَو كَثيرِ علم أَو صاحِبِ مَظْهَرِ خَيْرٍ وَتَقوَى،

وَأَن تَطلُبَ مِنهُ الدُّعاءَ ، وَتَطلُبَ مِنهُ التَّوَجُّهَ إِلَى الله فِي شَأَنِكَ ، وَأَن تَحَرَّمَهُ بِقَلبِكَ قَبَل مَعْ اللهُ فِي شَأَنِكَ ، وَأَن تُعَالَى مُوالاةً قَبَل جَوارِحِكَ ، وَأَن تُوالِيَهُ مِن أَجلِ رَبِّك سُبحانَه وَتَعالَى الَّذِي فَرَضَ عَلَيكَ مُوالاةَ المؤمِنِينَ بِنَصِّ كِتابِهِ الطَّاهِرِ .

وَما منهجُنا إِلا حِفظُ آدابِ الكِتابِ وَإِقامتُها وإِحياؤُها عَلَى وَجهِها ، لا تَضييعُها أَو إِهمالهُا ، فَمِن جُملَةِ آدابِ الكِتابِ: مُوالاةُ المؤمِنِين ﴿إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ, وَالَّذِينَ عَامَنُواْ اللَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴿ وَمَن يَتُولَ اللهُ وَرَسُولَهُ, وَاللّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ مِن قَواعِدِ مَنهَجِنا عِند إِمامِهِ الأَكبَرِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَالِه وَصَحبِهِ وَسَلَّم: ﴿ لَيْسَ مِنّا مَنْ لَمْ يُوقَّر كَبِيرَنا ، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنا ، وَيَعْرِفْ لِعالَمِهِ الْخُلق العَظِيم .

تَوقِيرُ الكَبِيرِ هِي مَسأَلَةٌ تَحُلُّ كَثِيراً مِن إِشكالاتِ المنهج ، فَها يَبقى أَكبرُ مِنكَ وَلا أَصغَرُ مِنكَ إِلا وَلَه حَقُّ عَلَيكَ ، لهذا التَّوقيرُ وَلهذا الرَّحَةُ (٢) ، إِذا فَجَميعُ مَن تُلاقِيهم يَسعُرُونَ بِأَنَّ لَكَ مَعَهم يَداً بَيضاءَ لِلكَبيرِ بِالتَّوقيرِ ، وَللصَّغيرِ بِالرَّحَةِ ، ثمَّ أَن تَعرِفَ يَشعُرُونَ بِأَنَّ لَكَ مَعَهم يَداً بَيضاءَ لِلكَبيرِ بِالتَّوقيرِ ، وَللصَّغيرِ بِالرَّحَةِ ، ثمَّ أَن تَعرِفَ لِعالمِنا حَقَّه ، مِن كُلِّ صاحِبِ عِلمٍ مُنتَم لهنِهِ الشَّرِيعَةِ .

كَذَلِكَ إِذَا قَامُوا فِي خُطبةٍ (٣) أَو نَحوِها فَأَشارُوا إِلَى مَن فِي الْمَجلِسِ (١) فَلا يَنبَغي أَن

<sup>(</sup>١) رَواهُ الترِّمِذِيِّ عَن ابنِ عَمرو ، وَأَبِي يَعلَى عَن أَنَس ، والعَسكَرِيِّ عَن عُبادةَ بنِ الصَّامِت وَرَفَعُوه، وَرَواه أَحمدُ والتِّرمِذِيِّ عَن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ بِلَفظِ: «لَيسَ مِنَّا مَن لَم يُجِل كَبيرنا ويَرحَم صَغِيرنا وَيَعرف لِعالِمنا حَقَّه».

<sup>(</sup>٢) أي: لِلكَبير التَّوقير ، وَلِلصَّغِير الرَّحَمةُ .

<sup>(</sup>٣) أَي: قامُوا فِي مجلِسٍ لِلحَدِيثِ أَو التَّكَلُّمِ.

<sup>(</sup>٤) أَي: ذَكَرُوا فِي كَلاَمِهِم بَعضَ مَن فِي المجلِسِ مِن أَهلِ العِلمِ والصَّلاحِ وَنَحوِهِم مَّن بَينِنا وَبَينِهِم صِلَةٌ وَرابِطَةٌ .

تَقتَصِرَ الإِشارَةُ عَلَى واحِدٍ أَو اثنَينِ عِنَّن لَهُم بِهِمْ صِدقُ وَلا ٍ وَمَعَهُم صافي صَفاءٍ ، بَل يَنبَغِي أَن يُشِيرُوا إِلَى كُلِّ كَبِيرٍ وَكُلِّ صاحِبِ عِلمٍ فِي المجلِسِ ، وَيُذكّرَه بِاسمِه ، فإمّا أَن يُورِدُوا الكلامَ عامّا لِجَميعِ الكِبارِ الَّذِينَ فِي المجلِسِ ، أَو يَنصُّوا عَلَى أَسهاءَ مُتَعَدّدةٍ ، بِحَيث أَن يَتناولُوا كلَّ مَن شَمِلتُهُ دائرةُ كِبَرِ السِّنِّ أَو كَثرةِ العِلمِ عِمن يَنبَغِي أَلّا يُغْفَلَ عَن ذِكرِه فِي المجلِس ، وَلُو كان غَرِيباً أو جاءَ مِن بَعِيدٍ أَو لا يَعرِفُونَه مِن سابِقٍ ، فَيَنبَغِي التَّنبُّهُ لِمِنْهِ الأُمُورِ وَأَخذُها بِعَينِ الاعتِبارِ .

ثانِياً : مِن المهامِّ القَوِّيةِ لِلمنهجِ عِندَنا أَنْ تُـنَزَّلَ الأَشياءُ مَنازِلَهَا ، وَخُصُوصاً بِها يَتَعَلَّقُ بِجانِبِ المستقبَلياتِ وَجانِبِ المَرائِي .

جانِبُ المستقبَلِيّاتِ وَمِن أَعظَمِها ما يُتَحَدَّثُ عَنهُ مِن ظُهُورِ سَيِّدِنا الإِمامِ المَهدِيِّ وَنُزُولِ سَيِّدِنا عِيسَى بنِ مَريَم إِلَى الأَرضِ ، هَذا أَمرٌ قَد جاءَ وَصَحَّ فِي الأَحادِيثِ المَتواتِرَةِ ؛ وَلَكِن ما واجِبُنا نَحوُه ؟ وَماذا نَحتاجُ إِلَيهِ مِن ذِكرِه ؟ إِنَّما نَذكُرُ ما وَرَدَ المَتواتِرَةِ ؛ وَلَكِن ما واجِبُنا نَحوُه ؟ وَماذا نَحتاجُ إِلَيهِ مِن ذِكرِه ؟ إِنَّما نَذكُرُ ما وَرَدَ فِي الحَدِيثِ والآثارِ إِذا جاءَ ذَلِكَ عَرَضاً ، وَأَمّا أَن نَجعَلَ هِمَّتَنا وَبُهْ مَتَنا فِي تَتَبُّعِ هَذِهِ الأَخبارِ أَو التَّحَدُّثِ عَنها بِشَيءٍ عِمّا يَخُصُّ أَصحابَهُ أَو بِمَدارك دَقِيقَةٍ أَو بِمَفاهِيمَ خاصَّةٍ أَو بِالطِّلاعاتِ أَو بِمَراءٍ أَو بِشُؤُونٍ تَخصُّ بَعضَ الأَشخاصِ ، فَلا يَجوزُ قطعاً خاصَّةٍ أَو بِاطِّلاعاتٍ أَو بِمَراءٍ أَو بِشُؤُونٍ تَخصُّ بَعضَ الأَشخاصِ ، فَلا يَجوزُ قطعاً وَلا يَحِسُنُ أَبِداً.

وَلا يَنبَغِي مِن المنتَدِي هِذَا المنهَجِ أَنْ يَذكُر تِلكَ الأَشياءَ عَلى هَذَا النَّحوِ ، لأَيِّ أَحَدٍ كَان فَهِي لَيسَتْ مُهمَّتَهُم وَلا واجِبَهُم وَلا تَتَعَلَّقُ بِما يَعنِيهِم الآن، إِنَّما واجِبُهُم نصرةُ الحقِّ تعالى ورسولِه والوفاءُ بعهدِ الله تعالى في تقويم صِفاتهم وَتَهذِيبِ أَخلاقِهم وَدَعوَةِ مَن حَواليهم ، فأيُّ شيءٍ يُشْغِلُهُم عَن ذَلِكَ فهو بخسٌ لهم وهو نقصٌ عليهم، وعادةُ النُّفوسِ أن تتولَّع وتتعلَّق بالحَديثِ عَن هَذِهِ المستقبَليَّاتِ والأَمُورِ الخاصَّةِ مِن الغَيبيَّات.

وَلا نَسمَحُ لِأَحَدٍ مِن المنتَمِينَ لِمنهَجِنا أَن يَكُونَ مُتَوَلِّعاً بِمشاهَداتِ أَشخاصٍ أَو معايَناتِهم أَو مَرائِيهِم، فَلا نَحتاجُ إِلى نَشْرِ ذَلِكَ وَلا إِلَى الخَبرِ عَن ذَلِكَ، وَلا يهمُّنا ذَلِكَ، وَلا يهمُّنا إِقامةُ أَمرِ الله تَبارَكَ وَتَعالَى فِينا.

وَنَحنُ نَكُونُ أَنصارَ الله وَرَسُولِهِ مَهما اجتَهدنا عَلى إِقامةِ الشَّعِ فِي أَنفُسِنا وَفِي أُولادِنا وَفي أَحلاقِنا ، هَذا الَّذي نَحتاجُ إِليه، والأُمورُ وَفي أَهلينا وَفي أَصحابِنا وَفي جَالسِنا وَفي أَحلاقِنا ، هَذا الَّذي نَحتاجُ إِليه، والأُمورُ المستقبَلياتُ أَمرُها إِلَى الله ، يَنزِلُ سَيَّدُنا عِيسَى بنُ مَريمَ عَلى نَبِينًا وَعَلَيهِ أَفضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ مَتى شاء؛ وَإِذا نَزَلَ فَنحنُ أَنصارُهُ وَأَتباعُه بِلا شَكَّ ، وَيَظْهَرُ عَبدُه المهدِيُّ خَليفَةُ سَيِّد الوُجُودِ مَتَى شاء ، وَإِذا ظَهرَ في زَمانِنا وَأَدرَكْناهُ فِي أَعارِنا فَنحنُ إِنْ شاءَ اللهُ مُحْبَةُ وَن عَلَى نُصرَتِه والقِيامِ مَعَه امتثالاً لأَمر الله بِلا شَكَّ ؛ وَلَكِن لا تَعَلَّقُ لِقُلوبِنا بِمَتَى وَلا كَيفَ ، هَذا الأَمرُ لِلحَقِّ تَبارَكَ وَتَعالَى يَقضِي فِيهِ ما شاءَ ، وَلِيسَ خُلفاءُ المصطفى صَلَّى الله عَليه وَاله وَصَحبِه وَسَلَّم مِن أَهلِ الظَّهِرِ والباطِنِ بِمَن فِيهِم المهدِيّ مُحتاجِينَ صَلَّى الله عَليه وَاله وَصَحبِه وَسَلَّم مِن أَهلِ الظَّهِرِ والباطِنِ بِمَن فِيهِم المهدِيّ مُحتاجِينَ فِيهِ ما شاءَ ، وَلَيسَ خُلفاءُ المصطفى مُن الله عَليه وَاله وَصَحبِه وَسَلَّم مِن أَهلِ الظَّهِرِ والباطِنِ بِمَن فِيهِم المهدِيّ مُحتاجِينَ فِيهِ ما شاءَ ، وَلَيسَ خُلفاءُ المصطفى مَن أَهلِ الطَّهِرِ والباطِنِ بِمَن فِيهِم المهدِيّ مُحتاجِينَ فِيهِم المهدِيّ عُتاجِينَ مِن أَربابِ الجِهادِ والاجتِهادِ ، والاهتِهامِ فَمُن وَلَيْ وَلَا مَن يُحَمِّى الله تَبارَكُ وَتَعالَى، فَهُم فِي كلِّ زَمانٍ بَطَهِيرِ النَّفسِ وَ تَرْكِيتِها والإِقبالِ الصَّادِقِ عَلى الله تَبارَكُ وَتَعالَى، فَهُم فِي كلِّ زَمانٍ أَنصارُ خُلفاءِ المصلَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم، وَهُم أَحبابُه فِي كلِّ وَعَالَ وَقِي اللهُ عَصر فِي أَي حالٍ مِن الأَحوالِ، أَهلُ هَذَا الوصفِ هُم أَحبارُهُ وَمُ المَّا وَمَن قَبله وَمَن بَعدَه.

فَجَمِيعُ الْخُلَفَاءِ إِنَّمَا أَنصَارُهُم أَهلُ الصِّدقِ وأَهلُ الوَفَاءِ ، وَأَهلُ الطَّهارةِ وأَهلُ الصَّفَاءِ ، وَأَهلُ البَذَلِ بِالمَالِ وَبِالنَّفسِ الصَّفَاءِ ، وَأَهلُ البَذَلِ بِالمَالِ وَبِالنَّفسِ والنَّفِيسِ وَبِكلِّ ما وَجَدُوا فِي سَبِيلِ إعلاءِ كَلمةِ الله ، هُم أَنصَارُهُمْ فِي أَيِّ وَقتٍ كَانُوا ، وَهُم أَحبابُهُمْ وَهُم القَرِيبُونَ مِنهُم ، لا مَن يَتَعلَّقُ بِالمَرائِي ، وَلا مَن يَتَعلَّقُ بِالمَرائِي ، وَلا مَن يَتَعلَّقُ

بِمشاهَداتِ بَعضِ الأَشخاصِ ، بِما فِيها مِما يَحتَمِلُ الحَقِيقَةَ والتَّحقِيقَ عِندَ أَهلِهِ ، وَبِما يَحتَمِلُ الخَقِيقَةَ والتَّحقِيقَ عِندَ أَهلِهِ ، وَبِما يَحتَمِلُ التَّطاولَ والتَّجرؤَ عَلَى النُّطقِ والادِّعاءِ مِن المَدَّعِينَ .

فَأَمثالُ ما يُذْكَرُ عَن المَرائِي وَغَيرِها هُوَ عُرضَةٌ لِكَلامِ أَهلِ الحَقِيقَةِ ، وَعُرضَةٌ لِكَلامِ أَهلِ الحَقِيقَةِ ، وَعُرضَةٌ لِكَلامِ أَهلِ الشُّبَهِ والتَّلفِيقِ والكَذِبِ ، فَلاَّ جلِ ذَلِكَ لا التِفاتَ إلى هَذا الأَمرِ .

عَلَى أَنَّ الْمِرَائِيَ لَا نُنزِلُ قَدرَها عمَّا جَعلَهُ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم، وَإِنَّمَا المقصُودُ مِن كلِّ رُؤيَةٍ صالحِةٍ حَملُ النَّفسِ عَلى سِعةِ الرَّجاءِ فِي الله وَعَلَى صِدقِ الإِقبالِ عَلى الله، أو التَّنبِيهِ عَلى الابتِعادِ عَن شَيءٍ مِما يَكرَهُهُ اللهُ تَبارَكَ وَتَعالَى.

إِذاً فَهَذِهِ مَقاصِدُ المَرائِي الصّالحَةِ ، وَهِي جُزءٌ مِن سِتةٍ وَأَربَعِينَ جُزءاً مِن النُّبُوةِ ، وَلَكِن لا نُعَلِّقُ قُلُوبَنا وَقُلُوبَ مَن حَوالَينا بِمُجَرَّدِ المَرائِي ، وَإِذا جاءَتِ الرُّؤيا الحَسَنَةُ قَبَلناها بِما يُناسِبُها ، ثمَّ نُقِيمُ المِيزانَ .

والميزانُ : أَنَّ نُصُوصَ الشَّرِ الشَّرِيفِ بِها جاءَ فِي الكِتاب وَبِها جاءَ فِي الكِتاب وَبِها جاءَ فِي السُّنَّةِ مِن تَوجِيهاتٍ وَتَعلِيهاتٍ وَأَقوالِ أَئِمَّةِ المنهج لا يُقَدَّمُ عَلَيهِ رُؤيا وَلا مُكاشَفَةٌ وَلا مُشاهَدةٌ وَلا أَيُّ شَيءٍ مِمّا يَحصُلُ لِلنّاس.

بَل يَجِبُ أَن يَكُونَ الانقِيادُ والاتّباعُ لِلنُّصُوصِ الواضِحَةِ الصَّرِيحَةِ كِتاباً وَسُنَّةً وَأَثَراً عَن رِجالِ المنهج وَأَئِمَّتِها مِن العِبادِ الصّالحِينَ رَضِيَ الله تَعالَى عَنهُم وأَرضاهُم، وَكَما حَرَّرُوا لَنا ذَلِكَ فِي كُتُبِهِم وَفِي قَصائِدِهِم فَلا نُقدِّمُ على ما دَعَوْا إِلَيهِ رُؤيا أَحَدٍ وَلا مُكاشَفَة أَحَدٍ، وَلا مُشاهَدة أَحَدٍ وَلا ما يَحصُلُ لاَّحَدٍ مِن صَغِيرٍ أَو كَبِير.

بَل نَكُونُ مُلتَزِمِينَ بِالانتِهاجِ فِي النَّهجِ ، والامتِثالِ لِلأَمرِ والاجتِنابِ لِلزَّجرِ، لَنا فِي ذَلِكَ جُهدٌ ، وَمَا مُهِمَّةُ المرائِي والمشاهَداتِ إِلا تَثْبِيتُنا وَتَقوِيَتُنا عَلَى امتِثالِ الأَمرِ واجتِنابِ النَّهي ، وتَطمِينُ قُلُوبِنا لإِقبالنا الصّادقِ عَلى مَولانا تَبارَكَ وَتَعالَى.. فَهَذا

مَنهَجُنا مَع المرائِي وَمَع المَشاهَداتِ وَما إِلَى ذَلِكَ .

ثَالِثاً: فِيها يَتَعَلَّقُ بِشَأْنِ اللِّباسِ .. فَلا نُحَرِّمُ عَلَى أَصحابِنا لِباساً لَمَ يُحَرَّم فِي الشَّرعِ، وَنَقَبَلُ مِن كلِّ صاحِبِ لِباسٍ يُقرِّه الشَّرعُ المصُونُ، إِنَّها كَذَلِكَ لا نَعذرُ أهلَ القُدوَةِ وَنَقبَلُ مِن كلِّ صاحِبِ لِباسٍ يُقرِّه الشَّرعُ المصُونُ، إِنَّها كَذَلِكَ لا نَعذرُ أهلَ القُدوَةِ وَأَهلَ الإِقبالِ عَن اختِيارِ الأَفضلِ والأَولَى وَخُصُوصاً فِي المناسَباتِ.

وَمِمَا يَحَصُّلُ فِي هَذَا الْجَانِبِ مَسَأَلَةُ العِمَامَةِ فَيَتعَلَّقُ بِهَا كَثِيرٌ مِن أَهلِ هَذَا المنهَجِ فَنَقُولُ: لا تَستَعمِلِ العِمَامَةَ إلا مَن قَد بَلغَ ، وَبَعدَ البُلوغِ لا تَستَعمِلِ العِمَامَةَ إلا مَن قَد بَلغَ ، وَبَعدَ البُلوغِ يَستَعمِلُ العِمَامَةَ إلا مَن قَد بَلغَ ، وَبَعدَ البُلوغِ يَستَعمِلُ العِمَامَةَ لِلجُمُعَةِ والمناسَباتِ الكَبِيرةِ فَقَط ، وَلا تَزيدُ عَلى خَسةِ أَذرع.

إِنَّمَا المقصُّودُ مِن العِهَامَةِ اِتِّبَاعُ المصطَفى محمَّدٍ صَلَّى الله وَسَلَّم وَبارَكُ عَلَيه وَعَلَى آلِه وَصَحِبه وَإِظهارُ شِعارِ هَذِهِ السُّنَّةِ العَظِيمَةِ ، ثَمَّ إِذَا تَزَوَّجَ فَيُمكِنُ استِعهالُ العِهامَةِ فِي وَصَحِبه وَإِظهارُ شِعارِ هَذِهِ السُّنَّةِ العَظِيمَةِ ، ثَمَّ إِذَا تَزَوَّجَ فَيُمكِنُ استِعهالُ العِهامَةِ فِي كثيرٍ مِن أُوقاتِهِ ، وَلِعامَّةِ المناسَباتِ ، عَلَى أَن لا تزِيدَ عَن خَسةِ أَذْرعٍ ، حتى إِذَا تَخَرَّجَ فِي العُلُومِ فَلا تَزِيدُ عَن سَبعةِ أَذْرعٍ ، حتى يُجُاوزَ الأَربَعين مِنْ عُمُرِه، فَلا تَزِيدُ بَعد فَلا تَزيدُ عَن سَبعةِ أَذْرعٍ ، حتى يُجُاوزَ الأَربَعين مِنْ عُمُره، فَلا تَزيدُ بَعد ذَلِكَ عَن عَشرةِ أَذْرُعٍ ؛ لأَنَّهَا غايةُ ما وَرَدَ مِن عِهامَة النَّبِيِّ مِحَمَّدٍ صَلَى الله وَسَلَّم وَبارَكَ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ ، فَبِمِثل هَذَا يَنبَغِي أَن نَتَيِهَ وَأَن نُنبَّهُ مَن حَوالَينا .

ثمَّ يَكُونُ انتِباهُنا الأَشَدُّ مِن أَلبِسةِ نِسائِنا وَخُصُوصاً اللَابِسِ الَّتي يخرجْنَ بِها إِلَى الشَّوارِعِ وَغيرِها ، فَتَكُونُ عَلى الجِشمَةِ الكامِلةِ التَّامةِ ، ثُمَّ لأَلبِسَتِهِنَّ فِي وَسَطِ البُيُوتِ الشَّوارِعِ وَغيرِها ، فَتَكُونُ عَلى الجِشمةِ الكامِلةِ التَّامةِ ، ثُمَّ لأَلبِسَتِهِنَّ فِي وَسَطِ البُيُوتِ أَيْضاً، فَنُرُغِّبُهُنَّ فِي ما كانَ أَقربَ لِلحِشمةِ والحَياءِ واتباع الصُّلَحاءِ .

وَقَقَنا اللهُ وَأَحبابَنا وَأَصحابَنا وَأَتباعَنا ، وَرَزَقَنا صِدقَ الإِقبالِ وَأَصلحَ لَنا كلَّ حالٍ، إِنَّه أَكرَمُ الأَكرَمِينَ وَرَبُّ العالمَينَ وَمُجِيبُ دَعوةِ الدَّاعينَ ، والحَمد لله ربِّ العالمَين ، جَعَلنا الله وَإِيَّاهم مِن أَهلِ الفَتحِ وَأَهلِ النَّجِ وَأَهلِ الفَوزِ والسَّعادَة فِي الدَّارَين .

في شأن معاني الاحترام وَقَالَ فَالْكُوْلُلُهُ فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىه أَنَّ بُيُوتَ الدُّعاةِ وَأَربِطةَ المسلِمِينَ وَمَدارِسَهُم ومَعاهِدَهُم يَجبُ أَن يَشعُرَ المسلِمُ فِيها بِعِزَّتِهِ ، وَيَشعرَ المسلِمُ فِيها بِكرامَتِه، وَيَشعرَ المسلِمُ فِيها بِاستِقبالهِم وَخِدمَتِهم والإحسانِ بِكرامَتِه، وَيَشعرَ المسلِمُ فِيها بِاحتِرامِهِ ، فَيقومُ فِيها باستِقبالهِم وَخِدمَتِهم والإحسانِ إلَيهِم والسّعي فِي قضاءِ حَوائِجِهم وَما إلى ذَلِكَ.

فَكَثِيْر مِن المَتَعَلِّقِينَ بِالدَّعوةِ وَإِن كَانُوا لا يَخطُّرُ عَلَى بالهِم احتِقارُ النَّاسِ ، وَلا يَتَرَكَّزُ فِي بَواطِنِهِم نِسبَةُ الغَيرِ إِلَى التَّقصِيرِ ، لَكِن مِن خِلالِ اهتِ امِه وَحَرَكَتِهِ لِلعَمَلِ يَغفَلُ عَن ابتِسامَةٍ ، وَيَغفَلُ عَن سُؤالٍ عَن حالٍ ، وَيَغفَلُ عَن تَقدِيمٍ فِي مَشيٍ ، أَو عَن إِيثارٍ فِي شَيءٍ مِن الطَّعام ، أَو يَغفَلُ عَن تَقدِيم الكَأْسِ إِذا دار .

وَقَالَ الْأَحُوالِهُ عَنَّ أَنْهُمْ اللهُ فَيها يَصدُرُ مِن حُروفِ أَلسُنِ أَهلِ الأحوالِ لهَا إِلمَاحاتُ ، فالذَّوقُ ترجمة التواضع المُن أَهلِ اللهُ وَمَا تُعطَى وَتُرزَقُ وَتَطَّلِعُ عَلَيهِ وَتَذوقُه إِلا وَصِرْتَ طالباً لِلمَزِيد ، وَهَكَذا الناس الناس

<sup>(</sup>١) وَذَلِكَ يَومُ الجُمُعَةِ ٢٦ مِن شَهر شَوّال ١٤١٩هـ.

<sup>(</sup>٢) أَي: إِذَا بَحَثْتَ عَن أَسبابِ القَواطِع والحَواجِزِ والعَوائِقِ.

<sup>(</sup>٣) لَيلَة الجُمُعَة في مُصَلَّى أَهل الكِساءِ بِدَارِ المصطَّفَى ٦ مِن شَهرِ جُمَّادَى الآخِر ١٤٢١هـ.

شَدِيدُ الحِرصِ عَلَى مَنهَجِ الرُّشدِ والهُدى ، يَنبَغِي عَلَيكَ أَن تَتَفَقَّدَ صِفاتِك وَخِلالَك دائِماً وأَبدًا ، فيها خَفِي وفيها بدا ، يتَسعُ قَبولُكَ للنُّصحِ مِن أَكابِرِ القَوم وأَصاغِرِهم ، وتَنتَشرُ حَقائقُ استِفادتِك مِن كَونِ ربِّك ، حَتَّى مِما تشاهِدُهُ مِن أَحوالِ الكَفَرة ، قَد ضَرَبَ الله لَنا بِهم أَمثالاً كثيرةً ، مَن كان عَلَى هَذا الحالِ قَوِيَ وَرَسَخَ تَواضُعُه ، لابُدَّ مِن تَدارُكِ الخَلَلِ ، مَن عَلِم نَفاسَة (۱) هَذِهِ البِضاعَةِ ، اسْتَحْقَرَ جَمِيعَ البَذلِ ، لابُدَّ مِن حُسنِ التَّداخُلِ والتَّواصُلِ وَجَمِيلِ التَّعامُل ، لابُدَّ مِن بَذْلِ الوُسْعِ وَغايةِ الطَّاقَةِ ، لابُدَّ مِن إِحكامِ القَواعِدِ والالتِزامِ بِالأُصُولِ والأُسُسِ ، لابُدَّ مِن تَقْوِيَة حُسنِ الظَّنِ .

وَمَع تَعَدُّدِ الصِّفاتِ المطلُوبَةِ مِنكُم نُجزِلُ الكَلامَ فِي التَّنبِيهِ عَلَى أَمرٍ واحِدٍ؛ وَهوَ تَرجَمَّتُكُم لِجَقِيقَةِ التَّواضُعِ والإِنصاتِ ، والذِّلَةِ لِلجَبَّارِ ، والرَّحَةِ لِخِلقِهِ ، المتَرتِّبُ عَلَيها انفِتاحُ أَبوابِ التَّقرِيبِ والتَّحبِيبِ والجَمع .

نَقائِصُ عِندَ كُلِّ فَردٍ مِنّا فِي تَرجَهَ انكِسارِ قَلبِهِ مِن أَجلِ الله ، أَو التَّحَقُّقِ بِذَلِكَ ، أَو فِي طَلَبِ التَّحَقُّقِ بِذَلِكَ ، يَغِيبُ عَنه فِي كَثِيرٍ مِن أَحوالِه وَأَع إله كَمَظهَرِ العَطفِ واللَّطفِ واللَّطفِ واللَّطفِ والشَّفقةِ والاستيعابِ والحنان ، هذا الحُلُق يَجبُ أَن يَتَجسَّدَ فِيكُم تَمَاما حَتَّى والرَّحَةِ والسَّفقةِ والاستيعابِ والحنان ، هذا الحُلُق يَجبُ أَن يَتَجسَّدَ فِيكُم تَمَاما حَتَّى يَشعُرَ بِه كُلُّ مَنْ مَرَّ بِكم فِي طَرِيقِه ، فَكيفَ بِمَن سَلَّم عَليكُم ، وَكيفَ بِمَن كَلَّمَكُم ، وَكيفَ بِمَن حَلَيمُ مِهَ وَكيفَ بِمَن اسْتَعانَ بِكُم فِي حاجَة ، هل تَفقَهُونَ؟

نَحنُ الَّذِينَ أَدرَكُوا أَنَّ الشَّرَفَ فِي الخِدمَةِ .. فَنَحنُ الخُدّامُ ، أَنكُونُ خُدّاماً صادِقِينَ ثُمَّ لا يَشْعُرُ المسلِمُونَ بِخِدمَتِنا لَهُم ؟! لا يَشْعُرُ أَهلُ الدِّينِ بِمَنفَعَتِنا لَهم ؟! لا يَشعُرُ أَهلُ الدِّينِ بِمَنفَعَتِنا لَهم ؟! لا يَشعُرُ أَهلُ اللَّةِ بِتَواضُعِنا لَهم ؟! أَنكُونُ خُدّاماً صادِقِينَ إِذا أَحدَثنا ما يَسرِي فِي النُّفُوسِ أَهلُ اللَّةِ بِتَواضُعِنا لَهم خيراً مِنّا ؟ فكيفَ يَسرِي هَذا الشُّعُورُ إِلَى قَلبِ مُسلمٍ مِنْ أَنَّ هَوْلاءِ رَأَوْا أَنفُسَهُم خَيراً مِنّا ؟ فكيفَ يَسرِي هَذا الشُّعُورُ إِلَى قَلبِ مُسلمٍ مِن واحِدٍ مُنتَم إِلَى هَذا اللَيدانِ وَهَذِهِ الدَّعوةِ ، هَذا ما لا يَكُونُ ، أَهل بُلْدانِنا وَأَهلُ

<sup>(</sup>١) النَّفِيس: أي الجَوهَر الغالي .

زَمَنِنا يَجِبُ أَن يَشَرَبُوا مِن تَعامُلِنا كَأْسَ الإِحسانِ إِلَى الْمُسِيءِ ، والعَفوِ عِندَ المَقدِرةِ ، والتَّجاوزِ عن المخطئ .

تَفَقَّدْ نَفْسَكَ ، إِنْ كَانَ يَحُومُ فِي قَلْبِكَ أَنَّ لَكَ الأَفْضَلِيَّةَ وَالأَسْبَقِيَّةَ وَالخَيرِيَّةَ عَلَى الغَيْرِ فَاعَلَمْ أَنَّكَ لَمَ تَأْخُذْ أَوِّلَ خُطُواتِ السَّيرِ ، وَأُولَ حَقِيقَةِ الاتِّصالِ بِهَذَا النُّورِ ، هَذَا النُّورُ نُورُ سُجُودٍ ، والسُّجُودُ مَظَهَرُ ذِلَّةٍ للمَعبُودِ ، فَلا تُسْتَسْقَى حَقِيقَةُ العِزَّةِ وَالشَّرِفِ إلا بهِ .

فَلابُدَّ أَنْ نُوطِّنَ قُلُوبَنا عَلَى أَنَّنا خَدَمَةُ أَهلِ هَذا الكَونِ ، وَيَطَّلعُ اللهُ مِن قُلُوبِنا أَنَّنا نَعتقدُ إِمكانِيَّةَ أَن يَشفَعَ فِي أَحَدِنا يَومَ القِيامةِ مَن هوَ الآنَ كافرٌ ، يُسْلِمُ فَيَعلو شَأْنُه عِندَ الحقِّ فَيكونُ سَبَباً لحَلاصِك فِي القِيامة ، يمكنُ ذَلِكَ .

مَنِ الَّذِي أَبْعَدَ إِمكانِيَّةَ هَذا ؟! ما يُبعِدُهُ إِلا عَدُوُّكَ الَّذِي أَبَى السُّجُودَ لأَبِيكَ ، وَيُبِعِدُ أَن تَتَّصِلَ بِحَبلِهِ أَيضاً ، وَتَقرُبُ مِن مَسلكِهِ ، وَيُبَعِّدَ عَنْكَ هَذا ، فَقُل لَه : لا يُعْدَ ، إِذَا كَانَ هَذَا اعتِقادُنا مَع الكافِرِ فَكَيف مَع المسلِمِ العاصِي ؟ إِذاً فَكَيفَ يَكُونُ بُعْدَ ، إِذَا كَانَ هَذَا اعتِقادُنا مَع الكافِرِ فَكَيف مَع المسلِمِ العاصِي ؟ إِذاً فَكَيفَ يَكُونُ أَدَبُنا مَعَ القائِمينَ بِالطّاعةِ والحَيرِ ؟ إِذَا رَسَخَ فِينا الأَدَبُ النَّبويُّ حَتَّى تَوقَّعْنا حُصُولَ هَذِهِ الشَّفاعَةِ مِن ذَلِكَ الكافِر فَكَيفَ أَدَبُنا إِذاً مَع المُؤمِن الصَّادِقِ؟

نَتُوقَّعُ هَذَا وَنَعَلَمُ إِمكَانَهُ ، مَع تَمَامِ مَعنَى العِزَّةِ عَلَى الكَافِرِينَ ، فَكَما أَنِّي أُقيمُ الحَدَّ عَلَى مَن ثَبَتَ عَلَيهِ ذَلِكَ تَطهِيراً وَمساعَدةً وَتَعرُّضاً بِسَبِهِ لِفَضلِ الله ، فَيكُونُ ذَلِكَ سَبَباً لِمَن ثَبتَ عَلَيهِ ذَلِكَ تَطهِيراً وَمساعَدةً وَتَعرُّضاً بِسَبِهِ لِفَضلِ الله ، فَيكُونُ ذَلِكَ سَبَباً لِخَيرِ المجتَمَع ، فَكَذَلِكَ نَحْمِلُ رايَةَ الجِهادِ عَلَى الكُفّارِ امتِثالاً لأَمرِ الجبّارِ وَصِدقاً فِي عَبَيهِ وَمَحْبَةِ رَسُولِهِ ، إسلامُهم أَحبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ نَغْنَمَ مِنْ أَمُوالِهِم أَو نَجتاحَ دِيارَهُم، فَإِسلامُ الواحِدِ مِنهُم أَحبُ إلى قُلُوبِنا مِن مِلْ والدُّنيا بِما فِيها .

هَذِهِ آدابُ النُّ بُوَّةِ الَّتِي حَملَها الصَّحبُ الَّذِينَ تَعَلَّموا الإِحسانَ إِلَى الأَسرَى المشرِكِين،

فَكَيف إِحسانُهُمْ لِلمُؤمِنينَ؟! إنّه كانَت لَتَقَعُ فِي يَدِ أَحَدِهِم الكِسْرَةُ والتمرةُ، فَيَكتَفِي بِالتَّمرَةِ وَيَدفَعُ الكِسْرَةَ لِعزَّتِها وقلَّتِها، وَلِكُونِها تُحصَّلُ نادِراً وَيجبُّها النَّاسُ، فَيدفَعُها لِلأَسِيرِ المشرِكِ، بَعدَ أَنْ سَمِعُوا نَبِيَّهم يُوصِيهِم بِالإحسانِ إِلَى الأَسرَى.

إِذَا عَلِمتُم ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا المنهَجَ إِذَا قَامَ فِيكُم ، كَسِبْتُم رِضُوانَ رَبِّكُم ، وَقَربتُم مِن شُرورِ قَلبِهِ الشَّريفِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم ، حِينَئِذٍ يَنهالُ عَلَيكُم الخَيرُ وبِكُم .

نَحنُ مِنْ هَذِهِ الانطِلاقةِ نَكتسبُ ثَباتَنا وَقوّةُ يَقِينِنا ، وَإِلاّ فَفِي الأَرضِ معارضُونَ وَمنتقِدونَ وَخالِفونَ مِن أَخيارٍ وَأَشرارٍ ، صالحينَ وَفاسِقينَ ، مُسلِمينَ وَكُفّارٍ ، أَنتَ إِنْ كنتَ فِي شَكِّ مِن هَذا المَسلَكِ والمَنهجِ ، فاتبعْ مَنْ شئتَ ، والسّاحَةُ عَنْكَ غنيَّةٌ ، وَإِنْ كنتَ فِي شَكِّ مِن هَذا المَسلَكِ والمَنهجِ ، فاتبعْ مَنْ شئتَ ، والسّاحَةُ عَنْكَ غنيَّةٌ ، وَإِنْ كنتَ عَلى يَقينٍ أَنَّهُ المُدَى وَمِيراثُ النَّبُوَّةِ ، وَأَنَّه حَقِيقَةُ تَرجمةِ العَهدِ مَع الرَّبِّ ، فلا تَتَأثَّرْ مِن كلام أَحَدٍ يَكُونُ مَن كانَ .

المنهج عِندَنا جَلِيٌّ ، والحُجَّةُ عِندنا واضِحةٌ لا تَقبَلُ الشَكَّ وَلا الارتِيابَ ، وَلَسنا بِمَكلَّفِينَ بِتَقلِيبِ القُلوبِ ، بَل نَحن عاملون لمِرضاةِ مُقلِّبِ القُلوبِ ، تَرى نَحنُ نعارِضُهُ كَيفَ يُقلِّبُها؟! أو نَحنُ نعصِيهِ بِأَن نَفرَحَ بِها لمَ يَشرَعْ لَنا الفَرحُ بِه مِن تَقليبِ القُلوبِ فِي السُّوءِ أو المعصِيةِ؟! أو أَنْ نَحْزَنَ بها أُمِرْنا أن نفرَحَ به من تقليبِ القلوبِ فِي السُّوءِ أو المعصِيةِ؟! أو أَنْ نَحْزَنَ بها أُمِرْنا أن نفرَحَ به من تقليبِ القلوبِ فِي الخير والطاعة؟!

فَلاَّجْلِ ذَلِكَ عِندَنا لأَهلِ الإِسلام معَ تَخالفِهِم الكَبيرِ .. محبَّةٌ عَلَى قَدرِ إِسلامِهِم وَما عِندَهُم مِن إِيهانٍ ، وَفَرَحٌ بِما لَدَيهم مِن الخَيرِ ، إِن كَانَ ذَرَّةً فَذَرَّةٌ أُو ذَرَّتينِ فَذَرَّتانِ، أَو حَبَّةٌ ، أَو حَبَّتين فَعِندنا فَرحٌ حَبَّتان .

ما عَلينا مِن البَيانِ نؤدِّيه ، وَما عَلينا مِن الإِحسانِ نُؤديه ، وَما عَلينا مِن الثَّباتِ وَعَدَم المبالاةِ بِما يَقُولُون نَقومُ بِه ، وَما عَلينا مِن رَبِّنا مِن رَحمتِهم نَقومُ بِه ، إِذاً فَلا

تَأَخُّرَ عِندَنا فِي عَزِمٍ وَلا فِي عَمَلٍ ، وَلا فِي قَولِ قائلٍ عَلَى ظَهرِ الأَرضِ .

والمهِمَّةُ تَوجَّهت عَلينا بِمواصَلةِ العَمَلِ والسُّرعةِ فِيه والجِلِّ ، والمشي الحَثِيثِ ، فالقِيامُ بِه عَلَى قاعِدةِ اللُّطفِ والعَطفِ والرَّحَمةِ والبَيانِ واختِيارِ الأنسَبِ ، والتَّرقُّعِ فالقِيامُ بِه عَلَى قاعِدةِ اللُّطفِ والعَطفِ والرَّحَمةِ والبَيانِ واختِيارِ الأنسَبِ ، والتَّرقُّعِ عَن جَميعِ سُوءِ الظُّنُونِ ، والسِّبابِ والشَّتائمِ ، وَشُغلِ أَنفُسِنا بِها يَعودُ بِنفعِ الكلِّ عَن جَميعِ سُوءِ الظُّنُونِ ، والسِّبابِ والشَّتائمِ ، وَشُغلِ أَنفُسِنا بِها يَعودُ بِنفعِ الكلِّ وَمَصلَحَةِ الكُلِّ ، وَتَوسِيعِ نِطاقِ الدَّعوَةِ بَدَلَ الاشتِغالِ بِالرَّدِّ عَلَى ذا وَذاك والمخاصَمةِ مَع ذا وَذاك .

يَعْلُبُ عَلَينا مَعَ الكُلِّ تَواضُعٌ وَذِلَّةٌ وانكِسارٌ ، وَبَيانٌ كُلَّما حانَت لَه فُرصَةٌ أَو انفَتَحَ لَه بابٌ ، مَع يَقَظَةٍ وَنَباهَةٍ ، فَلا نَفتح بِه الأَبوابَ لِلإِضرارِ وَلا لِلإِدخالِ بِغَير مُوجِبٍ، وَلِعَيرِ ما ضَرورةٍ ، لَسنا مِثل هَذا ، وَلا نَدعُو لَهِذا ، وَلا نُحِبُّ هَذا ، إِنَّما نُحِبُّ المقابَلَةَ بِالخُلُقِ النَّبُويِّ إِحساناً وَتَواضُعاً وَثَباتاً وَبَياناً .

كُلُّ مَنْ لا يُقبِلُ قَد عَلِمْنا أَنَّه فِي هَذِهِ الحالةِ وَفِي هَذِهِ السَّاعةِ إِرادةُ مقلِّبِ قَلبِهِ فِيه غَيرُ ما أردْنا ، فها نحنُ بآلهةٍ مع اللهِ نقولُ : سَخِّرْ إِرادتَنا واترُكْ إِرادَتك ، بَل نعذُرُ فَيكُ المُدَى ذَلِكَ الإِنسانَ بِذَلِكَ ، وَنَترقَّبُ لَه مِن مقلِّبِ القُلوبِ عَطفَةً وَرَحَمَةً توقِفُهُ عَلى المُدَى وَالصَّوابِ ، وإِذَا تَيَقَّنا لَه سَيِّئةً .. فَلا نَسَى لَه حَسَنةً نعرِفُها ، وَإِذَا تَيقَّنا لَه مَذَمَّةً .. فَلا نَسَى لَه حَسَنةً نعرِفُها ، وَإِذَا تَيقَنا لَه مَذَمَّةً .. فلا نُنكِرُ فيه مَعْمَدةً ندريها ، وإِذَا تَيقَنا فِيهِ مَعايبَ .. فَلا نَتَعافلُ عَن مَناقبَ تحلَّى بها، وشُغْلُنا فِي الحَديثِ عَن المَناقِب والفضائلِ وَذكرِ المحاسِنِ هو الأصلُ فِي مَنهَجِنا ، وأمّا الأصلُ في تِلك الرَّذائلِ والمساوئِ والعيوبِ السُّكوتُ عنها .

وبكلِّ هَذَا تَتَيَقَّنُونَ عَلَى أَنَّ العَامَلَ بِهَذِهِ القَاعِدَةِ وَالْقَائِمَ عَلَى هَذَا الْأَسَاسِ تَؤُولُ اللهُ الأُمُورُ لأَنَّهُ الصَالَحُ للخلافةِ ، حينئذٍ تُنتَزَعُ مِن قُلُوبِنا هَيبةُ قُوى الكُفرِ ، وَجَميعُ مَا يَحَذُرُ مِنه أَهلُ الأَرض ، صَالِحِهِم وَفَاسِدِهم ، لأمرٍ وَاحدٍ أَننا أَلقَينا الهَوى تَبعَ مَا يَحَذُرُ مِنه أَهلُ الأَرض ، صَالِحِهِم وَفَاسِدِهم ، لأمرٍ واحدٍ أَننا أَلقَينا الهَوى تَبعَ

أصلح الصّالحين .

فَإِنْ صَحَّ هَذا فلا خَوْفٌ من صالح ولا مِن طالحٍ ، فلو اجتمَع أهلُ الولاية في الأرضِ في مقابَلةِ سُنةٍ لِسَيِّدِنا مُحُمَّدٍ فَيُنكِرُونَها أَو يُغَيِّرُونَها لَرَجِعُوا مُنهَزِمِينَ أَمامَ لَلْأَرضِ في مقابَلةِ سُنةٍ لِسَيِّدِنا مُحُمَّدٍ فَيُنكِرُونَها أَو يُغَيِّرُونَها لَرَجِعُوا مُنهَزِمِينَ أَمامَ نُورِ تِلكَ السَّنةِ النَّبويَّةِ ، لَكن حاشا للأولِياءِ أَن يَقِفوا ضِدَّ السَّننِ ، وَلو اجتمَع على تِلكَ السُّنةِ شِرارُ أَهلِ الأَرضِ وَكفّارُهم لِيُغَيِّرُوها وَيَفتِكُوا بِصاحِبِها ، لَكانَت غَيْرَةُ لِلكَ السُّنةِ صِرارُ أَهلِ الأَرضِ وَكفّارُهم لِيُغَيِّرُوها وَيَفتِكُوا بِصاحِبِها ، لَكانَت غَيْرَةُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَيْرَةً فَلا اللّهَ مَن اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ الأَوْلُ .

من كلامه في مصلّى أهل الكساء بدار المصطفى بعد ختم القرآن

وَ الرَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَلابُدَّ أَنْ يَتَرَسَّخَ فِينا هَذَا الوَصفُ ، بِحَيثُ يَشْعُرُ كُلُّ مُؤمِنٍ لَقِيَنا بِأَنَّ قلوبَنا تُكِنُّ له المحبَّةَ والتَّقدِيرَ ، وَتَأَمَّلُ هَذَا الوَصفَ فِيك ، وَلابدَّ أَن يَزدادَ قوَّةً عَلى ممِّ الأَيامِ ، وَإِلا كُنتَ صُورةً يُستَجلَى فِيها والعِياذُ بِالله الإعراضُ عن المسلمينَ ، والترقُّعُ والتكبُّرُ عَلَيهِم .

فَهَذِهِ لَيسَت أُوصِافَ سَيِّدِنا ، لَيسَت خِلالَ قائِدِنا ، لَيسَت نُعُوتَ قُدوَتِنا وَأُسوَتِنا،

<sup>(</sup>١) في ١٢ مِن شَهرِ جُمَّادَى الآخِر ١٤١٩ هـ.

<sup>(</sup>٢) أي: يُدْرَك ويُلْحَظ.

كُلُّ واحِدٍ مِنكُم لابُدَّ أَن يَرسَخَ فِيهِ هَذا الوَصفُ ، وَصفُ الذِّلَّةِ عَلَى المؤمِنِينَ ، والحَرصِ عَلَى أَن نَكُونَ خُدَّاماً ، فَفِي والتَّواضُعِ لِلصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِن أَجلِ الله ، والحِرصِ عَلَى أَن نَكُونَ خُدَّاماً ، فَفِي ذَلِكَ فَوزُنا وَعِزُّنا .

نَكُونُ خُدَّاماً لأَهلِ الدِّينِ ، نَكُونُ خُدَّاماً لهَذِهِ اللِّلَةِ ، نَكُونُ خُدَّاماً لِلمُسلِمِينَ ، وَخُصُوصاً مَن لا يُؤبَهُ لَه .

قاصِرُ النَّظَرِ مِنكُم قَد يَجِدُ أَحياناً إِذا جاءَ صاحِبُ مَعرِ فَةٍ بَينَ النَّاسِ بِشَيءٍ مِن المنزِ لَةِ والمكانَةِ يَنظُرُ إِليهِ بِشَيءٍ مِن التَّعظِيمِ ، أَمّا إِذا أَتَى مَن لا يُؤبَهُ لَه ، فَلا يَلْتَفِتُ إِلَيهِ ، وَلا يُقسِّعُ لَه فِي المجلِسِ ، وَلا يُقدِّمُهُ ، فَهذا مِن الحِرمانِ وَمِن النُّقصانِ وَمِن الخُسرانِ ، وَإِذا قَصُرَ نَظرُكُ عَلَى أَهلِ الهيئاتِ أَو المعرُ وفِينَ أَو المشهورِينَ بَينَ النَّاسِ ، فَأَنتَ صاحِبُ حِسِّ لا مَعنَى ، وصاحِبُ شكلٍ لا عَقلٍ ، فأصحابُ الدُّنيا وَأصحابُ الجُسِّ دُونَ أَصحابِ المعنى .

أصحابُ الأَشْكالِ هُم الَّذين يُمَجِّدونَ وَيُعَظِّمونَ وَيَنتَبِهونَ لِأصحابِ الرُّتَبِ والظُّهورِ والشُّهرةِ وَلا يَلتَفِتونَ إِلى الضُّعَفاءِ مِمن مَظهرُ هُم مَظهرُ المَسكَنَةِ مِمَّن لا يُؤبَهُ لَمَم ، وَعَزِيزُ الجَواهِرِ فِي أَهلِ المسكَنَةِ ، وَواسِعُ الإِمدِادِ فِي أَهلِ الذِّلَّةِ بَينَ المؤمِنِينَ والخُمُولِ مِمن لا يُؤبَه لهم .

فَأَينَ صِحَّةُ مُعامَلَتِك مَع الله تَعالى إِذَا لَم تُقبِلْ عَلَى الضَّعِيفِ والمنكسِرِ والفَقِيرِ والفَقِيرِ والخَامِلِ وَصَاحِبِ الذِّلَّةِ بِحُسنِ ظَنٍ وَتَواضُعٍ وَأَدَبٍ وَإِرادَةِ خَيرٍ ؟ أَين صِحَّةُ مُعامَلَتِكَ مَع الله ؟ هَل شَرَعَ اللهُ لَنا التَّواضُعَ لِـمَن أَظهَـرَهُ وَأَشهَـرَهُ فَقَط ؟ أَو جاءَ شَرعُه لَنا بِحُسنِ الظَّنِّ فِيمَن صَغُرَ أَو كَبُرَ مِن أَهل المِلَّة والإِسلام كُلِّهِم ؟

فَلِمِاذا أَنتَ ثَخَالِفُ شَرِعَه ؟ وَتَقْصُرُ حُسنَ ظَنَّكَ عَلَى ظاهِرٍ أَو مَشهُورٍ ، أَين حُسنُ

ظَنَّكَ بِهَذَا الفَقِيرِ ، وَهَذَا الضَّعِيفِ والمِسكِينِ ، أَمَا شَرَعَ اللهُ لَكَ حُسنَ الظنِّ بِهِ ؟ أَمَا أَحَبَّ اللهُ مِنكَ احتِرامَهُ ؟ أَمَا أَحَبَّ اللهُ مِنكَ إِكرامَه ؟

كانَ سَيِّدُ الوُجُودِ محمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم حَبِيبُ الرَّحمنِ يَبدَأُ مَن لَقِيَهُ بِالسَّلامِ، مِن كُلِّ صَغِيرٍ أَو كَبِيرٍ ، وَأَبيضَ وَأَسوَدَ ، وَأَحمرَ وَأَصفَر ، حَتَّى صِبيانِ المسلِمِينَ وَفُقراءِ المسلِمِينَ ، بَل كان يُحِبُّ الفُقراءَ وَيَجلِسُ مَعَهُم صَلَّى الله عَليه وَعَلى آلِه وَصَحبِهِ وَسَلَّمَ ، بَل كانتِ الجارِيةُ مِن جَوارِي المدينةِ لَتأخُذُ بِيَدِهِ فَتَذَهَبُ بِهِ حَيثُ شاءَتْ عَليهِ وَسَلَّمَ ، بَل كانتِ الجارِيةُ مِن جَوارِي المدينةِ لَتأخُذُ بِيَدِهِ فَتَذَهَبُ بِهِ حَيثُ شاءَتْ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلام ، أَرَأَيتَ هَذِهِ الأَخلاقِ والشَّائل ، وَأَنتَ مَن قدوتُك؟! فَفِي غالبِ صَلواتِنا ما نصَلِّي إلا وَيَرِدُ إِلَى المُصَلَّى (') أحدُ مِن أَهلِ الخُمُولِ ، أَو مِن أَهلِ الحالِ مَع صَلواتِنا ما نصَلِي إلا وَيَرِدُ إِلَى المُصَلَّى (') أحدُ مِن أَهلِ الجُمُولِ ، أَو مِن أَهلِ الحالِ مَع الله ، مِنْ أَهلِ الطَّاهِ ، مَنْ أَهلِ الطَّاهِ ، فَطْرتَ إليهم ، أَين آدابُك ؟! أَين أخلاقُك النبويةُ؟! لماذا لا تكونُ على امتِلاءٍ وحُسنِ ظنِ دائم ؟!

وابدَأْ إِذا شاهَدَتَ أَحداً دَنا مِنكَ فافسَحْ لَه فِي المَجلِسِ ، مَع البَشاشَةِ فِي الوَجهِ ، واللِّينِ فِي القَولِ ، والحُسنِ في الظَّنِّ ، والإِكبارِ فِي النَّظَرِ ، والحِرصِ عَلى الخِدمَة .

فَأَينَ تُرِيدُونَنا نُشاهِدُ هَذِهِ الأخلاقَ ، نُسافرُ إِلى أَينَ حَتَّى نَجِدَها ؟ إِنْ ماتَتْ هَذِهِ فِي الأُمَّةِ ماتَت حَقائقُ الدِّينِ بَينَهُم ، وَماتَتْ حَقائِقُ الصِّلةِ بِصاحِبِ الأَخلاقِ هَذِهِ ، وَإِذا ماتَتْ حَقائِقُ الدِّينِ وَحَقائِقُ الصِّلةِ بِصاحِبِ الأَخلاقِ ، صارَ النّاسُ صُورِيتِينَ وَإِذا ماتَتْ حَقائِقُ الدِّينِ وَحَقائِقُ الصِّلةِ بِصاحِبِ الأَخلاقِ ، صارَ النّاسُ صُورِيتِينَ فَأَينَ يَخْصُلُ لَهُم النّظَرُ مِن الله ، «إِنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إِلى صُورِكُمْ»(٢).

يَجِبُ عَلَى الواحِدِ مِنكُم أَن يَحرصَ عَلَيها ، فَيَكونُ مَظهَرُهُ مَظهَرَ لُطفٍ ، وَمَظهَرَ

<sup>(</sup>١) أي: مُصَلَّ أَهل الكساءِ بِدارِ المصطَّفَى .

<sup>(</sup>٢) رَواهُ مُسلِم وابنُ ماجَه عَن أَبِي هُرَيرَة .

رَحَةٍ ، وَمَظهَرَ حُسنِ ظَنِّ ، وَمَظهَرَ تَواضُعٍ ، وَمَظهَرَ ذِلَّةٍ ، وَمَظهَرَ حِرصٍ عَلى الخِدمَةِ لِكُلِّ مَن صَغُرَ أَو كَبُر .

وَوَصْفُ آخَرُ يَحَاجُ إِلَى انتِباهٍ مِنكُم وَهُو وَصْفُ الجِدِّ المتواصِلِ ، ما كان إِمامُكُم وَقُدُوتُكُم وَأُسُوتُكُم عُمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم إِلا وَقُدُوتُكُم وَأَسُوتُكُم وَنَبِيُّكُم عُمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم كُلُّها عَمَلُ مُتَواصِلَ العَمَلِ ﴿ فَإِذَا فَرَغُتَ فَأَنصَبُ ﴾ الشَّح: ١٧]، فَحَياتُهُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم كُلُّها عَمَلُ وَمَواقِفُ ، فَمَا بَينَ مَوقِفِ التَّعلِيمِ ، وَمَوقفِ الإِرشادِ ، وَمَوقفِ القُرآنِ ، وَمَوقفِ التَّدَبُّرِ ، وَمَوقِفِ البُّكاءِ ، وَمَوقِف القِيامِ ، وَمَوقِفِ الجِدمَةِ لِأَهلِ بَيتِهِ ، وَمَوقِفِ التَّدَبُّرِ ، وَمَوقِفِ البُّكاءِ ، وَمَوقِف القِيامِ ، وَمَوقِفِ الجِدمَةِ لِأَهلِ بَيتِهِ ، وَمَوقِفِ الجَدمَةِ لِعامَّة المسلِمِينَ وَخاصَّتِهم ، لَيسَت لَه راحَةٌ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم، فأصحابُ الجِدمَةِ لِعامَّة المسلِمِينَ وَخاصَّتِهم ، لَيسَت لَه راحَةٌ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم، فأصحابُ الجِدمَةِ لِعامَّة المسلِمِينَ وَخاصَّتِهم ، لَيسَت لَه راحَةٌ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم، فأصحابُ الجُدمَةِ لِعامَّة المسلِمِينَ وَقَقهم الحَتُّ تَبَارَكَ وَتَعالَى لِلإِقبالِ ، وَهُم عَلَى مَشارِفِ النَّجاحِ والفَلاح ، عَلَيهِم أَن يَتَنَبَهُوا لأَنَّ مِن مَهامِّهم الأَحْذَ بِيلِهِ هَوُلاءِ المتكاسِلِينَ .

وَهَذَا المَتَكَاسِلُ إِنْ كَانَ مِمَّنَ يَدُلُّ غَيرَه عَلَى الكَسَلِ فَليَحذَرْ ثُمَّ لِيحذَرْ ثُمَّ لِيحذَرْ ثُمَّ لِيحذَرْ ثُمَّ لِيحذَرْ ثُمَّ لِيحذَرْ ثُمَّ لِيحينَه ما لا طاقة لَه بِه ، أما كَفَى ما فاتَكَ مِن الخيراتِ بِتَكَاسُلِكَ وَعَدَم مُبالاتِكَ بِوردٍ ، بِمُطالَعَةٍ ، بِدَرسٍ ، بِوقارٍ ، بِسَكِينَةٍ ، فَقَدْتَ المبالاةَ بِهَذِهِ الأَشياءِ فَفَقَدْتَ بِوردٍ ، بِمُطالَعَةٍ ، بِدَرسٍ ، بِوقارٍ ، بِسَكِينَةٍ ، فَقَدْتَ المبالاةَ بِهَذِهِ الأَشياءِ فَفَقَدْتَ خَيراتٍ كَثِيرَةً كَبِيرَةً ، أما كَفاكَ هَذَا ؟ حَتَّى لا تَزالُ تُعَلِّمُ غَيرَكَ أَن يَتَأَخَّرَ أَو يَفْقِدَ وَقَارَه ، فَهَوْ لاءِ لابُدَّ لَنا أَن نُنْذِرَهُم ، وَإِنْ كَانُوا قَلِيلاً بَينكُم لَكِنْ عَلَيهِم أَن يَعلَمُوا خَطَرَ الحالِ الَّذِي هُم فِيهِ ، وَتَعَرُّضَ أَحَدِهِم أَن يُقْصَى أَو يُبْعَدَ فِي الباطِنِ ، أمّا لَو يُصِيبُهُ شَيءٌ فِي الجِسِّ كَسَقِطَةٍ مَثَلاً أَو مَرَضٍ فَهَذَا أَمْرٌ سَهلُ هَيِّنٌ وَبَسِيطٌ ، فَلِهذَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ حَاضٍ فِي هَذِهِ المُحاضِرِ أَن يَعرِفَ أَنَّها مَكُلُّ لِلجِدِّ لَيسَت محلاً لِلكَسَلِ وَلا لِلغَفلَةِ وَلا لِضَياع الوَقارِ والسَكِينَةِ والجِدِّيَة .

وَهَوْ لاءِ الكَثيرُ مِنهُم مِن أَهل السَّكِينَةِ وَأَهل الاجتِهادِ ، كَيف يَنْسَوْنَ مَسؤُولِيَّتَهُم

حَولَ القَلِيلِ هَؤلاءِ الَّذِينَ ضَيَّعُوا وَقارَهُم . إِذا ما وُجدَ النُّصحُ والأَخذُ بِاليَدِ والمُساعَدَةُ عَلَى الاستِقامَةِ مِنكُم ، أَينَ تُرِيدُونَهم كِيدُونِ النَّصِيحَةَ ؟ تَترُكُونَهم لِن؟ اعلَمُوا هَذا.

وَهَذِهِ الأَخلاقُ امزجُوها بِطَلَبِكُم لِلعِلمِ وَجِدِّكُم فِيهِ وَتَحصِيلِكُم لَه ، وامزجُوها بِقِيامِكُم بِالعِباداتِ ؛ لأَنَّها ما تَنفَكُّ بَعضُها عَن بَعضٍ ، الخُلُقُ الكَرِيمُ وامزجُوها بِقِيامِكُم بِالعِباداتِ ؛ لأَنَّها ما تَنفَكُّ بَعضُها البَعض ، فامزجُوا هَذِهِ الأَخلاق مَع العِبادةِ ، مَع العِلمِ ، مَربُوطَةُ تُقَوِّي بَعضُها البَعض ، فامزجُوا هَذِهِ الأَخلاق بِتَعَلُّمِكم واهتِهامِكم بِالدُّرُوسِ ، امزِجُوها بِها تَقُومُون بِهِ مِن العِباداتِ ، امزِجُوها بِالثَّلُوك والحِدمةِ والنَّصِيحَةِ هَوُلاءِ الَّذِينَ ضَيَّعُوا بِالثَّواضُعِ والرَّحةِ واللَّطفِ والحِدمةِ والنَّصِيحَةِ هَوُلاءِ الَّذِينَ ضَيَّعُوا الجَدَّ ، وَضَيَّعُوا الوَقارَ والسَّكِينَة ، فَهذِهِ أخلاقُ صاحِبِ هَذا الدَّارِ (١) صَلَّ الله اللهِ وَسَلَّم ، نَبِيِّكُم المختارِ ، نُورِ الأَنوارِ ، وَسِرِّ الأَسرارِ ، محمَّدِ المجتَبَى ، أَحمَد المصطفَى ، مُطَهَّرِ الجَيبِ عَن عَيبٍ وَعَن دَرَنِ ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّم وَبارَكَ عَلَيهِ وَعَلَى اللهُ وَإِيَّاكُم . الله وَالدَّ وَسَلَّم وَبارَكَ عَلَيهِ وَعَلَى الله وَإِيَّاكُم .

فيها يتعلّق بقواعد المحبّة والاحترام

وَ الْصَافِظُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبُّ أَنْ يَحُبُّوا رَبَّكُم قَبلَ كُلِّ شِيءٍ ، وَمَحَبَّتُكُم لله مِيزانُ مَجَّتُكُم مِن أَجلِهِ ، بَعدَ ذَلِكَ فَمِن غَيرِ شَكًّ أَنَّ الحَبِيبَ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم أُولَى بِمَحبَّتِكم مِن

<sup>(</sup>١) أَي: دارُ المصطَفَى الَّذِي تَأْسَسَ بِترَيم سَنَة ١٤١٤هـ عَلى يَدِ سَيِّدِي الحَبِيبِ عُمَر بنِ محُمَّدٍ بنِ سَالِم بنِ حَفِيظ ، وافتتَح فِي التَّاسِع والعِشرِين مِن شَهرِ ذِي الحِجَّة سَنَة ١٤١٧هـ ، وَقَد قَامَ عَلَى ثَلاثِ مَقاصِدَ : تَحَصِيلِ وَتَحقِيقِ العُلُومِ الشَّرعِيَّةِ وَأَخذِها بِالسَّنَدِ المَتَّصِلِ إِلَى رَسُولِ الله ، وَتَزكِيَةِ النَّفس وَتَطهيرها ، وَنَشر الدَّعوةِ إلى الله عَزَّ وَجَلّ .

<sup>(</sup>٢) لَيلَة السَّبتِ ١٧ مِن شَهرِ صَفَر ١٤١٩هـ.

أَيِّ كَائِنٍ ، وَمِن أَيِّ خَلُوقٍ ، ثُمَّ بَعدَ ذَلِكَ أَبوابُكُم إِلَيهِ وَأَدِلَّتُكُم عَلَيهِ ، ثُمَّ أعوانُكُم عَلَى مَسلَكِهِ وَمَنهَجِهِ .

ثُمَّ لابُدَّ أَن يَكُونَ بَينَكُم جانِبُ مُراعاةِ حَقِّ الكِبارِ فِي السِّنِّ، وَحَقِّ الأَقْدَمِيَّةِ فِي الجِدمَةِ ، فَهَذِهِ الأَشياءُ لابُدَّ أَن يَبقَى لَهَا اعتِبارٌ ، قالُوا حَديثُهُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم: الجِدمَةِ ، فَهَذِهِ الأَشياءُ لابُدَّ أَن يَبقَى لَهَا اعتِبارٌ ، قالُوا حَديثُهُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم: «والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنْفَقْتُمْ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَباً» (() أَتَى بِهِ لِلَّذِينَ أَسلَمُوا بَعدَ الفَتح ، وَخاطَبَ أصحابَهُ ، وقال : ما تُدرِكُوا هَوُّلاءِ ، قَد فِي شَأْنِ الَّذِينَ أَسلَمُوا قَبلَ الفَتح ، وَخاطَبَ أصحابَهُ ، وقال : ما تُدرِكُوا هَوُّلاءِ ، قَد نَصَرُوا مِن قَبلُ ، وَكَانُوا مَعِي مِن أَوَّلِ الأَمرِ ، لِهِذا قالُوا : بَعضُ مَظاهِرِ العِبادةِ عِند التَّحابَةِ ، وَلكنَّ الصَّحابَة أَعظَمُ ، وَلمَذا التَّابِعِينَ تَفُوقُ بِكثيرٍ مَظاهِرَ العِبادةِ عِندَ الصَّحابَةِ ، وَلكنَّ الصَّحابَة أَعظَمُ ، وَلمَذا الثَّعِينَ تَفُوقُ بِكثيرٍ مَظاهِرَ العِبادةِ عِندَ الصَّحابَةِ ، وَلكنَّ الصَّحابَة أَعظَمُ ، وَلمَذا الثَّبِعِينَ تَفُوقُ بِكثيرٍ مَظاهِرَ العِبادةِ عِندَ الصَّحابَةِ ، وَلكنَّ الصَّحابَة أَعظَمُ ، وَلمَذا الثَّرِعِينَ تَفُوقُ بِكثيرٍ مَظاهِرَ العِبادةِ عِندَ الصَّحابَةِ ، وَلكنَّ الصَّحابَة أَعظَمُ ، وَلمَذا الثَّرِعِينَ تَفُوقُ بِكثيرٍ مَظاهِرَ العِبادةِ عِندَ الصَّحابَةِ ، وَلكنَّ الصَّحابَة أَعظَمُ ، وَلمَذا

يَنبغي لكلِّ مَن يَدخُلُ دائِرَةَ العَمَلِ والجِدمَةِ لِدِينِ الله مَعَنا أَن يَعرفَ أَنَّ مِن قَواعِدِهِ فِي السَّيرِ .. احتِرامَ العُمُومِ واحتِرامَ الخُصُوصِ ، وَمِن جُملَتِهِ قاعِدةٌ خاصَّةٌ فِي احتِرامِ السَّابِقِينَ فِي العَمَل نَفسِهِ ، لابُدَّ أَنْ نَعرِفَ هَذا ، حَتَّى لا يَأْتِي أَحَدُ مِنّا وَيَقُولُ : أَنا السَّاغِينَ فِي العَمَل نَفسِهِ ، وقُمتُ بِأَعللٍ أَكثَرَ مِنهُم ، هَذا لَيسَ مِيزاناً عِندَنا ، هذا أَشَعَلْتُ أَحسَنَ مِنهُم ، وقُمتُ بِأَعللٍ أَكثَر مِنهُم ، هَذا لَيسَ مِيزاناً عِندَنا ، هذا مِيزانُ السُّقُوطِ . بَعدَ ذَلِكَ إِهمالُ الواحِدِ ، والإساءَةُ إِلَيهِ وَتَركُهُ ، فَمِن غَيرِ شَكِّ مِيزانُ السُّقُوطِ . بَعدَ ذَلِكَ إِهمالُ الواحِدِ ، والإساءةُ إلَيهِ وَتَركُهُ ، فَمِن غَيرِ شَكِّ يَكُونُ عَلامَةً لِعَدمِ استِقامَةِ السَّيرِ نَفسِهِ ، وَيَكُونُ مَبَعثاً لِحُرْنِ القائِمِ عَلَى العَملِ ، وَقَد وَجَدْتُ أَنَّ ذَلِكَ فِي المِيزانِ المَّاخُوذِ عِندَنا بِالشَّرِعِ ، ثمَّ الحَقِيقَةُ أَنَّ خُسرانَ الفَردِ عِندَنا داهِيَةٌ .

<sup>(</sup>١) الحَدِيثُ عَن أَنَسٍ قالَ: كانَ بَين خالدِ بنِ الوَلِيدِ وَبَين عَبدِ الرَّحْنِ بنِ عَوفٍ كَلامٌ ، فَقالَ خالِدٌ لِعَبدِ الرَّحْنِ بنِ عَوفٍ كَلامٌ ، فَقالَ خالِدٌ لِعَبدِ الرَّحْنِ : تَستَطيلُونَ عَلَينا بِأَيّامِ سَبَقتُمُونا بِها ؟ فَبَلَغَنا أَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم فَقالَ : «دَعُوا لِي أَصحابِي .. فُوالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَو أَنفَقتُم مِثلَ أُحُدٍ -أُو مِثلَ الجِبالِ- ذَهَباً ما بَلَغتُم أَع الهم» رَواهُ أَحَد وَرِجالُه رِجالُ الصَّحِيح .

كانت القبائِلُ عِندَهُم إِذَا طَعمَ أَحَدٌ مِلحَهُم ، يَقُولُون : أَصبَح بَينَنا وَبَينَه عَيشٌ وَمِلحٌ ، وَيَصعُبُ عَلَيهِ يَقُومُونَ ضِدَّهُ، وَمِلحٌ ، وَيَصعُبُ عَلَيهِ مَلَا مُرُ وَيَشُقُ ، لَو أَرادَ أَحَدٌ أَن يَعتَدِيَ عَلَيهِ يَقُومُونَ ضِدَّهُ، حَتَّى جاءَ جَماعَةٌ مِنهُم يُرِيدُون أَن يَسرِقُوا ، فَبَينَا هُم كَذَلِكَ نَظَرَ أَحدُهُم إِلى شَيءٍ مَوضُوع فِي إِنَاءٍ ، وَلا يَدرِي ما هو ، طَعِمَهُ فَإِذَا بِهِ مِلحٌ ، فَقَالَ لأَصحابِهِ : يا جَماعَةُ هَوَلاءِ النّاسُ أَنا طَعِمْتُ مِلحَهُم ، فَبَينِي وَبَينهُم عَيشٌ وَمِلحٌ ، قالُوا : صَحِيح ، فَها يُمكِنُ لَنَا أَخذُ شَيءٍ مِنهُم فَرَدُّوا ما أَخذُوه وَخَرَجُوا.

وَهَذَا أَيضاً مِن مَعَانِي قَولِهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم «لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي»(١) ، مَعَ أَنَّه قَد حَدَّثَ عَن أَشياءَ تَكُونُ بَينهُم ، وَلَكِن لَم يسمَحْ لأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَيهِم وَهَكَذَا ، إِذَا لاَبْدَّ مِن رِعايَةِ هَذَا المعنَى .

جاءَ سَيِّدُنا عُمرُ لِلرَّسُولِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم قائِلاً لَه : دَعنِي أَضِرِبُ عُنْقَهُ يا رَسُولَ الله فَإِنَّه نافَق ، قالَ لَه صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم : «إِنَّهُ شَهِدَ بَدْراً وَما يُدْريكَ لَعَلَّ الله الله الله الله الله الله الله عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقالَ: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»(٢) ، ما سَمَحَ لَه بِذَلِك، مَع أَنه عَمِلَ مُشْكِلةً كبيرةً فِي الحَربِ ، يُرِيدُ أَن يُفشِيَ السِّرَ ، وَيُشْعِرَ الكفّارَ فِي مَكةَ بِخَبِرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم .

هَذا حاطِبُ بنُ أَبِي بَلتَعة (٢) ، وَنَزَلتِ الآياتُ فِيهِ ، والعَجَبُ أَنَّ الآياتِ خاطَبَتْهُ:

<sup>(</sup>١) رَواهُ أَحمدُ والشَّيخانَ وَأَبُو داؤُدَ والترِّمِذِيّ عَن أَبِي سَعِيدٍ.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقُّ عَلَيهِ .

<sup>(</sup>٣) حاطِبُ بنُ أَبِي بَلتَعَةَ مِنَ السَّابِقِين إِلَى الإِسلام ، جاءَ مِن اليَمَن إِلَى مَكَّةَ واستَقَرَّ بِها ، كانَ مِن جُملَةِ مَن هاجَرَ مِن مَكَّةَ إِلَى المدِينَة ، وَهو سَفِيرُ النَّبِيِّ وَحامِلُ رِسالَتِهِ إِلَى المُقوقَسِ حاكِم مِصرَ ، وَلَمَا عَزَمَ النَّبِيُّ عَلَى فَتحِ مَكَّةَ دُونَ إِراقَةِ الدِّماءِ كَتَمَ مَقصِدَهُ هَذا عَن النَّاسِ وَلَكِنَّ حاطِباً رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَرَفَ ذَلِكَ وَكانَ لَه أَهلٌ وَوَلَدٌ بِمَكَّة ، فَخافَ عَلَيهِم فَأَرادَ أَن يُخبِرَ المشرِكِين بِذَلِكَ، اللهُ عَنهُ عَرَفَ ذَلِكَ وَكانَ لَه أَهلٌ وَوَلَدٌ بِمَكَّة ، فَخافَ عَلَيهِم فَأَرادَ أَن يُخبِرَ المشرِكِين بِذَلِكَ،

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ ﴾ [البقرة:١٠٤]، يَشْهَدُ لَه الحقُّ بِالإِيهانِ ، أَي أَنَّه لَيسَ بِمنافِقٍ ، مَع أَنَّه كان سَيَعملُ مُشْكِلةً كَبيرةً ، سَيُخالِفُ الأَمرَ ، الشّاهِدُ فِي ذَلِكَ أَن نُدرِكَ أَمثالَ هَذِهِ الأُمُورِ ، هِي بَعد ذَلِكَ تَكُونُ سِرَّ نَجاحٍ لَكُم ، وَفَلاحٍ وَفُوزٍ ، إِن شَاءَ الله .

وَقَالَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

والسَّيْرُ عِلْمٌ والعُقُولُ أَدِلَةٌ والرَّبُّ قَصْدٌ والرَّسُولُ إِمامُ جِدُّوا واطلُبوا حُسْنَ مصاحَبَتِكُم للحَقِّ، وَحُسْنَ مصاحَبَتِكُم لأَهلِ الحَقِّ وَمَناهِجِ الحَقِّ وَشَريعَةِ الحَقِّ وَآدابِها، سُمُوُّكُم لا يَكُونُ إلّا بِالآدابِ، انظُرُوا إلى مَن حَوالَيكُم تَرُونَ رَبَّ العالمين يَرحَمُّهُم .. ارحَمُوهم، تَرونَهُ يُعَظِّمُهُم .. عَظِّمُوهم، تَرونَهُ يُعَظِّمُهُم .. عَظِّمُوهم، تَرونَهُ يُعَظِّمُهُم .. أكونُه يُبَيَّنُ هَم .. بينُوا هَم، تَرونَه أَشفَقَ عَليهِم .. أشفِقُوا عَليهِم ، تَرونَه أُرسَلَ إِلَيهِم .. كُونُوا رُسُلاً إِلَيهِم فَتُصبِحُونَ رَبَّانِييِّن .

إِذَا كَانَ الدَّاعِي لَا يَحْتَرُمُ الإِيهَانَ الَّذِي عِندَ العاصِي فَلَيسَ بِمَأْمُونٍ عَلَى آدابِ الدَّعوةِ ؛ لِأَنَّ الحَقَّ سُبحانَه وَتَعالَى يَحَتَرِمُ وَيُعَظِّمُ المؤمِنِينَ ، والمؤمِنُ العاصِي لَو أَظهَرَ الدَّعوةِ ؛ لِأَنَّ الحَقَّ سُبحانَه وَتَعالَى يَحَتَرِمُ وَيُعَظِّمُ المؤمِنِينَ ، والمؤمِنُ العاصِي لَو أَظهَرَ

فَكَتَبَ لَهُم رِسَالَةً مَعَ جَارِيَةٍ فَأُوحَى اللهُ إِلَى نَبِيّه بِذَلِكَ ، فَنَادَى عَلِيّاً وَعَهَّاراً والزُّبِيرَ وَطَلَحَةً والمقدادَ وَأَمَرَهُم أَن يَنطَلِقُوا حَتَّى يُمسِكُوا تِلكَ الجَارِيّةِ وَيَأْخُذُوا الرِّسَالَةَ الَّتِي مَعَها ، وَعَاتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم حاطِباً عَلَى ذَلِكَ ، وَلَكِن شُرِعانَ ما اعتَذَرَ حاطِبٌ رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَنَذِمَ عَلَى فِعلِهِ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) وَذَلِكَ لَيلَةُ الثُّلاثاءَ ٣ مِن شَهر محرَّم ١٤٢٠هـ.

الله نُورَه لَطَبِقَ (١) ما بَيَن السَّماءِ والأرض (٢).

فَلُو أَنَّ أَحَدَنا لَمْ يُبالِ بِكَسِرِ خاطِرِ العاصِي فِي ما لا يَعُودُ نَفَعُهُ عَلَيهِ مِن زَجرِهِ أَو رَفعِ أَمرِهِ ، فَلَيس بِأَمينٍ عَلَى الدَّعوَةِ ؛ لأَنَّه انتَهَجَ غَيرَ نَهجِ الرَّبّانِيَّةِ ، إِذا لَم يَتَميَّزْ أَتباعُ الدَّعوةِ بِالتَّواضع لِلخَلقِ لَم يَتَميَّزُ وا بِالرِّفعةِ عِندَ الخالق .

مخاطباً بعض تلامذته ومريديه

وَقَالْ الْحُوالِلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ العَهُودَ الَّتِي سَلَفَتْ مِنكُم، وَهِي مَظَاهِرُ تَأْكِيداتِ عَهدِكُم القَدِيمِ مَعَ الرَّبِّ العَظِيمِ ، وَأَقِيموا أَساسَ احتِرامِ غَيرِكُم ، حَتَّى يَشعُرَ كُلُّ مُسلِمٍ تُقابِلُونَه أَو تُجَالِسُونَه بِأَنْكُم تُكرِمُونَه وَتُحَبُّونَه ، وَازدادُوا حِرصاً عَلى أَذكاركم وَأُورادِكُم ، وَتَدَبَّرُوا القُرآنَ .

رَدِّدُوا النَّظْرَ ، ماذا حَصَلَ عَلَى أَيدِيكُم مِن نَشرِ الأَخلاقِ الفاضِلةِ ، والصِّفاتِ المحمُّودةِ ، وَتَقوِيمِ السُّلُوكِ ، وَرَبطِ الخَلقِ بِخالِقِهِم ، واطمَئنُّوا وَواصِلُوا . تُواصَلُوا ، وَلا تَنسَوا زِيارةَ الأَخيارِ مِن أَهلِ البَرزَخِ والدُّنيا ، وَأَقِيمُوا قَواعِدَ الافتِقارِ إِلَى الله ، والاضطرارِ إلَيهِ ، وانكِسارِ القُلُوبِ مِن أَجلِهِ .

واعلَمُوا أَنَّ عَلَيكُم رِعايَةً وَوِقايَةً ، وَلَكُم حِمايَةٌ ، واعتَنُوا بِنَشرِ سِيرَةِ سَيِّدِ الوُجودِ وَشَهائِله ، قِراءةً واتِّباعاً وَتَبلِيغاً ، واللهُ يُضاعِفُ لَكُم هِباتِهِ وَعَطِيَّاتِهِ ، وَيُكرِمُكُم

<sup>(</sup>١) أَي: مَلاً .

<sup>(</sup>٢) قالَ أَبُو الحَسَنِ الشَّاذِلِي: «لَو كُشِفَ عَن نُورِ المؤمِنِ العاصي لَطَبَّقَ ما بَين السَّاءِ والأرضِ ، فَها ظَنُّك بِنُورِ المؤمِنِ المطيعِ ؟» مِن شَرِحِ الحِكَمِ العَطائِيَّة لِلشَّرنُوبِي .

<sup>(</sup>٣) فِي شَهرِ ذِي القِعدَةِ ٢٠ ٢٤ هـ ، خاطَبَ بِذَلِكَ القائِمِين بِشُؤُونِ الدَّعوَةِ فِي أندُونِيسيا ، وَجَّه إِلَيهِم هَذِهِ الوَصِيَّةَ فِي رِسالَة .

بِمَوَدَّاتِهِ ، وَلا يَتْرُكُ أَحَدُكُم المطالَعَةَ فِي الفِقهِ والتَّصَوُّفِ والله يَتَوَلَّاكُم .

> أُمَّا إِذَا قُلتَ: أَنَا لا أَفرَحُ إِلا إِذَا كَانَ الَّذِي ظَهَرَ شَيخِي فَقَط أَو صَاحِبِي فَقَط، أَو مِن بِلادِي فَقَط، أَو كَان الَّذِي ظَهَرَ عَلَى منهجِي وَمَشرَبِي فَقَط فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى عَدَم الإِخلاصِ.

> كَما وَقَعَ فِي كَثِيرٍ مِن الدُّعاةِ إِلَى الإِسلامِ ، فَكَانُوا يَدعُونَ إِلَى أَفكارِهِم الخاصَّةِ وَتَنظِيماتِم ، فَلَيسُوا بِدعاةٍ إِلَى الإِسلامِ عَلى وَجهِهِ مِن حَيثُ أَنَّه إِسلامٌ ، بَل كُلُّ واحِدٍ مِنهُم داعٍ إِلى فِكرِهِ لا إِلى الشَّرِيعَةِ ، وَمن هُنا جاءَت التَّحَرُّ باتُ بَينَهُم فَصارُوا مِثلَ الأَحزابِ الأَرضِيةِ ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَكَيْمٍ مَوْرَحُونَ ﴾ [الوسون: ١٥]، فَظُهُورُ أَيُّ مُسلِمٍ فِي العالمِ وانتِشارُ صَيتِهِ نَخافُ إِنْ اسْمَأزَزْنا مِن ذَلِكَ أَو كَرِهناه أَن نَكُونَ فِي خِيانَةٍ مَع الله لِحَبَّةِ المسلِمِينَ ، فَكيفَ إِذَا كَانَ الَّذِي أَظَهَرَهُ الله صاحِبَ نُورٍ أَو صاحِبَ وِراثَةٍ أَو وِلاَيةٍ .

وَ وَالْكُوْ لَكُهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ عَلَيقَ قُلُوبِ كُلِّ الـمُنتَمِينَ إِلَى الإِقبالِ عَلَى الدَّعوَةِ واعدالحلافة والتجديد والنِبِ الوَلَعِ بِالذِّكرِ، وَتَعَشُّقِ القُربِ مِن الحَقِّ وَإِيثارِه عَلَى السِّوَى . . تَكُونُ قَواعِدَ والتجديد الخِلافَةِ والجِهادِ فِي الدِّينِ مِن أَصلِهِ .

<sup>(</sup>١) لَيلَة السَّبتِ ١٨ مِن شَهرِ رَبِيع الثَّاني ١٤٢٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) في ١٧ مِن شَهرِ شَوَّال ١٩ ١٩ آهـ.

نَحنُ لَسنا مُحتاجِينَ إِلى أُناسٍ يَتَكَلَّمُونَ عَن أَسماءِ الجِهادِ وَلا أَسماءِ الخِلافَةِ وَلا أَسماءِ الخِلافَةِ وَلا أَسماءِ التَّجدِيدِ وَلا المهدِيِّ وَلا سَيدِنا عِيسَى ، نَحنُ محتاجُونَ إِلى أُناسٍ يَتَكَلَّمُونَ عَن قُواعِدِ هَذِهِ الأَشياءِ ، وَرُوح هَذِهِ الأَشياءِ ، وَأُساسِ هَذِهِ الأَشياءِ ، مِن دُونِ أَسماء .

فَالِخَلافَةُ وَالتَجِدِيدُ وَابِنُ مَرِيَم وَالمُهِدِيُّ .. الأَساسُ فِيهِم هَذِهِ القَواعِدُ ، الدُّحولُ إِلَى حَظَائِرِ القُربِ مِن الرَّبِّ ، وَالوُصُولُ إِلَيهِ ، لَكِنِ التَّصَوُّراتُ عِندَ النَّاسِ هِي الَّتِي ثَعِيدُ بِهِم عَن سَواءِ السَّبِيلِ ، يَقُولُ العَوامُ «هَذَا يُدوِّر(١) لِوَلَدِهِ وَوَلَدُه فَوقَ كِتفِهِ» هَذَا هُو الحَقُّ ، وَهَذِهِ هِي الطَّرِيق .

وَأَنتَ ماذا تَتَصَوَّرُ الكَرامَةَ والرِّفعَةَ والفَهمَ والإِدراكَ والعِزَّةَ الَّتِي كانَت مِن قَبلِ فَتحِ مَكَّةَ ؟! ما زادَت بَعدَ الفَتحِ ؟! بِالعَكسِ فالَّذِينَ أَسلَمُوا مِن قَبلِ الفَتحِ .. لا يُساوِيهِ الَّذِينَ جاءُوا مِن بَعد ، فَها كان شَيءٌ ناقِصُّ فِي المَددِ ، وَلا فِي العَطاءِ قَبلَ فَتحِ يُساوِيهِ اللَّذِينَ جاءُوا مِن بَعد ، فَها كان شَيءٌ ناقِصُّ فِي المَددِ ، وَلا فِي العَطاءِ قَبلَ فَتحِ مَكَّةَ ، أَنتَ أَترُكَ المَظهرَ ؛ لأَنَّه لَيسَ هُو المقصُودُ ، بَلِ المقصُودُ أُولَئِكَ الَّذِينَ كانُوا أَيّامَ الاستِضعافِ بِمَكَّةَ ، الشَّأْنُ عِندَهم هَوْلاءِ لَيسِ الشَّأْنُ فِي مَظهرِ الفَتحِ ، والقُرآنُ مُصَرَّحٌ بذَلِكَ ﴿لاَ يَسْتَوِى مِنكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ ﴾ [الحديد:١٠].

فيها يتعلّق بالحوادث المستقبليّة

وَقَالَ فَكُونُ اللّهِ مُنَا شَرِيعَةٌ واضِحَةٌ بيّنةٌ ، نَعرِفُ كَيفَ نَتَقَرَّبُ إِلَى الله سُبحانَه وَتَعالَى بِالأَوصافِ الَّتِي يُحِبُّها الله ، فَنَشتَغِلُ بِإِقامَتِها ، أَمّا الحَوادِثُ المستَقبَليَّةُ الَّذِي يُتَعَلَى بِالأَوصافِ الَّتِي يُحِبُّها الله ، فَنَشتَغِلُ بِإِقامَتِها ، أَمّا الحَوادِثُ المستَقبَليَّةُ الَّذِي يُتَعَدِّها الله أَ وَرَسُولُه يُقرِّبُها ما هُو نَحنُ ، والَّذِي يُبَعِّدُها ما هُو نَحنُ .. دَعها ، وَما أَخبَرَ بِهِ الله ورَسُولُه لابُدَّ أَنْ يَأْتِي .

عِندَنا واجِباتٌ وَمُهِمَّاتٌ ، الصادِقُ والمتَوَجِّهُ هُو مِن أَنصارِ الشَّرِيعَةِ ، ظَهَرَ المهدِيُّ

<sup>(</sup>١) أَي: يَبحَث عَن ابنِهِ وَهُو بِقُربِهِ .

أو ما ظَهَر ، هُو مِن أَنصارِ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الله ، عَلى قَدرِ ما يَبذُلُ مِن جِدِّ واجتِهادٍ ، إِنَّما يَتَشَرَّ فُ أَنصارُ المَهدِيِّ بِكَونِهم نَصَرُ وا خَلِيفَةً لمحَمَّدٍ ، فَجاءَ الشَّرَ فُ كُلُّه مِن هُنا ، إِذا فَأَنتَ بِصِدقِكَ وَبَذَلِكَ وَجُهْدِكَ مِن أَنصارِ مُحَمَّدٍ ، إِمامُكَ الخَلِيفَةُ أَم لَيسَ بِإِمامِكَ ؟ فَأَنتَ بِصِدقِكَ وَبَذَلِكَ وَجُهْدِك مِن أَنصارِ مُحَمَّدٍ ، إِمامُكَ الخَلِيفَةُ أَم لَيسَ بِإِمامِكَ ؟ أَنتَ ناصِرٌ لَه صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم ، فَأَكرِمْ بِتِلكَ الرُّ تَبَةِ ! وَأَكرِمْ بِتِلكَ المنزِلَةِ ! فَكُن مِن أَنصارِهِ .

والوَقتُ الَّذِي يُظْهِرُ اللهُ فِيهِ سَيِّدَنا المهدِيّ ، لَن يَملِكَ أَحَدٌ أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَلا أَنْ يُبعِّدَهُ، وَإِلَى اللهُ فِيهِ سَيِّدَنا المهدِيّ ، لَن يَملِكَ أَحَدٌ أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَلا أَنْ يُبعِّدَهُ، وَبعضُ وَفِي الوَقتِ الَّذِي يَظَهَرُ فِيهِ .. بَعضُ النَّاسِ الَّذِين يَتَشَدَّقُون بِهِ .. يُعادُونَه ، وَبعضُ النَّاسِ الَّذِينَ يَتَشَدَّقُون بِهِ .. يُعادُونَه ، وَبعضُ النَّاسِ الَّذِينَ يَتَشَدَّقُونَ بِهِ .. يُعادُونَه ، حَتَّى يُهيِّعُ اللهُ لَه القُلُوبَ .

أَيُّ قُلُوبٍ هَذِهِ ؟! قُلُوبُ الَّذِينَ كَانُوا صادِقِينَ مَعَ الله ، قُلُوبُ الَّذِينَ كَانُوا لا يَشَعَغِلُونَ بِسَبِّ النَّاسِ ، وَلا إِيدَاءِ النَّاسِ ، وَلا بِالمجادَلاتِ مَع النَّاسِ ، بَلْ الَّذِينَ كَانُوا مُشتَغِلُونَ بِسَبِّ النَّاسِ ، بَلْ الَّذِينَ عَلُوبِهِم ، بِتَطهِيرِ قُلُوبِهِم .. هُم الَّذِين يَكُونُونَ حَوالَيهِ ، بَلْ كَانُوا مُشتَغِلِينَ بِتَطهِيرِ نُفُوسِهِم ، بِتَطهِيرِ قُلُوبِهِم .. هُم الَّذِين يَكُونُونَ حَوالَيهِ ، بَلْ هُم هَوْلاءِ الأَوائِلُ الَّذِينَ يُقيمُ اللهُ بِهِم قواعِدَهُ ، ثُمَّ يُخْضِعُ الله لَه العالمَ كُلَّه ، ثُمَّ يُخضِعُ له الآخرينَ بجِهادِ أُولَئِكَ الصّادِقِينَ الَّذِينَ يَكُونُونَ مَعَهُ .

إِذَا نَحنُ مَا عِندَنا حَاجَةٌ لِذِكْرِ الْأَسَاءِ ، وَلَا لِلتَّعَلُّقَاتِ بِالشُّؤُونِ الَّتِي مَا حَكَّمنا الله فِيها ، وَلَا أَمَرَنا بِهَا ، لَكِن هُناكَ واجِباتٌ أَمامَ عَينِكَ ، فَمَا مَعنَى أَنْ تَنامَ عَنها أُو تَتَمرُّكَها ، لِكِي تَقُولَ سَيكُونُ كَذَا .. سَيَأْتِي كَذَا ، قُمْ بِواجِباتِكَ ، والزَمْ فَرضَكَ ، انتبِهُ مِن مُهمّاتِكَ الَّتِي أَنتَ فِيها .

المَهدِيُّ عِندَما يَأْتِي لَن يَفرَحَ مِن واحِدٍ تَرَكَ الواجِباتِ ، أَو تَركَ المهِ اللهِ الَّذِينَ وَلا الَّذِينَ وَعَلَم اللهِ اللهِ عَندَه مِن الصَّالِحِينَ ، كُلُّهُم إِنَّمَا يَكُونُ فَرَحُهُم بِمَنْ يَصدُقُ وَيَجِدُّ وَيَجَهِدُ ، وَيَفِي بِالعَهدِ ، وَيُؤَدِّي ما عَلَيه فِي هَذا الجانِبِ .



الفاعل»

قَالْ فَكُولُكُ عِنْ أَنْ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ والاعتِقادِ فِي الخامِلِينَ وَعَدم الاعتِزاز بِالمظاهِرِ ، فَهَذِهِ وَظيفةٌ مَن يُحْيِيها فِي الأُمَّة ؟ مَن الَّذِي يُقِيمُها ؟ نَحنُ نُعَلِّمُ النَّاسَ مَعانِيَ احتِرام الخامِلِين واحتِرام المستُورِين ، بَل وَنْعَلِّمُهُم كَيفَ يُحسِّنُونَ الظَّنَّ بِالعاصِينَ ، أَتأتِي نَظَراتُنا مَعكُوسَةً ؟ وَنُصَنِّفُ النَّاسَ أَو نُنقِّصُ مِن مَنْزِلَتِهم ، أَو نَجعَلُ الأَمرَ دائِراً عَلَى المَظهَرِ .

> لا يَستَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَتَطاوَلَ عَلى خَزائِنِ المولَى ، لا بِحَصرٍ وَلا بِقَصرٍ وَلا بِعَطاءٍ وَلا مَنع ، والحُقُّ للمَلِكِ جَلَّ جَلاله ، يُسَلِّمُ ما شاءَ لمن شاءَ ، وَكلُّ مَن سَلَّمَه شَيئاً فَهوَ أَعرَفُ بأَدَبه فِيه.

> والأَمْرُ لَيسَ دائراً عَلى سِتْرِ وَلا عَلى ظُهُورِ ، بَلِ الأَمْرُ دائرٌ عَلى المنزلةِ عِندَ السّاتِر الظَّاهِر ، وَلا عَلى تَسلِيطٍ وَلا عَلى تَسخِير ، الأَمرُ دائرٌ عَلى المسَلِّطِ المسخِّر .

> فالحَذَر ، أَنتُم عَبيدٌ لِلواحِدِ ، لا تَسْتَر قُكُم هَذِهِ المظاهِرُ ، أُخرُجُوا مِن قَبضَتِها وَمِن دائِرتها ، انطَلِقُوا مِن قَيْدِها وَحَصرِها وَأَسْرِها ، لَم يَنْبَن الأَمرُ عَلى خُمولٍ وَلا شُهرةٍ وَلا نُصْرِةٍ وَلا تَسلِيطٍ ، وَلا زَمَنِ مُتقدِّم ولا زَمنِ مُتأَخِّرٍ ، وَلا انحَصَر فِي مَكانٍ ، وَلا غَيرِ ذَلِكَ مِن كلِّ ما يُرمَى به فِي العالَم الخَلقِيّ مِن مَظاهِرِ التَّصرِيفِ الحَقّي ، الأَمْرُ لَيسَ دائِراً عَلَى شَيءٍ مِن ذَلِكَ ، الأَمرُ دائرٌ عَلَى المتسَلِّطِ المتصرِّفِ .

> فَلا بُدَّ أَنْ تَنْ فَكُّوا مِن قُيُودِ الأَسر بَهَذِهِ الأُمُورِ ، والالتِفاتُ قَد يَظهَرُ أَو يَبطُنُ ، فَالله وَاحِدٌ جَلَّ جَلالَه يَرفَعُ . غَفِضْ ، يُقدِّمُ . يُؤخِّرُ ، أَينَ أَنتَ مِنه فَقَط؟ ما عَليك

<sup>(</sup>١) في يَوم ١٧ مِن شَهرِ شَوَّال ١٤١٩هـ.

مِن هَذِهِ المظاهِرِ ، فَلا يَنبغي أَن تَأْخذَ بِعَقلِك وَفِكرِك بِشَيءٍ مِن هَذِهِ الشُّؤُونِ .

يَنبَغِي أَنْ تَستَوِي عِندَكَ الأُمُورُ بِاعتِقادِكَ (واحِدِيَّةَ فاعِلِها) ، وَأَمّا المظاهِرُ الدُّنيَوِيَّةُ فَابِعُدْ ثُمَّ ابعُدْ عَنها .. تَقْرُبُ ، لهذا قالَ لَهُم صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ، فِي أَيّامِ جُوعِهِم وَعَدمِ وُجُودِ الطَّعامِ عِندَهم عَلى الكَثرَةِ ، بَل وَوُجُودِ الأَعدادِ الكَثِيرَةِ اللَّذِينَ يَبِيتُون بِالْ طَعامِ : «فَكَيْفَ إِذَا جَاءَكُمْ زَمَانُ يُراحُ عَلَى أَحَدِكُمْ بِصَحْفَةٍ ، وَيُغْدَى بِأُخْرَى .. بِلا طَعامٍ : «فَكَيْفَ إِذَا جَاءَكُمْ زَمَانُ يُراحُ عَلَى أَحَدِكُمْ بِصَحْفَةٍ ، وَيُغْدَى بِأُخْرَى .. أَأَنْتُمْ اليَوْمَ خَيْرٌ أَمْ يَوْمَئِذٍ ؟» قالُوا : نَحنُ يَومَئِذٍ خَيرٌ ـ ما دامَ هَذَا الأَمْرُ مُتَوَفِّرًا ـ قالَ : «أَنْتُمْ اليَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ » (١) . مَعَ أَنَّ ظاهِرَها تَوسِعَةٌ عَلَى الْأُمَّةِ ، فَلا بُدَّ أَنْ نَخرُ جَ مِن الاستِرقاقِ لَهَذِهِ المظاهِرِ ، وَنَعرِفَ مَن نَقْصِدُ وَإِلَى مَن نَتَوَجَّهُ ؟

فيها يتعلّق بحسن الظّنّ بالآخرين

وَالْاَسْتُونُولُولِهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْنَا أَن نَعْرِفَ حُسْنَ الظَّنِّ والاستِمدادَ مِن المتكاسِلِ فِي عَملِ الدَّعوةِ ، بَل يَجِبُ عَلَينا أَن نَعرِفَ كَيف نُتْقنُ فِيها بَينَنا وَبَينَ الله حُسنَ الظَّنِّ والاستِمدادَ مِن المعترَضِ عَلَى الدَّعوةِ ، بَل يَحتاجُ إِن صَدَقنا فِي دَعوتِهم ، أَن ندرِكَ أَنَّ وَالاستِمدادَ مِن المعترَضِ عَلَى الدَّعوةِ ، بَل يَحتاجُ إِن صَدَقنا فِي دَعوتِهم ، أَن ندرِكَ أَنَّ نُورَ الإِيهانِ بِهِ عَظِيمٌ عِندَه ، فَنُعظِّمَهُ حَيثُ وُجِدَ ، أَما نَعرِفُ مَعنَى الأَثرِ (لو كُشِف نُورُ العَبدِ المؤمِن العاصِي لَطَبق ما بَين الأَرض والسَّماء) (٢).

<sup>(</sup>۱) الحَدِيثُ : عَن عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَىَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم : «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا غَدَا أَحَدُكُم فِي حُلَّةٍ وَرَاحَ فِي حُلَّةٍ، وَوُضِعَتْ بَين يَكَيْهِ صَحْفَةٌ وَرُفِعَتْ أُخْرَى، وَسَتَرُ تُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ؟» قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهُ تَخْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنّا الْيَوْمَ .. نَتَفَرَّغُ لِلْعِبادَةِ وَنُكْفَى اللَّوْنَةَ . فقال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم : «لَأَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ» رَواهُ التَّرِمِذِي .

<sup>(</sup>٢) قالِمًا أَبُو الحَسَنِ الشَّاذِلي : (لَو كُشِفَ عَن نُورِ المُؤمِنِ العاصيِ لَطَبَقَ ما بَين السَّاءِ والأرضِ ، فَها ظَنُك بِنُورِ المُؤمِنِ المُطِيع ؟!) مِن شَرح الحِكَم العَطائِيَّةِ لِلشَّرنُوبِي .

هَذِهِ الدُّرُوسُ الَّتِي لَنْ يَقُومَ الأَساسُ إِلا عَلَيها ، نَحنُ نَكِدُّ وَنَجَتَهِدُ ، وَنواصِلُ السَّيرَ ، وَنَعرفُ أَنَّ أَدَبَنا مَعَ اللهِ بِالاستِمدادِ مِن الَّذي يَكْسَلُ وَيَنامُ ، بَل مِن الَّذِي يُكْسَلُ وَيَنامُ ، بَل مِن الَّذِي يُعارِضُ وَيَعْتَرضُ وَيَنْتَقَدُ عَلَينا ، فَإِن رَآنا اللهُ هَكَذا صادِقِين ائْتَمَننا .

فَإِن لَم يُؤَمَّنِ الشَّخصُ عَلَى مُعارِضِينَ أَو مُعتَرضِينَ أَو مُناوئينَ فِي مُجِيطِهِ الصَّغِيرِ القَوِيبِ، أَفَيُؤَمَّن بَعدَ ذَلِكَ عَلَى الأُمَّة كُلِّها .

أَنتَ بِسرعَةٍ قَابَلَتْكَ الرُّدُودُ غَيرُ الَّلائِقَةِ مَع مِحِيطِكَ الصَّغِيرِ ، أَهلِ بَلدتِكَ، أَهلِ قَريتِكَ، اللهُ ، أَتريدُهُ يَأْتَمِنْكَ قريتِكَ، لا تَزالُ مَا ائتُمِنْتَ عَلَى الأَدَبِ مَعهم بِالمعاملةِ الَّتي يُحِبُّها اللهُ ، أتريدُهُ يَأْتَمِنْك بَعدَ ذَلِكَ عَلَى أُمَّةِ سَيِّدِنا محمَّدٍ في العالم .

إِذَا كَانَ لا يَزِالُ إِخُوانُكَ فِي المُحِيطِ الخَاصِّ مَا قَامَتْ عِنْدَكَ حَقِيقَةُ التَّعظِيمِ لَهُم ، فَإِنَّ هَذَا مُقتَضَى الأَمانَةِ، صَاحِبُ الدَّعوة صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم يَقُولُ الله عَنهُ: ﴿عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ حَرِيضُ عَلَيْهِ مَا عَلِيهِ مَا عَنِتُ مُ مَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ مَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلِيهِ الأَمانَةِ ، وَأَنتَ فِي المحيطِ الأَخَصِّ بِك ، لَيسَ الخَاصَّ ، وَهُم مَا قُمتَ بِحَقِّ هَذِهِ الأَمانَةِ ، وَأَنتَ فِي المحيطِ الأَخَصِّ بِك ، لَيسَ الخَاصَّ ، وَهُم السَّائِرُ وَنَ مَعَكَ فِي نَفْسِ الوجهةِ وَنَفْسِ هَذَا العَملِ ، وَلا تَزَالُ ثُخَالِحُ صَدرَكَ بِأَسبابِ السَّائِرُ وَنَ مَعَكَ فِي نَفْسِ الوجهةِ وَنَفْسِ هَذَا العَملِ ، وَلا تَزَالُ ثُخَالِحُ صَدرَكَ بِأَسبابِ نَقصٍ عِندَكَ ، مِن خَواطِر الاستِثقالِ ، وَخَواطِر الاشمِئزازِ ، وَخَواطِر الانتِقاصِ مَع نَقصٍ عِندَكَ ، مِن خَواطِر الاستِثقالِ ، وَخَواطِر الاشمِئزازِ ، وَخَواطِر الانتِقاصِ مَع المُحيطِ الأَخْصِ ، الأَمانَةُ أَينَ هِي ؟ أَنتَ ستَحمِلُ الأَمانةَ إِلَى أَينَ ؟ رُبَّهَا عَمِلْتَ فِي خَيالٍ بعد .

اللَّوَّلِ ﴿ لِلْفُقَرَآءِ اللَّهُ هَوَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلا عِيالٌ وَلا اللَّوَّلِ وَلا عِيالٌ وَلا اللَّوَّلِ ﴿ لِلْفُقَرَآءِ اللَّهُ هُواللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا لُلُ وَلا عِيالٌ وَلا عَيالٌ وَلا عَلَى مَا مُلْ وَلا عَيالٌ وَلا عَلَى مَا مُلْ وَلا عَيالٌ وَلا عَلَى اللَّهُ اللَّ

فَوقَ هَذا ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتَةً مِّمَّآ أُوتُواْ ﴾، فَوقَ هَذا ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾.

هَذِهِ الصِّفاتُ إِذَا مَا قَامَت مَّاماً فِي أَيِّ جَمَاعةٍ فَإِنَّهُم لَن يَصِلُوا إِلَى غَايةٍ فِي إِرثِ أُولَئِك، وَنِيابةٍ عَنهُم، غَايَةُ الأَمْرِ يَأْخَذُونَ بَعض الجَوانِبِ الطيِّبةِ عَلَى مَا فِيهَا، لَكَن نَحن مَا نتحَدَّثُ عَن هَذَا ، هَذَا فِي واقعِ الأُمَّةِ الآن ، يُعْتَبَرُ مِثلَ العَبَثِ ، إِذَا وَصَلَ الطَّعْنُ إِلَى الدَّاخِلِ ، وَأَنَاسٌ يَبقُون فِي الحَواشِي عَلَى أَطْرافٍ فِي الصِّفاتِ ، وَعَلَى أَطْرافٍ فِي إِلَى الدَّاخِلِ ، وَأَنَاسٌ يَبقُون فِي الحَواشِي عَلَى أَطْرافٍ فِي الصِّفاتِ ، وَعَلَى أَطْرافٍ فِي جُنْدِيَّتهم، وَعَلَى أَطْرافٍ فِي جَدِّيَتهم ، هَذَا إِنْ نَاسَبَ فِي أُوضاعٍ سَابِقَةٍ ، لَكِن مَا يُنَاسِبُ فِي وَضْعِنَا الآنَ ، بَل هُوَ مِثْلُ اللَّعِب بِالعِبَادَةِ واللَّعِبِ بِالدِّينِ ، لابدَّ أَن نُدرِكَ هَذَا.

إِذَا كَانَ هَذَا فِي مُحِيطِنَا الْأَخَصِّ ، الحِرصُ ما قام عِندَنا ، الرَّافَةُ ما قامَت عِندَنا ، الرَّافَةُ ما قامَت عِندَنا ، الرَّحَةُ ما قامَت ، كَيف يَأْتَمِنُك الرَّحَةُ ما قامَت ، كَيف يَأْتَمِنُك الرَّحَةُ ما قامَت ، كَيف يَأْتَمِنُك الرَّحَةُ ما قامَت ، بَل كَيف يُميِّئُك الحَقُّ عَلى الَّذِينَ حَوالَيكَ ، بَل كَيف يُميِّئُك الْمَانَةِ تَتَعَلَّقُ بأُمَّةِ حَبيبهِ كلِّهم ؟!

فَخُذِ الأُمُورَ بِدَرَجاتِها ، ابدَأُها خُطْوَةً خُطْوةً ، وَلَكَ الحَظْوَة (١) ، وَقَدِّر هَذِهِ البِضاعَةَ التَّي تُعرَضُ ، إِنَّما يَقدِرُ قَدْرَها صاحِبُ المَخزَنِ الَّذِي أَخرَجَها مِنه ، إِنَّما يَقدِرُ قَدرَها «اللهُ» ثمّ يَعرفُ قَدْرَها «رسولُه» . نَحنُ غايةُ الأَمرِ نُدرِكُ شَيئاً مِن عَظَمَتَها فَقَط ، السَّاقي ما مات ، بَل وَلا تَوقَّف عَن السُّقْيا ، إلا أَنَّ ذَلِكَ لمن تَهيَّاً .

خُذُوا هَذَا الْحَبَرَ وَخُذُوا التَّعظِيمَ لِجَوانِبِ الإِرشاداتِ السَّماوِيَّةِ ، وَجَوانبِ التَّعلِيماتِ النَّبويَّةِ المَحَمَّديَّةِ .

<sup>(</sup>١) أَي: النَّصِيبُ الوافِي، وَهِي مَأْخُوذَةٌ مِن الحَظِّ، وَمِن ذَلِكَ قَولُه تَعالى : ﴿ وَمَا يُلَقَّ لَهَ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَ آ إِلَّا ذُو حَظِ عَظِيمِ ﴾ [فُسِّلَت: ٣٥].

وَ الْكُوْ اللّهِ الْمُوْرُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

فيها يتعلّق بحسن الظّنّ وتوسيع المشاهد في من حوالينا من الإخوان الآنَ أَنتُم كُلُّ مَن لَقِيتُمُوهُ مِن المسلِمِينَ يَشْعُرُ أَنَّكُم تُقَدِّرُونَه وَأَنَّكُم تُحِبُّونَه وَأَنَّكُم تُعَظِّمُونه لِلإِسلامِ ؟ أَو لا تَزالُ عاداتُكُم وَنظَراتُكُم وخطاباتكم ما تُشْعِرُ بِهَذا! ﴿ وَعِبَادُ الرَّمْكِنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَدهِ الُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾ ﴿ وَعِبَادُ الرَّمْكِنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَدهِ الُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٣].

<sup>(</sup>١) أَي: تَعَلَّمْ دَفَنَ وُجُودِكَ بَعِيداً عَن الشَّهرة ، مُتَوارِياً عَن إِغوائِها حَتَّى تَصفَى سِرَيرَتُكَ مِن الشَّهرة ، الشَّوائِبِ، وَلِذَلِكَ يَقُولُ صاحِبُ الحِكَمِ : (ادفِنْ وُجُودَك فِي أَرضِ الْحُمُولِ ، فَما نَبَت مِما لَمَ لَلْ يَتِم نِتاجُه) .

<sup>(</sup>٢) في ١٦ مِن شَهرِ جُمَّادَى الأوَّل ١٤٢٠ هـ.

وَلِهَذَا قِيلَ إِنَّ مِن السَّلَفِ الصَّالِحِ مَن يَحَمَدُهُم البَرُّ والفاجِرُ ؛ لأَنَّهم يَر حَمُونَ الكُلَّ ، وَيَتَواضَعُونَ للكُلِّ ، مِن أَجلِ رَبِّ الكُلِّ ، وَلِذَلِكَ قَد تَجِدُ وَيَجَهِدونَ فِي نَفعِ الكُلِّ ، وَيَتَواضَعُونَ للكُلِّ ، مِن أَجلِ رَبِّ الكُلِّ ، وَلِذَلِكَ قَد تَجِدُ كَثِيراً مِن لَهُم مَسْلَكُ فِي الشَّرِّ للمَّا يَموتُ العارِفُ المتَواضِعُ النَّصُوحُ الرَّؤُوفُ يُنْنِي عَلَيهِ وَيَتَأَسَّفُ عَلى فَقدِهِ .

ماذا تَقُولُونَ أَيُّهَا الإِخوانِ ؟ تَواصَلُوا وَتَناصَحُوا وَهَذِهِ مِن مَقاصِدِكُم ، أَي الاستِفادَةُ مِن بَعضِكُم البَعض، انظُروا فَهَذا الأَمرُ يَأْتِي مِن الحِجابِ والقُصُورِ بِأَن يَعْقِدُ الانتِفاعَ مِن الشَّيخِ بِشَخصِهِ فَقَط ، والآنَ أَمامَك أَقُوالُه وأَفْعالُه وكُتُبُه وآثارُه وتَلامذَتُه وأصحابُه ، إذا قمتَ بِحَقِّ هَذِهِ المحَبَّةِ فَستَعتَقِدُ فِيها كلَّها ، لَيسَ كَمَن يَقُولُ : أُحِبُّ بَعضَك وَأَكرَهُ بَعضَك .

استِفادَتُك مِن الشَّيخِ فِي الغالِبِ .. عَلى قَدرِ استِفادَتِكَ مِن أَصحابِه وَتَلامِذَتِه وَجَماعَتِه وَكتبِه وَكلامِه وَأَثرِه ، بَل محبَّتُك لَه أَيضاً إِن تُرِدْ حَقيقَتَها إِلى أَينَ أُوصَلَتْك.. تَأُمَّلُها فِي تَلامِذَتِه وَكَلامِه وَأَصحابِهِ ، بَل تَعظِيمُكَ لَه كَذَلِكَ ، بَعضُهُم قالَ : إِنَّ جَنونَ لَيلَى شَاهَدَ فِي حَيٍّ لَيلَى الَّتِي تَعَلَّق بِها كَلباً أَسوَدَ ، فَأَحَبَّ مِن أَجلِ ذَلِكَ سُودَ الكِلابِ ، فَصارَ يُحِبُّ أَي كَلب أُسود.

وَذَلِكَ النَّبِيهُ اللَّبِيبُ مِن الصَّحابَةِ لما جاءَ الوَفدُ إِلَى اللَّدِينَةِ كَانَ يُحِبُّ الجُّلُوسَ مَع النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم والاستِفادَة مِنهُ ، كَانَ ذَلِكَ الصَّحابِي مِن صِغارِ القَومِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم والاستِفادَة مِنهُ ، كَانَ ذَلِكَ الصَّحابِي مِن صِغارِ القَومِ فَيقضِي عَملَهُ بِسُرعَةٍ وَيُجَهِّزُ لَهُم الأَمتِعَة وَيُعطِي الطَّعامَ لِدَواجِّم ، ثُمَّ بَعدَ ذَلِكَ يَتفَرَّغُ لَلهُ يَتفي عَملَهُ بِسُرعةٍ وَيُجَهِّزُ لَهُم الأَمتِعة وَيُعطِي الطَّعامَ لِدَواجِّم ، ثُمَّ بَعدَ ذَلِكَ يَتفَرَّغُ لَلهُ لَلهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ، فَإِذَا لَمَ يَجَدُهُ يَذَهبُ إِلَى أَبِي بكر ، فَإِذَا لَمَ يَجَدُهُ يَذَهبُ إِلَى أَبِي بكر ، فَإِذَا لَمَ يَجَدُهُ يَذَهبُ إِلَى عُمرَ ، كَانَ حَالُه هَكَذَا حَتَّى يَستَفِيدَ .

رِ جالُنا الَّذِين مَضَوا هَذِهِ آثارُهُم وَدِيارُهُم وَأَحبابُهُم وَذَرارِ يهم ومُحبِّوهِم والمتَعلِّقون بِم بهم، تَعظِيمُنا لَهُم لَن يُتَرجَمَ إِلا فِي هَؤلاءِ وَوَلاؤنا لَهُم كَذَلِكَ بَل حَتَّى انتِفاعنا مِنهم لَو تَوسَّعَتْ مَشاهِدُنا سَنَتَ فِعُ، حَقيقةُ النَّفع من أولئِك بأولئِك وَمِن هَؤلاءِ بهَؤلاءِ.

ثُمَّ نَأْتِي بَعدَ ذَلِكَ وَنَقُولُ هَؤلاءِ كُلُّهم هُمْ وولايَتُهُم مَظهَرُ نَورانِيَّةِ النُّبُوَّةِ والرِّسالَةِ ، فاستِفادَتُنا مِن وُرَّاثِها مِن غَيرِ رَيْبٍ ، بَلِ النُّبُوةُ فاستِفادَتُنا مِن وُرَّاثِها مِن غَيرِ رَيْبٍ ، بَلِ النُّبُوةُ والرِّسالةُ كلُّها مَظهرُ جُودِه وَكَرمِه ، فَرجعَتْ إلى أَصلِها وَهو محبَّتُنا لله وَهكذا ، هِي حَلَقاتُ مُتَسَلسِلةٌ وَلا يَسَعُكُم فِي وِجهَتِكم وَمجَالِكم حَصْرُ وَلا قَصْرُ شَيءٍ مِن فَضلِ الله وَلا جُزءٍ أَبَدا .

اتَّسِعُوا لِلنَّاسِ حَتَّى فِي مَظاهِرِ شُرُورِهِم فَكَيفَ بِمَظاهرِ الخَيرِ فِيهِم! يَنبَغي أَن تَتعَلَّموا احتِرامَ الكُلِّ، كان يُحدِّثنا بَعضُ جماعَةِ الشَّيخ الشَّعراوِي() رَحَمهُ الله يَذكرُ لَنا بَعضَ مُعامَلَتِه وَأَخلاقِهِ وَصِفاتِهِ، قالَ: يَأْتِي مَثَلاً شَيخُ طَريقَةٍ أَو تِلمِيذٌ لِشَيخِ طَريقَةٍ أَو مُنتَم لَه ، وَيَأْتِي عالِمُ أَو قَرِيبٌ إِلى عالم أَو مُنتَم لَه أَو طَلَبَةُ مَعاهِدِ العِلْم طَرِيقَةٍ أَو مُنتَم لَه ، وَيَأْتِي عالمُ أَو قَرِيبٌ إِلى عالم أَو مُنتَم لَه أَو طَلَبة مَعاهِدِ العِلْم الأَزْهَرِيَّةِ ، رَأَيتُهُ يُقَبِّلُ أَيدِيمُ مُلَّهُم احتِراماً لِطَلبةِ العِلم ، هذا مَظهرٌ صَحِيحٌ مِن مَظاهِرِ الصِّدقِ ، فَهذا شَيخٌ كَبِيرٌ يُقبِّل أَيدِي طلبةٍ ؛ لِأَنَّهُ مُظاهِرِ التَّصَوُّفِ وَمِن مَظاهِرِ الصِّدقِ ، فَهذا شَيخٌ كَبِيرٌ يُقبِّل أَيدِي طلبةٍ ؛ لِأَنَّهُ مُظاهِرِ التَّصَوُّفِ وَمِن مَظاهِرِ الصِّدقِ ، فَهذا شَيخٌ كَبِيرٌ يُقبِّل أَيدِي طلبةٍ ؛ لِأَنَّهُ طُلاَّبُ عِلْمٍ ، مَع إِيهانِهِ وَتَعظِيمِهِ لِلعِلْمِ ، ماذا تَقُولُونَ ؟ اللهُ يَنظرُ إِلَينا وَإِليكم وَيُسعِدُنا وَإِيّاكم إِنْ شَاءَ الله .

<sup>(</sup>۱) هُو الشَّيخ مُحُمَّد مُتولِيُّ الشَّعراوِي، وُلِدَ فِي قَريَة «قادُوس»، وَحَفِظَ القُرآنَ فِي الحادِيَة عَشَر مِن عُمرِهِ، أَعطاه الحَقُّ تَعالَى مِن حَلاوةِ التَّعبيرِ والتَّفسِيرِ ما كَشَفَ بِه الكَثِيرَ مِن أَسرارِ كِتابِ الله، قَضَى حَياتَهُ فِي التَّعليمِ والدَّعوَةِ، حَتَّى كانَت لَحظَةُ وَفاتِهِ فَجر الأربِعاء ١٧ يُونيُو ١٩٩٨م الموافِق ٣٣ مِن شَهرِ صَفَر ١٤١٩هـ، رَحِمَه الله رَحمَةَ الأبرارِ.

الواحِدُ مِنكُم يَكُون مُتابِعاً ، وَيَكُونُ مُواصِلاً ، وَيَكُونُ مُثابِراً ، وَيَكُونُ مُجْتَهِداً ، وَيَكُونُ مُشَجِّعاً ، وَيَكُونُ مُشَطًا ، وَيَكُونُ مُنشِّطاً ،

الواحِدُ مِنكُم حِينَما يُلاقِي واحداً مِن إِخوانِهِ وَلَيسَ لَه فِيه مَشهَدُ استِفادَةٍ ، أَو مَشهَدُ السِفادَةٍ ، أَو مَشهَدُ التِقاءِ ، إِذاً النَّفعُ الَّذي اسْتِزادةٍ ، أو مَشهَدُ التقاءِ ، إِذاً النَّفعُ الَّذي بَينك وَبينه قليلً ، فَنَفعُك إِذاً مِن شَيْخِك بَينك وَبينه قليلً ، فَنَفعُك إِذاً مِن شَيْخِك قليلً ، وَنَفعُك مِن شَيْخِ شَيخِه وَمن السَّلفِ كلِّهم قليلٌ ؛ لأَنَّهم يُوصِلُون لَك طَرف قليلٌ ، وَنَفعُك مِن شَيْخِ شَيخِه وَمن السَّلفِ كلِّهم قليلٌ ؛ لأَنَّهم يُوصِلُون لَك طَرف السِّلسِلةِ تَفكُّها ما تُمْسِكُ بها مَسكاً صحيحاً ، فهكذا يجبُ أَن تُقِيمُوا التَّرجمةَ لِتَعظِيمِ الله فِي أَفئِدتِكم بِمِثلِ هَذِهِ المعانِي ، وَهَذا السِّرُ المخبُوءُ فِي الخَلقِ والمَطوِيُّ فِيهِم هوَ الذي يُعَظَّمُ ، وَهوَ سرُّ الله تعالى .

في كيفية التعامل وَقَالْضُولُلْمُ عَنْهُ عَنَا الحَواجِزُ والحَواجِبُ الَّتي فِي النَّاسِ عِبارَةٌ عَن كُدُوراتٍ فِكرِيَّةٍ وَذِهنِيَّةٍ مع محتلف مع محتلف وَعَقلِيَّةٍ، وَأَغلَبُها نَفسِيَّةٌ تَكْتَرِثُهم ؛ لأَنَّهم التَفَتُوا إِلَيها . مراتب الناس

وَمَن لَه فِي الكَوْنِ شَيءٌ لَم يَمُتْ حَتى ينالَهُ ، ومَن له سابِقَةٌ يدرِكُ نَصِيبَهُ ، وَمَن أَرادَهُ اللهُ أَن يَقفَ فِي مَكانٍ حَصَرَه بِشَيءٍ فَبِذَلِكَ يبقَى فِيه ، وَمَن أَرادَ أَنْ يَرفَعُهُ .. يَرفَعُه ، يَريَعُهُ ، وَيَبتَلِيكَ سُبحانَه وَتَعالَى بِالَّذِينَ رَفَعَهُم .. يُريدُك أَنْ تُحسِنَ الاستِمدادَ مِنهُم ، وَيبتَلِيك يَبتَلِيك سُبحانَه وَتَعالَى بِالَّذِينَ رَفَعَهُم .. يُريدُك أَنْ تُحسِنَ الاستِمدادَ مِنهُم ، وَيبتَلِيك عَلى مَن هُم يَالَّذِين وَضَعَهم .. يُريدُك أَنْ تُحسِنَ الظَّنَ فِيهِم ، فَيبتَلِيك هُنا هَل تَتكبَّر عَلَى مَن هُم قوق ؟ أَو تَستَقِيمُ ؟

اللهُ يَرِزُ قُنا الاستِقامَةَ ، وَيَأْخُذُ بِأَيدِينا ، مَعُونَةً تامَّة مِن جَمِيعِ الجَوانِبِ ظاهِراً وَباطِناً،

بِوجاهةِ الَّذِي دَعانا ، وَبِسبَبِه اجتَمَعنا عَلَى مَولانا ، وَعَلَى النَّهجِ الَّذِي بَعثَه بِه إِلينا ظاهراً وَباطِناً .



قَالْ خِلْكُ فِي نُفْخِنَا القَواعِدُ الآنَ الَّتِي نُواجِهُ بِها قُوَى الكُفرِ عَلى مُحْتَلَفِ أَنواعِها .. تَقْوِيمُ قواعد في مواجهة الكفار الصِّلاتِ بِالله عَلى وَجهِها ، وَتَعرِيفُ مَن حَوالَينا لمقام النُّبُوَّةِ ، وَتَقوِيمُ الأَقدام عَلَى اتِّباعِهِ.

> مَسالِكُ وَقُواعِدُ نُواجِهُهم بها والأشياءُ الثَّانِيةُ تَكُونُ تَبَعاً لها ، وَهَذِه الأَقدارُ(١) تَخدُهُ ، والسَّماءُ تَقومُ مَع أهل الخَيرِ ، وَهَؤُ لاءِ الكفَّارُ ما الَّذِي بَينَنا وَبَينَهم؟ في الحقِيقَةِ مَا بَينَنَا وَبَينَهِم أُسلِحَةٌ ، بَينَنَا وَبَينَهِم دِينٌ، القَضِيَّةُ الَّتِي بَينَنَا وَبَينَهم دِينٌ . ما هَذا الدِّينُ؟ هو عِبارَةٌ عَن صِلَةٍ بِالرَّحَمنِ ، خُضُوع له ، وانقِيادٍ له ، واتّباع لِنَبِيِّهِ ، غَيرُ هَذا ما عِندَنا شَيٌّ ، هَذا الَّذِي بَينَنا وَبَينَهُم ، إِذا ضَيَّعناه تَسَلَّطوا عَلَيناً ، وَإِذا قُمنا بهِ اندَحَروا وَتَذلَّلُوا لَنا ، فنُريدُ نُواجِهُهُم بَهذِهِ الْحَقِيقةِ الَّتِي واجَههُم الإسلام بها ، وَكَذَلِكَ الأَنبِياءُ والصِّدِّيقُونَ والصَّالِحِونَ.

وَقَالُكُونُولَكُ عِنْهُ مِنْ الطَّاهِرِ والصِّراعاتِ الموجُودَةِ فِي زَمَنِكُم ، مِنَ المظاهِر والصِّراعاتِ الإعلامِيَّةِ والدَّعائِيَّةِ والتَّصوِيريَّةِ الموجُودَةِ فِي العالَم الآنَ ، لا تَحفَلُوا (١) بها بمقدارِ ما الربانية في تَحَفَلُوا بنُصُوص التَّوجِيهاتِ الرَّفِيعَةِ السَّماوِيَّةِ نَفسِها ، والتَّعلياتِ النَّبَويَّةِ نَفسِها . يَجِبُ أَن تَأْخُذَ هَذِهِ \_ أَي النُّصُوص والتَّوجِيهات الرَّبّانِيَّة \_ مَركَزَها فِيكُم ، حَتَّى بالدعوة تُصبِحُوا - أَنتُم - فِي انتِهائِكم لَيسَ لِواقِع ما يُحاك حَولَكم ، بَل أَنتم فِي انتِهائِكم لِواقِع

ضرورة ارتكاز التوجيهات بواطن القائمين

<sup>(</sup>١) الأقدار: جَمَع قَدَرٍ وَهوَ وُقُوعُ الأشياءِ وَجَرَيانهُ اطِبقاً لِعِلم الله الأزَلِيِّ بها ، أَما القضاءُ فَهوَ عِلمُ الله الأزَلِي بكُلِّ ما سَيَجري فِي المستَقبَل.

<sup>(</sup>٢) أَيَ: لا تَجَعَلُوا لِهَا قَدراً وَمَنز لَةً .

الإِرشاداتِ مِن فَوقِكُم ، لِذَلك لا يُمكِنُ أَن يُؤثِّر فِيكُم ما يُحاكُ<sup>(1)</sup> حَولَكُم ، فَإِذَا لَمَ تَتَأَثَّرُوا بِهَذِهِ التَّوجِيهاتِ الرَّبّانِيَّةِ بَل تَأَثَّرتُم بِالواقعِ المحِيطِ بِكُم.. كُنتُم مُتَأثِّرِينَ بِهِ لا مُؤثِّرِينَ فِيهِ ، فَتَبقَى صِلَتُكُم بِالفَوقِ \_ وَهِيَ هَذِهِ التَّوجِيهاتِ \_ ضَعِيفَةً ، فَلابُدَّ أَنْ لا مُؤثِّرِينَ فِيهِ ، فَتَبقَى صِلَتُكُم بِالفَوقِ \_ وَهِيَ هَذِهِ التَّوجِيهاتِ \_ ضَعِيفَةً ، فَلابُدَّ أَنْ تَنتَشِلُوا (٢) ارتِكازَ تَعظِيمِ هَذَا مِن بَواطِنِكُم .

## تحقيق شعار «الله أكبر»

وَقَالْ وَالْكُفُرُةُ وَمَن والاهُم مِن هَوُ لاءِ الأَرضِيِّنَ والكَفَرَةِ وَمَن والاهُم مِن شُؤُون تَدبيراتٍ وَتَفكيراتٍ يَسْعَوْنَ مِن خِلالهِا لِتَحقِيقِ أَغراضِهم ، يَكفِيها لمن شُؤُون تَدبيراتٍ وَتَفكيراتٍ يَسْعَوْنَ مِن خِلالهِا لِتَحقيقِ أَغراضِهم ، يَكفِيها لمن استَقامَ القَلِيلُ مِن تَرتِيباتِ العُلْوِيِّينَ ") ، فَلا تَحتاجُ مِنكُم إلى كَبير أَمرٍ ؛ لأنها لا تَكبُرُ ، فَهي لَيسَتْ بكبيرةٍ ، بَل هِي صَغِيرةٌ وَحقيرةٌ.

نَحنُ شِعارُنا «اللهُ أكبرُ» ، وَتَحقِيقُ هَذا الشِّعارِ أَن لا نُعطِيَهُم فَوقَ حَجمِهِم ، هُم وَخُطَطُهُم وَتَرتِيباتُهُم يَكفِيها القَلِيلُ مِن فِكرِ الصَّادِقِينَ مَع الله ، يَكفِيها القَلِيلُ مِن جُهدِ الواثِقِينَ بالله إِذا قامَ ذَلكَ عَلى وَجهِهِ.

شَأْنُ إِعداداتِ الحَبِيبِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم لِلأُمَّةِ الَّذِينَ بُعِثَ فِيهِم ، إِن جِئتَ مِن جِهَةِ الظَّواهِرِ والمَادِّياتِ مَتَى تَكَافَأَتِ القُوى مادِّياً ؟ مَتَى تَبارَوا(٤) فِيها ؟ فِي أَيِّ سَنَةٍ مِن سِنِينِه ؟ قَبلَ هِجرَتِه أَو بَعدَ هِجرَتِه إِلى آخِرِ أَيَّامِه ، ثُمَّ حالَةُ الصَّحابةِ فِي أَيِّ سَنَةٍ مِن سِنِينِه ؟ قَبلَ هِجرَتِه أَو بَعدَ هِجرَتِه إِلى آخِرِ أَيَّامِه ، ثُمَّ حالَةُ الصَّحابةِ مِن بَعدِه كَذَلِك ، فَهذا لَم يَحصلْ أَبداً ، وَلمَّا يكثُرُون (٥) قالَ صَلىَّ الله عَليهِ وَسَلَّم

<sup>(</sup>١) أَي: فِيها يُثارُ وَيُنشُّرَ بِأَيِّ أُسلُوبِ كَانَ .

<sup>(</sup>٢) الانتشالُ: هُو المبالَغَةُ في نَزع الشَّيَّءِ.

<sup>(</sup>٣) أَي: أَهلِ السُّمُوِّ فِي الهِمَّةِ والْعُلُوِّ فِي القَصِدِ والوِجْهَةِ .

<sup>(</sup>٤) أَي: تَكَافَؤ وا أَو تَعَادَلُوا.

<sup>(</sup>٥) أَي: أَفِر اد هَذه الْأُمَّة.

عَنهُم: ﴿أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ .. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ ﴾ (١) ، فَلُو صِرِتُم مِن أَهلِ هَذَا الْحَوْهِ وِ اللَّبِّ .. كَانَ الكَلامُ آخَرَ ، لَكِن إِنَّمَا يَتَدَاعَوْنَ عَلَيكُم وَيَتَسَلَّطُونَ بِسَبَبِ هَذَه الْخُوهِ وِ اللَّبِّ .. كَانَ الكَلامُ آخَرُ وَجِكُم عَن الأَمرِ ، الله يَتَوَلانا وَإِيّاكُم ، وَيَرعانا الغُثائِيَّةِ (٢) الَّتِي ارتَضَيتُمُوها ، وَخُرُ وَجِكُم عَن الأَمرِ ، الله يَتَوَلانا وَإِيّاكُم ، وَيَرعانا جَمِيعاً ، وَيَأْخُذُ بِأَيدِينا .

وَ الْكُوْوَالِلْكُوْ الْمُعُوْلُونَ الْخُورِ .. الانبِهارُ بِشُؤُونِ الزَّخارِفِ والظَّواهِرِ ، أَو ما يُسَمَّى بِالثَّقافاتِ (٣) مِن هَذِهِ الأُمُورِ .. الانبِهارُ بِشُؤُونِ الزَّخارِفِ والظَّواهِرِ ، أَو ما يُسَمَّى بِالثَّقافاتِ (٣) أُحياناً ، يَكُونُ هَا عِندَنا مَنزِلَةٌ أَو مَكانَةٌ فَيَأْخُذُنا الانبِهارُ بِها ، فَيكُونُ ذَلِكَ سَبَاً فِي التَّعَافِي تَأْخِيرِ أَو عَرقَلةِ المشِي فِي هَذِهِ الدَّعوةِ ، مَثَلاً : الانبِهارُ بِكُونِ هَذا يَحِملُ شَهادَةَ كَذا ، أَو بِجَمعِيَّةِ كَذا ، أَو هِوَ مِن دَولَةِ كَذا ، هَذِهِ الأَشْياءُ لَيسَت مَلَّ الاعتِزازِ ، نَظرُ الشَّرِيعَةِ عِندَنا أَن الاعتِزازَ بِتَقوَى الله ، مَن كانَ أَتقَى .. كانَ أَعَزَ .

يَجِبُ أَن نُحَكِّمَ هَذِهِ الضَّوابِطَ فِي أَنفُسِنا وَنَبثَها فِيمَن حَوالَينا ، لا تَأْخُذُهُم شَأنَ الانبِهاراتِ هَذهِ ؛ لأَنَّ الإِعلامَ لَهُ أَثرٌ فِي هَذا ، واجتِهاداتُ الكُفَّارِ عَلَينا لَهَا آثارٌ

<sup>(</sup>١) رَواهُ أَبُو داوُودَ .

<sup>(</sup>٢) مَأْخُوذَةٌ مِن غُثاءِ السَّيلِ وَهُوَ الزَّبَدُ، وَهِي هُنا كِنايَة عَن كلِّ ما لا فائِدَةَ مِنه كَقُولِهِ تَعالىَ: ﴿فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءَ ﴾ [الرعد:١٧].

<sup>(</sup>٣) النَّقَافَةُ: هِي الفَهْمُ وَالحَذْقُ ، يُقَالُ: ثَقِفَ الشَيَّءَ ، أَي: فَهِمَه ، وَرَجُلٌ ثَقِفٌ ، أَي: حَاذِقٌ فَهِمٌ، وَيُقَالُ: فَابِتُ المعرِفَةِ بِها يَحْتَاجُ إِلَيهِ ، وَيُقَالُ: ثَقِفَ الشَّيء، أَي: ظَفِرَ بِهِ وَوَجَدَه، وَمِنهُ قَولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِمَّا نَثَقَفَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدٌ بِهِم مَّنَ خَفْفَهُمْ ﴾ [الانفال: ٥٠] وَقُولُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُهُوهُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١] أَي: وَجَدَتُمُ وهُم، وَقُولُهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ إِن يَثَقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعُدُاءً ﴾ [المنحة: ٢] أَي: إن يَظفَرُوا بِكُم.

كَثِيرةٌ، فَلا يَنبَغِي أَن نَنبَهِرَ بَهَذِه الصُّورِ أُو بَهَذِهِ الشَّكلِيّاتِ ، هَذا مِن ناحِية .

إِلى جانِبِ ما ذُكرَ فَإِنَّه ما يَمنَعُ هَذا مِن أَنَّنا قَد نَستَعمِلُ أَحياناً لَهُم ما انبَهَرُوا بِهِ فِي سَبِيلِ جَذبِهم لِلخَير .. فَلا مانِعَ مِن ذَلك ، لَكِن بِالنِّسبَةِ لَكَ فِيمَـن حَـوالَيكَ .. لائبَدَّ أَن تُقِيمَ هَذِهِ القاعِدةِ ، والأَعظَمُ مِن ذَلكَ تَقوَى الله .

يَأْتِي أَحَدُ الصَّحابَةِ لِسَيِّدِنا عُمَرَ وَيَقُولُ لَهُ: نُرِيدُ مِنكَ أَن تُمِدَّنا بِجَيشٍ وَمَدَدٍ، وَكَتَب فَنَحنُ فِي قِتالٍ مَع الكفّارِ، استَجابَ لَه سَيِّدُنا عُمَرُ وَأَرسَل لَه رَجُلاً واحِدا، وَكَتَب لِقائِدِه: طَلَبَتُم مِني مَدَداً فَقَد أَرسَلتُ إليكُم القَعقاعَ بن عَمرو(۱)، واعلَمْ أَنَّه لا لِقائِدِه: طَلَبَتُم مِني مَدَداً فَقَد أَرسَلتُ إليكُم القَعقاعَ بن عَمرو(۱)، واعلَمْ أَنَّه لا يَنبَغِي لِحِيشٍ أَن يُهْزَمَ وَفيهِم القَعقاعُ (۱)، أَرَأَيتَ ذَلك ؟ سَيِّدُنا عُمَرُ كَانَ عَلَى عَايَةٍ مِن العِلمِ، وَغايَةٍ مِن الفِقهِ، يَكتُبُ لأُمَراءِ الجَيشِ وَيَقُولُ لَمَم: انظُرُوا إِلَى أَهلِ قِيامِ اللَّيلِ والتَّذَلِّ والصَّمتِ فِيكُم فاستَشِيرُوهُم ؛ لأَنَّ الله يُجرِي عَلى قُلُوبِهم وَأَلسِتَهم ما لا تَعلَمُوه، وَما لا تَدرِيهِ العُقُولُ المَجَرَّدَةُ.

فَينبَغِي أَن تَقُومَ انبِهاراتُنا فِي مَوضِعِها ، حَتَّى لا يَأْتِيَ بَعضُ النَّاسِ فَيُرِيدُ أَن نَنبَهِر

<sup>(</sup>١) هُوَ القَعقاعُ بنُ عَمروِ التَمِيمِيّ ، أَحَدُ فُرسانِ العَرَبِ وَأَبطالِهِم فِي الجاهِلِيَّة والإسلامِ ، لَه صُحبَةٌ ، شَهِدَ اليَرمُوكَ ، وَفَتَحَ دِمشقَ وَأَكثرَ وَقائِع أَهلِ العِراقِ مَع الفُرسِ ، سَكَنَ الكُوفَة ، أَدرَكَ وَقعَة صِفِّينَ فَحَضَرَها مَع عَلِيّ ، وَكانَ يَتَقَلَّدُ فِي أَوقاتِ الزِّينَةِ سَيفَ هِرَقلَ مَلِكِ الرُّومِ. أَدرَكَ وَقعَة صِفِّينَ فَحَضَرَها مَع عَلِيّ ، وَكانَ يَتَقَلَّدُ فِي أَوقاتِ الزِّينَةِ سَيفَ هِرَقلَ مَلِكِ الرُّومِ. وَيُلبَسُ دِرعَ بهرام مَلِك الفُرسِ وَهُما مِما أَصابَه مِن الغَنائِمِ فِي حُرُوبِ فارِس ، وَكانَ شاعِراً فَحُلاً. قالَ أَبُو بَكرٍ الصِّدِيق : صَوتُ القَعقاعِ فِي الجَيشِ خَيرٌ مِن أَلفِ رَجُلٍ . تُوفِي سَنَة فَحُلاً.

<sup>(</sup>٢) وَأَخرَجَ الطَّبِرَي بِسَنَدِهِ فِي ذِكرِ حَوادِثِ سَنَةِ ١٢ه أَنَّ خالدَ بنَ الوَلِيدِ لمَا فَرَغَ مِن اليَهامَةِ أَمَرَه أَن وَأَخرَجَ الطَّبِرَي بِسَنَدِهِ فِي ذِكرِ حَوادِثِ سَنَةِ ١٢ه أَنَّ خالدَ بِالرُّجُوعِ إِلَى أَهلِهِم، فارفَضَّ عَنهُ أَبُو بَكرٍ بِالمُسِيرِ إِلَى العِراقِ ، كَمَا أَمَرَه أَن يَأذَنَ لَمن شاءَ مِن الجُندِ بِالرُّجُوعِ إِلَى أَهلِهِم، فارفَضَّ عَنهُ عَنهُ جَيشُه ، فاستَمَدَّ خالدٌ مِن أَبِي بَكرٍ فَأَمَدَّه بِالقَعقاعِ ، فَقِيلَ لَه : أَثَمِدُ رَجُلاً قَد ارفَضَّ عَنهُ جُنُودُه بِرَجُل!؟ فَقالَ : لا يُهزَم جَيشٌ فِيهِم مِثل هَذا.

بِشَيءٍ مِن كَلامِهِ ، أَو بِشَيءٍ مِن حَرَكاتِهِ ، وَيَقُولُ : أَنا مُتَّصِلٌ بِكَذا أَو بِالجِهَةِ الفُلانِيةِ ، وَكَأَنَّه قَد كَمُلَ! هاتِ لَك مُتَّصِلاً بِالله وَيُغنِيك عَن هَذا كله .

وَ لَمْذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم يُعَالِجُ لَنا هَذِه المواضِيعَ حَتَّى يَقُولَ لَنا: "إِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ "() ، عَكْسُ الظّاهِرِ تَمَاماً ، بِالله عَليكَ هاتِ لِي هَذِهِ العَقلِيّاتِ الآن ، هاتِ لِي تَفكِيراتِ الجَهاعَةِ الَّذِين يَقُولُونَ : ماذا نُرِيدُ بِالضُّعَفاءِ ؟ العَقلِيّاتِ الآن ، هاتِ لِي تَفكِيراتِ الجَهاعَةِ الَّذِين يَقُولُونَ : ماذا نُرِيدُ بِالضُّعَفاءِ ؟ فَنَحنُ عِندَنا شَبابٌ أقوياءُ مُدَرَّبونَ خِرِّيجِونَ لَهُم كَذَا ، وَعِندَهُم كَذَا ، وَمَعَهم خِبرَةٌ. كَانَ الحبيبُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم يقول: "إِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ "، فكانَ كَانَ الحبيبُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم يقول: "إِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ "، فكانَ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم يُخرِجُ الانبِهارَ الَّذِي عِندَهم ، والقُرآنُ يُؤدِّئُهُم إِلى حَدِّ أَن يَقُول صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم يُخرِجُ الانبِهارَ الَّذِي عِندَهم ، والقُرآنُ يُؤدِّئُهُم إِلى هَذِهِ التَّوقِية ﴿ وَمَا لَكُ مَنْ عِندِاللّهِ ﴾ وَسَلَّم يَحْرُ أَلَا يَشُولُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يَعِن عَلَى لا تَنبَهِرُوا ، انظُرُوا إِلى هَذِهِ التَّوقِية ﴿ وَمَا لَكُمْ وَمَا النَّمُ وَلَا اللهُ عَلَيهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم عَعْمَا كُونُ وَا مَعَهُ دَائِها ؟ لأَنَّ الحَقِيقَةَ هِي هَذِهِ ، ﴿ وَمَا لَنَصَّرُ إِلَا مِنْ عِندِ اللّهِ هِي هَذِهِ ، ﴿ وَمَا النَصَّرُ إِلَا مِنْ عِندِ اللّهِ هِي هَذِهِ ، ﴿ وَمَا النَصَّرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ هِي هَذِهِ ، ﴿ وَمَا النَصَّرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ هِي هَذِهِ ، ﴿ وَمَا النَصَّرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ هَذِه التَّرَقِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْمَوْقُولُ إِلَا مِنْ عِندِ اللّهِ هُو اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْمَعُهُ دَائِها ؟ لأَنَّ الحَقِيقَةَ هِي هَذِهِ ، ﴿ وَمَا النَصَّرُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

يَأْتِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم الَّذِي أَخَذَ الرَّمِيةَ وَرَمَى بِهَا الكُفَّارَ فَيقُولُ اللهُ لَه: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ وَلَكِحِ اللهَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم اللهَ رَمَى ﴾ الانفال:١٧]، يَجِبُ أَن تَقُومَ عِندَنا هَذِهِ المُوازِينُ وَهَذِهِ القَواعِدُ تامَّةً ، لَكِن هُناكَ نَقصٌ وَشِركَةٌ فِي الشُّهُود أُوقَعَنا فِي هَذا الضَّعفِ وَيَجِبُ أَن نَعرِفَهُ .

<sup>(</sup>١) رَواهُ أَحَمُدُ وَمِسلِمٌ وابنُ حِبّان ، والحاكِمُ في «المستَدرَكِ» عَن أبي الدَّرداءِ .

واصفاً بعض أحوال مجتمعات الكفّار

وَ الْكُوْلُونَ وَ اللَّهِ الْمُعَنَّفُ وَ اللَّهِ الْمُجْتَمَعاتُ الكَذَّابَةُ مِ مُجْتَمَعاتُ الكُفَّارِ مَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالُ وَاللَّهُ وَاللّ

وَيَكفِيكُم أَنتُم الآنَ عِبرَةُ ، مَرَّت عَلى النّاسِ زَوبَعَةٌ أَخَذَت عُقُوهَم ، (الغَرب \* الغَرب) ، والتَّقَدُّم هُناك ، أَنتُم جالِسُونَ مَع هَذا الدِّينِ! النّاسُ طَلَعُوا إِلى القَمَرِ! الغَرب) ، والتَّقَدُّم هُناك ، أَنتُم جالِسُونَ مَع هَذا الدِّينِ! النّاسُ طَلَعُوا إِلى القَمَرِ! نَحنُ عَلى نُورٍ مِن عِندِ الَّذِي انشَقَّت لَه القَمرُ صَلَّى الله عَن نُورٍ مِن عِندِ الَّذِي انشَقَّت لَه القَمرُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَالِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم ، وَلكنَّهم فِي غَفلَتِهم وَتُرَّهاتِهم ذَهَبُوا يُعَظِّمُونَ الغَربَ.

وَأَنتُم الآنَ قَد كَفَاكُم اللهُ هَذِهِ المؤنَة . قَد مَرَّتْ عَلَينا سِنُونَ وَواقِعُهُم الآنَ فِي كلِّ بَلَدِ مِن بُلدانهم يُرِيكُم أَنَّ الحَقَّ مَع سَيِّدنا محمَّدٍ وَما قالَ ، وَأَنَّه لا سَعادَةَ إِلا فِي تَوجِيهاتِهِ وَتَعلِيهاتِهِ ، وَأَفكارُهم الزّائِفَةُ هَذِهِ ، تَرَبَّى عَلَيها أطفالُ بِلا أُسَرٍ ، وَوَقَعَتْ عِندَهم مَشَاكِلُ ، وَتَفَكَّكُ مُحُهُم تَفَكُّكاً قَوِيّاً حادّاً ، حَتَّى أَنَّ الأَبَ فِي كَثِيرٍ مِن المُواطِنِ لا يَعرِفُ ابنَه ، والابنَ لا يَعرِفُ أَباهُ ، إِلى غَير ذَلك مِن أنواعِ الشَّدائِد ، إِذاً فَلا مَنهَج صِدقٍ إلا مِن عِندِ خَيرِ الخَلقِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم .

في شأن الثّقة بالله

وَقَالَ وَهُوكُولُكُ وَ اللهِ مَا اللهِ وَلِوَعِدِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَنَحَنُ إِذاً نَنطَلِقُ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ عِندَ الله ، مُطمَئِناً لأَمرِ الله وَلِوَعِدِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَنَحَنُ إِذاً نَنطَلِقُ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ وَجَمِيعُ الاعْتِبَاراتِ الَّتِي تَحْجِزُ النَّاسَ لا نَنحَجِزُ بِهَا ، أُو تَحْبِسُ النَّاسَ لا نَنحَبِسُ بِها.

<sup>(</sup>١) في ١٤ مِن شَهرِ ذِي القِعدَة ١٤٢١ هـ.

إِنَّمَا مَع انطِلاقِنا مِن الثِّقَةِ الكُبرَى والرَّجاءِ الواسِعِ واليَقِينِ العَظِيم نُفَكِّرُ فِي هَؤلاءِ المَاسُورِينَ والمحبُوسِينَ ما هِي أَقرَبُ الوَسائِلِ لإِخراجِهِم مِن هَذا الحَبسِ وَتَخلِيصِهِم مِن هَذا الخَبسِ وَتَخلِيصِهِم مِن هَذا الأَسرِ ، فَنَحنُ إِنَّمَا نَفَعَلُ ذَلِكَ رَحمةً بِهم .

أَمَّا أَنْ تُؤَخَذَ مِنَّا القُلُوبُ والعُقُولُ بِالخَوفِ مِمَّا لَم يَخوِّ فْنَا اللهُ بِه ، وَبِتَعظِيمِ ما فِي أَيدِي الكَفَّارِ وَغَيرِهِم مِن القُوى .. فَهَذا مِمَّا لا يَجوزُ أَن يَكونَ فِي قَلبِ الدَّاعِي ، وَلا يَنبَغِي الكَفَّارِ وَغَيرِهِم مِن القُوى .. فَهَذا مِمَّا لا يَجوزُ أَن يَكونَ فِي قَلبِ الدَّاعِي ، وَلا يَنبَغِي أَن يُخَالِطَ ظَنَّه وَلا عَقِيدَتَه أَبِداً .



في منهج أَحْسَنُ ﴾

قَالْ فَكُوبِنَا مَنْ أَنْ يَكِبُ عَلَينا أَن نُخرجَ خَوفَ غَيْر الله مِن قُلُوبِنا ، نَحنُ إِن استَعمَلْنا الحِكمَةَ فَذَلِكَ لأَنه واجِبٌ عَلَينا مِن الله ، لا لِكُونِنا نَخافُ مِن أَحَدٍ ، نَحنُ ما عِندَنا ﴿أَدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ شَيءٌ غَيرَ ما طَلَبَهُ اللهُ مِنّا وَما طَلَبَه الدِّينُ مِنّا ، وَهَذا ما نُحاذِرُ(١) فِيه أَحَداً.

> فَلِهَذا يَجِبُ أَن نَكُونَ عَلِي بَصِيرةٍ مِن هَذا الأَمر ، وَبالنا واسِعٌ ، مَن سَبَّ . . اقبَلُوا سَبَّه ، إِنْ كَانَ فِي سَبِّهِ أَيُّ فَائِدةٍ لَكُم ، تُشِيرُ إِلَى شَيءٍ مِن عُيُوبِكُم .. استَفِيدُوا مِنه ، ما عرفْتَ مَثلاً فائِدةً مِنهُ .. اعلَمْ أَنَّه ما تَكَلَّمَ عَلَيكَ بَهذا الكَلامَ إلا لأَنَّ الحَقَّ أَرادَ أَنْ يُسْمِعَكَ هَذا الكَلامَ ، وَأَرادَ أَنْ يَصِدُرَ عَلَيكَ هَذا الكَلامَ وَإلا ما قَدَر .

> لماذا أرادَ الحَقُّ أَنْ يُقالَ فِيكَ ذَلِكَ؟ سَيَختَبرُكَ ، سَيَبتَلِيكَ ، سَيَنظُرُ إِلَى صِدقِكَ مِن كَذِبِكَ ، ثَباتِكَ مِن تَزَحْزُ حِكَ ، فَلِذَلِكَ سَلَّطَهُ عَلَيكَ .

> وَفُوقَ ذَلِكَ أَعطاكَ مَنهَجاً وَقالَ لَكَ : ﴿ أَدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [المومود:٩٦]، ادفع السَّيِّئَةَ بالحَسَنَةِ ، فَلِهَذا لا تُبالِ وَلا تَنزَعِجْ ، بالنا واسِعٌ للمُنتَقِدِ وَلِلمُعتَرض ، وَلكِنْ ما هُوَ واسِعٌ لِلانقِطاعِ ، وَلا بالنا واسِعٌ للتَّأَخُّرِ ، وَلا بالنا واسِعٌ للرِّضا بِالتَّكاسُلِ أَبداً .

في خطر ما يحدثه البعض من تفريق في صفوف الأمّة وَقَالْ فَكُولُكُ عِنْ أَنْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلَي عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِ الإيذاءِ ، وَما قَدرُوا أَنْ يُفرِّقُوا قُلُوباً عَلِمَت أَنَّ اللهَ رَبُّها ، وَأَنَّ مُحَمَّداً نَبيُّها وَسَيِّدُها صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبهِ وَسَلَّمَ ، فَعَمِلُوا ما عَمِلُوا ، فَما ازدادَ المؤمِنُونَ إلا مَحَبَّةً لِنَبِيِّهِم ، وَجاءَ المفرِّقُونَ فِي مجتَمَع المَدِينَةِ المُنوَّرةِ ، وَتَحَرَّكُوا بِها تَحَرَّكُوا ، وَعَمِلُوا ما

<sup>(</sup>١) أي: لا نُجامِلُ فِيهِ أَحَدا أَو نَستَجيى مِنه.

عَمِلُوا ، وَلَكَنَّ اللهَ سبحانَه وَتَعالَى زادَ المؤمِنِينَ الْتِآماً وَتَقارُباً وَتَآلفاً بِمُحَمَّدٍ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلام ، وَمَضَى عَلى هَذا الحالِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم .

والقُواعِدُ ثابِتَةٌ لاجتماعٍ أُمَّتِهِ عَلَى الخَيرِ والمُثدَى ، والشُّرُورُ قائِمَةٌ أَيضاً مادامَتِ الأَرضُ فِي كُلِّ مَن أَراد أَن يُؤذِي أَو أَراد أَن يُشَتِّ أَو أَن يُمَزِّق أَو أَن يُفرِّق ، والحَقُّ سُبحانَهُ وَتَعالَى هوَ المحِيطُ بِكُلِّ ما يَقُولُونَ وَيَفعَلُونَ ، وَلَقَد حاوَلَ المفرِّقُونَ فِي ذَلِكَ سُبحانَهُ وَتَعالَى هوَ المحِيطُ بِكُلِّ ما يَقُولُونَ وَيَفعَلُونَ ، وَلَقَد حاوَلَ المفرِّقُونَ فِي ذَلِكَ الله المَجتَمَعِ أَن يُحِدِثُوا الأَقوالَ وَيُحِدِثُوا الأَلفاظَ الَّتِي فِيها التُّهَم لأَصدَقِ الخَلقِ صَلَّى الله المَجتَمَعِ أَن يُحِدثُوا الأَقوالَ وَيُحِدثُوا الأَلفاظَ الَّتِي فِيها التُّهَم لأَصدَقِ الخَلقِ صَلَّى الله عليه عَليه وَسَلَّم يَظُنُونَ أَنْ بِاستِطاعَتِهم إِبعادَ النَّاسِ واشمِئزازهم مِنه فَأَنزَل الله عليه فَلا يَخْزُنكَ قَوْلُهُمْ هُ ، وَما سِرُّ عَدَمِ الحُزْنِ هَذا؟ قال : ﴿إِنَا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا سِرُّ عَدَمِ الحُزْنِ هَذا؟ قال : ﴿إِنَا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا سِرُّ عَدَمِ الحُزْنِ هَذا؟ قال : ﴿إِنَا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا سِرُّ عَدَمِ الحُزْنِ هَذا؟ قال : ﴿إِنَا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا سِرُّ عَدَمِ الحُزْنِ هَذا؟ قال : ﴿إِنَا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا سِرُّ عَدَمِ الحُزْنِ هَذَا؟ قال : ﴿إِنَا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا سِرُّ عَدَمِ الحُزْنِ هَذَا؟ قال : ﴿إِنَا نَعْلَمُ مَا يُسِرَّونَ وَمَا سِرَّ عَدَمِ الْخُونُ وَاللَّالِ اللهُ عَلَمُ مَا يُسِرَّ وَمَا سِرَّ عَدَمِ المَّذَنِ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلْلُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَاطِعُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وَمادُمنا نَحنُ مَعَك .. نَعلَمُ سِرَّهُم وَإِعلانَهُم، فَكَيفَ يَحَزُنُك قَوهُمُ ؟ دَعهُم يَقُولُون ما يَقُولُون ، دَعهُم يَتَفَوَّهُون بِها يَتَفَوَّهُون ، نَحنُ الَّذِينَ أَرسَلنا ، وَنَحنُ الَّذِينَ بَعَثنا ، وَنَحنُ الَّذِينَ شَرَّعْنا ، وَنَحنُ الَّذِينَ شَرَّعْنا ، وَنَحنُ مِن وَراءِ شَرِيعَتِنا ، وَنَحنُ مِن وَراءِ وَنَحنُ الَّذِينَ شَرَّعْنا ، وَنَحنُ مِن وَراءِ مَلْ يَعَنِنا ، وَنَحنُ مِن وَراءِ هَدْرِينا ، وَنَحنُ الَّذِينَ سَنَحمِيهِ ، جَلَّتْ قُدرَتُه وَتَعالَتْ عَظَمَته هَدْيِنا ، وَنَحنُ مِن وَراءِ وَحِينا ، وَنَحنُ الَّذِين سَنَحمِيهِ ، جَلَّتْ قُدرَتُه وَتَعالَتْ عَظَمَته هَدْينا ، وَنَحنُ الَّذِينَ سَنَحمِيهِ ، جَلَّتْ قُدرَتُه وَتَعالَتْ عَظَمَته هُدُينا ، وَنَحنُ الْذِينَ سَنَحمِيهِ ، جَلَّتْ قُدرَتُه وَتَعالَتْ عَظَمَته هُ فَلَا يَعْلُونَ ﴾ [الله عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ مَا لَيْعَلّمُ مَا لُكُولُونَ ﴾ [اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

السّموّ عن البشريّات

وَقَالْ وَالْكُوْلَالْ فَيْ الْمُوا بِمَكَانَتِكُم ، وارتَفِعُوا بِمِمَكُم عَن البَشَرِيّاتِ الَّتِي يُعذَرُ فِيها النّاسُ ، فَلا تَقلَقُوا مِن وُجُودِ آثارِ انتِقادٍ أَو اعتِراضٍ ، وَما إِلى ذَلِكَ مِمَّن صَغُرَ أَو كَبُرَ، فَلا تَقلَقُوا مِن وُجُودِ آثارِ انتِقادٍ أَو اعتِراضٍ ، وَما إِلى ذَلِكَ مِمَّن صَغُرَ أَو كَبُر، فَلِذَلِكَ نَظائِرُ وَأَمثالُ كَثيرةٌ فِي واقِعِ الدَّعوةِ مِن بِدايَتِها إِلى آخِرِها ، وَفِي سِيرِ رِجالِنا مِن أَمثالِ ذَلِكَ الكَثِيرُ والكَثِيرُ ، مِما يَستَغربُ لَه ذُو اللَّبِ .

فَأَصبَحَ الْأَمْرُ لَيسَ بِغَرِيبٍ ، فَلْنَطْوِ سَرائِرَنا عَلَى المحَبَّةِ لِجَمِيع المسلِمِينَ عامَّةً ،

وَأُهلِ منهجنا والمنتَمِينَ إِلَيه خاصَّةً ، وَأَهلِ العِلمِ كَذَلِكَ ، وَلا نَتَبَّطُ وَلا نَتَأَخَّرُ عَمَّا تَيَقَّنا أَنَّ الحَيرَ كُلَّه فِيهِ ، وَإِنَّ خَلْقَنا فِي الوُجُودِ كَانَ مِن أَجلِه ، مِن نُصرَةِ الشَّرِيعَةِ والدَّعوةِ (١) إلى الله تَعالى .

الثقة في أمر البلاغ وَقَالْضُوْلُلْكُ فُنْفُونَا اعلَمُوا أَنَّ كُلَّ مُنطَلقِنا رَحمةٌ ، وَلا يُهوِّلُ عَلَيكُم كَلامُ أَحَدٍ ، وَلا يَعوَّلُ عَلَيكُم كَلامُ أَحَدٍ ، وَلا يَعوَّلُ عَلَيكُم كَلامُ أَحَدٍ ، وَلا يَعوْل الشَّمسَ فِي تَخذِيلُ أَحَدٍ ، نَحن عَلى ثِقَةٍ مِن أَمرِنا ، نَحنُ فِي مَرحَلةِ : «لَو وَضَعوا الشَّمسَ فِي يَعِينِي والقَمَرَ فِي يَسارِي عَلَى أَن أَتركَ هَذا الأَمرَ حَتى يُظهِرَه الله أَو أهلكَ فِيه ما تَركتُه» (٢) .

أَنَا عَلَى هَذَا الحَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ ؟ لأَنَّ المَسْأَلَةَ عِندِي يَقِينٌ ، أَمرٌ إِلهِيُّ رَبَّانِيُّ سَهَاوِيٌّ ، ما لِي اختِيارٌ ، بَيعَةُ بايَعناها ، وَعَهدٌ ما لِي اختِيارٌ ، بَيعَةُ بايَعناها ، وَعَهدٌ عاهدناه ، وَبَعد سَيَسْأَلُنا ، لَيس لَنا اختِيارٌ فِي بَذلِ النَّفسِ والنَّفيسِ والرُّوحِ فِي هَذا السَّبيل .

معنى الوحدة بين الناس وَ الْكُوْلُلْكُونَ مُنَاكُ مِنَا يَرُوقُ لِبَعضِ النَّاسِ أَن يَقُولَ : هُناكُ طَوائِفُ فِي هَذِهِ البِلادِ مِن المفرُوضِ أَن يَجَتَمِعُوا ، يَقَصُدُ بِالطَّوائف مَن ؟ أَهلُ السُّنةِ ؟ أَهلُ العَقِيدَةِ الواحِدَةِ؟

<sup>(</sup>١) لِقَولِهِ تَعالىَ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجَنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبَدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]، والعِبادَةُ قَوامُها: الدَّعوَةُ إلَى الله .

<sup>(</sup>٢) انظُر «البِدايَة والنِّهايَة» لابنِ كَثِير ، وَتارِيخَ الطَّبِرَيِّ ، وَأَخرَجَه البَيهَقِي فِي «الدَّلائِلِ» بِلَفظِ : «يا عَمِّ ! لَو وُضِعَتِ الشَّمسُ فِي يَمِينِي والقَمَرُ فِي يَسارِي ما تَركتُ هَذا الأمر حَتى يُظهِرَه الله تَعالى أَو أَهلِكَ في طَلَبه» .

هَذَا الأَمرُ يَجِبُ أَن يَأْخُذَ نَصِيباً مِن خِدمَتِنا نَحنُ ، كَيفَ ذَلِكَ ؟! مِن خِلالِ ثَنائِنا عَلَى الخَيراتِ الموجُودَةِ عِند النّاسِ ، مَن يُوافِقُكَ عَلى أُسلُوبِكَ ، وَمَن يَعتَرِضُ عَلى أُسلُوبِكَ ، هُوَ ما يَعتَرِضُ عَلى عَقِيدَتِكَ ، لَكِن يَعتَرِضُ عَلى الأُسلُوبِ أَو الكَيفِيةِ أَو الهيئَةِ ، أَو يَكُونُ لَه فِيها رَأْيٌ .

فَهَذَا الَّذِي انتَقَدَ عَلَى أُسلُوبِي أَو كَيفِيَّتِي أَو هَيئَتِي هَل تُوجَدُ فِيهِ صِفَةُ خَيرٍ أَو لا تُوجَدُ ؟ بِلا شَكِّ مَوجُودَةٌ فِيه ، يُمكِنُ أَن أَشتَغِلَ بِالشَّناءِ عَلَى صِفاتِ الخَيرِ الَّتِي فِيهِ، هَذَا جَوابِي لَه ، أَتُرُكُهُ يَنتَقِدُ وَأَنا أَذكُرُ صِفاتِهِ الحَسَنَةَ ، فَهَذَا يُساعِدُ عَلَى إِيجادِ مَعنَى الاَّجِّادِ مَع الإِخوانِ .

وَمَعنَى الوِحدَةِ بَينَ النّاسِ: أَن تَكُونَ خادِماً لَمَذِهِ الْحَقِيقَةِ ، خِدمَة عَجِيبَة مِن دُونِ أَن تَفْتَحَ الأَبُوابَ للمُبَلْبِلِينَ (١) وَلِلنّاسِ ، حَتَّى لا يَقولُوا لَنا بَعدَ ذَلِكَ : تَعالَوا سَنَجمَعُ أَن تَفْتَحَ الأَبُوابَ للمُبَلْبِلِينَ (١) وَلِلنّاسِ ، حَتَّى لا يَقولُوا لَنا بَعدَ ذَلِكَ : تَعالَوا سَنَجمَعُ بَينكُم ، وَسَنُقارِبُونَ وَمُتَزِجُونَ مِن قَبلِ بَينكُم ، وَسَنُقارِبُونَ وَمُتَزِجُونَ مِن قَبلِ بَينكُم ، نَقُولُ لَهُم : نَحنُ مُجْتَمِعُونَ مُتَقارِبُونَ وَمُتَزِجُونَ مِن قَبلِ أَن يَتكَلّمَ أَحَدٌ ، لَكِن كَيفَ يَتِمُّ هَذا عَلى ساحَةِ الواقِع ؟ مِن خِلالِ ضَبطِ الكَلامِ حَتَّى لا يَصدُرَ مِنكَ عَلى أَحَدٍ كَلِمةٌ سَيِّئةٌ .

وَلا يَجُوزُ لاَّحدٍ مُنتَم لأُسلُوبٍ كَمِثلِ أُسلُوبِنا هَذا ، أَن يُقابِلَ المنتَقِدِينَ عَليه بِنَشرِ ما فِيهِم مِن أُوصافٍ سَيِّئةٍ لَو وُجِدَت ، مَمنُوعٌ .. حَرامٌ عَلَيه ، ما يَجوزُ لَه أَن يَذكُرَ أَوصافَهم السَّيئةَ ، فكيف يُحبُّ أَن يَتكلَّم عَليهِم بِأَيِّ شَيءٍ سَواءً كان فِيهِم أُو لَيس فِيهم ، الأَوصافُ السَّيئةُ الَّتي فِيهم لَيسَ مِن مَصلَحَةِ الدَّعوةِ نَشرُها .

لا يَهُولُكُم اعتِراضُ النَّاسِ ، لا تُهوِّلُوا الاعتِراضَ ، ما تَحَتَهُ شَيءٌ وَلا هو قائِمٌ

<sup>(</sup>١) أَي: الَّذِينَ لا يَفترُونَ وَلا يَمِلُّونَ مِن كَثرَةِ الكَلام فِي الباطِلِ وَنَشِر الفِتنَةِ .

في ضرورة جمع كلمة المسلمين انطلاقاً من حكمة اجتماعهم في الحجّ الأكبر وَقَالَ الْكُولُلْكُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِكَ الاجتِهاعَ إِلا لِيَتَذَكَّرَ المسلِمُونَ جَمْعَهُم عَلَى الكَلِمَةِ الواحِدَةِ ، عَلَى المنهَجِ الواحِدِ ، عَلَى الطَّرِيقَةِ الواحِدَةِ الَّتِي بَعَثَ بِهَا النَّبِيَّ محمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ، وَجَعَلَ لَهُم شِعاراً واحِداً : «لَبَّيكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ .. لَبَيْكَ لا شَرِيكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ .. لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ .. لِنَّا الحَمدَ والنِّعِمَة لَكُ والملك .. لا شَرِيك لَك )(۱) .

هَذَا الشِّعَارُ الَّذِي تَضِجُّ بِهِ أَلسِنَتُهُم يُبَيِّنُ لِلأُمَّةِ أَنَّ هَدَفَها واحِدٌ، وَأَنَّ طَريقَها واحِدٌ، وَأَنَّ طَريقَها واحِدٌ، وَأَنَّ كَلَّ مَن أَرادَ بِنَوعٍ أَو بِأُسلُوبٍ أَنْ يُشَتِّت أَو يُفَرِّقَ أَو يُمَزِّقَ أَو يُمَزِّقُ وَعَوَةٍ خَيرِ البَرِيّاتِ وَسَيِّدِ السّاداتِ صَلَّى الله وَسَلَّم وَبارَكُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ ، بِأَيِّ قَمِيصٍ تَقَمَّصَهُ وَبِأَيٍّ رِداءٍ لَبِسَه .

إِنَّ الصَّادِقَ مَع الله لا يَملِكُ إِلا أَن يَبُثَ المَحَبَّةَ بَينَ المؤمِنِينَ ، يَبُثَ الأَلْفَةَ بَين المؤمِنِينَ ، يَبثُ الأَلْفَةَ بَين المؤمِنِينَ ، يَبثُ المؤمِنِينَ ، يَبثُ المؤمِنِينَ ، يَبثُ مَع الشَّملِ بَين المؤمِنِينَ بِكلِّ ما أُوتِيَ مِن قُوَّةٍ ، أَو بَيانٍ ، أَو مَنزِلةٍ ، أَو قُدرَةٍ مِن القُدُراتِ ، وَعَلى ذَلِكَ مَضَى الأَئِمَّةُ ، وَمَضَى خِيارُ الأُمَّة زَمَناً بَعدَ زَمَنٍ ، وَعَلى ذَلِكَ مَضَى الأَئِمَةُ ، وَمَضَى خِيارُ الأُمَّة زَمَناً بَعدَ زَمَنٍ ، وَعَلى رَايةِ العِلمِ فِي هَذا الوادِي (٢) عَلى وَجهِ الخُصُوصِ قَرنا بَعدَ قَرنٍ ، وَزَمَناً بَعد زَمَنٍ ، صادِقِيَن في إرادَةِ الوادِي (١٤ عَلى وَجهِ الخُصُوصِ قَرنا بَعدَ قَرنٍ ، وَزَمَناً بَعد زَمَنٍ ، صادِقِيَن في إرادَة

<sup>(</sup>١) المربَش: عِبارَةٌ عَن زَنبِيل مِن خُوص يُستَعمَلُ لِنَقلِ الطِّينِ ، وَيُسَمَّى عِندَنا بِالعامِّيَّةِ الحضَر مِيَّة المحْفَر.

<sup>(</sup>٢) رَواهُ البُّخارِيُّ وَمُسلِّم .

<sup>(</sup>٣) أَي: وادِي ابنِ راشِد وادِي حَضَر مَوتَ الَّذِي اختَصَّه الله بِكُوكَبَةٍ فَرِيدَةٍ مِن عُلَماءِ آلِ البَيتِ النَّبُوِيِّ مِن أَهلِ السُّنَّةِ والجَهاعَةِ عَلَى وَجهِ الخُصُوصِ وَغَيرِهِم مِن أَهلِ المُحَبَّةِ والوَلاءِ

الجَمع بِكلِّ إِمكانِيّاتِهِم، فاللهُ يَجِمَعُ شَمْلَنا وَشَمْلَ المسلِمِينَ.

إِذَا تَعَلَّقْتَ بِالأَمْرِ الَّذِي ذَكَرِنَاه أَوَّلاً ، وَهو مَسأَلةٌ قُربِكَ مِن الله ، وَأَدرَكتَ المَيدانَ اللهُ عَلَيهِ النَّذِي تَنطَلِقُ مِنه الآنَ ، في عُلُوِّهِ وَسُمُوِّهِ ورِفعَتِه واتَّصالهِ بِالرِّبِّ وَبِنبيَّه صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، تَفَهَمُ أَنَّه لَيسَ المَقصُودُ مُجُرَّدُ طَائِفةٍ مِن طَوائِفِ النَّاسِ ، الرِّسالةُ التي تَحملُها وَسَلَّمَ ، تَفَهَمُ أَنَّه لَيسَ المَقصُودُ مِن استِقبالهِا ، والعَمَلِ بِها ، والقِيامِ بِها . . رُسالةٌ إِلَى العالمَينَ ، رِسالةٌ عالميَّةٌ ، المقصُودُ مِن استِقبالهِا ، والعَمَلِ بِها ، والقِيامِ بِها . . أُمورُ عُلُويَةٌ عَظِيمَةٌ كَبِيرَةٌ جَلِيلَةٌ .

إِذَا أَدْرَكْتَ ذَلِكَ تَعْرِفُ أَنَّهُ مَا يَتَأْتَّى حَصرُ مَعنَى الدَّعوَةِ فِي الرَّدِّ عَلَى المبتَدعَةِ (۱) فَقَط، نقول: أنت لِم تُصغِرُ الكبير؟ ولِم تُضيِّقُ الواسع؟ ولِم تُنزِلُ العالي؟ الأمرُ أكبرُ وَأُوسَعُ مِن ذَلِكَ ، هَذِهِ الدَّعوَةُ الَّتِي تَحْمِلُها .. تَتعلَّقُ بَهمٍّ تَربِيتُكَ أَنتَ ، وَبِهمٍّ رَبَطِ وَأُوسَعُ مِن ذَلِكَ ، هَذِهِ الدَّعوةُ الَّتِي تَحْمِلُها .. تَتعلَّقُ بَهمٍّ تَربِيتُكَ أَنتَ ، وَبِهمٍّ رَبَطِ الْخَلقِ بِالخَالقِ ، وَبِهمٍّ نَشرِ الصِّفاتِ الصّالحاتِ ، وَبِهم التَساعِ مَعانِي النَّفعِ لِلمُسلِمِينَ، قَد مَضَت فَترَةٌ احتَجنا فِيها إِلَى كَثيرٍ مِن البَيانِ والتَّركِيزِ عَلَى إِيضاحِ الأُمُورِ وَذِكرِ الأَمُورِ فِيها شِيءٌ مِن الوُضُوحِ فِي غالبِ الأَماكِن ، فَصِرنا لَسنا الأَدلَّةِ ، عمّا جَعَلَ الأُمُورَ فِيها شَيءٌ مِن الوُضُوحِ فِي غالبِ الأَماكِن ، فَصِرنا لَسنا بِحاجَةٍ إِلَى كَثرَةِ الخَوضِ مَعهُم ، سَبقَت مَعكم أَحادِيثُ أَنَّ فِيهِم القابِلَ للتَّفَهُم والقابِلَ للتَّذَكُّرِ ، وَفِيهِم صاحِبُ العَصَبِيَّة ، وَصاحِبُ الحِقدِ ، والقابِلَ لِلتَّذَكُّرِ ، وَفِيهِم صاحِبُ العَصَبِيَّة ، وَصاحِبُ الحِقدِ ، وَما إِلَى ذَلِكَ .

نَحنُ مهمَّتُنا أَن نُحسِنَ أَداءَ البَلاغِ ، وَإِقامةَ البَيانِ ، وَيَستَوي عِندَنا إِقبالُه وَإِدبارُه واستِقبالُه وَرَدُّه ، مِن أَيِّ جِهَةٍ ؟ مِن جِهةٍ طُمَأنِينَنا عَلى المنهَجِ والسَّيرِ ، وَمِن جِهةِ ثِقتِنا بمُقَلِّب القُلُوب ، وَمِن جِهَةِ تَحقِيقِ المَقصَدِ .

أُمَّا مِن جِهِةِ عُبودِيَّتِنا فِي شُعُورِنا مَعَ النَّاسِ ، فَإِنَّمَا يَكُونُ بِفَرِحِنا بِاستِقامَةِ النَّاسِ ،

<sup>(</sup>١) أي: الَّذِينَ خَرَجُوا عَن مَنهَجِ أَهلِ السُّنَّةِ والجَماعَةِ ، وَخالَفُوا إِجماعَ الْأُمَّةِ فِي كَثِيرٍ مِن المسائِلِ.

وَرَجِعَةِ النَّاسِ ، وَأُوبَةِ النَّاسِ ، وَعَودَةِ النَّاسِ إِلَى رَبِّمِمْ ، وإِقلاعِهِم عَن السُّوءِ والشَّرِ فِي العَقائِدِ والسُّلوكِ والمَنهَج .

فَلا تَجَعَلْ وُجُودَ المُخالِفِ والمُعارِضِ مانِعا عَن انتِشارِ دَعْوتِك ، وَلا عَن تَحقِيقِكَ لأَمرٍ يُمكِنُ أَنْ يَتَحَقَّقَ ، هَذا المبتَدِعُ إِذا لَم يَقبَلْ مِنكَ أُسلُوبَكَ الطَّيِّبَ والأَدَبَ فِي الْأَمرِ بِالوَقارِ والسَّكِينةِ والضَّبطِ فاترُكْهُ وَأَعرِضْ عَنه ، وَعُدْ كَأَن لَيسَ لَه وُجُودٌ عِندَكَ .

فَلا تَزِالُ مَتى ما استَعَدَّ .. وَجَدَ البَيانَ أَمامَه ، وَوَجَدَ الطَّرِيقَ قُدَّامَه (۱) ، والبابَ مَفتُوحا لَه ، وَمَتى ما رَكِبَ غَيَّه وَهواه .. كُفِيتَهُ ، قالَ سُبحانَه وَتَعالَى : ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا مَفتُو مَتَى ما رَكِبَ غَيَّه وَهواه .. كُفِيتَهُ ، قالَ سُبحانَه وَتَعالَى : ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدَوا وَ وَإِن نُولَوا فَإِنَا هُمْ فِي شِقَاقِ ﴿ البَرَه: ١٣٧] كَيفَ تَعمَل مَعَهُم؟ قالَ: ﴿فَسَيكُفِيكُ هُمُ اللّهُ وَهُو ٱلسَّجِيعُ ٱلْمَكِيمُ ﴿ البَرَة: ١٣٧] هَذا أَمرٌ .

والأَهَمُّ مِن الاشتِغالِ بِالخَوضِ مَعَهُم .. تَربِيَةُ الأَولادِ وَتَحصِينُ النَّاسِ وَتَقوِيمُ الحَقائِقِ وَما إِلى ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) أي: أمامَه.



في شأن إدراك الوجه الباطن للدّعوة وثمرته

قَالْضُولُكُ فَيْنَ اللّهُ وَالْوَجِهُ الباطِنُ للدَّعوةِ ، والوَجهُ الباطِنُ للدَّعوةِ ، والوَجهُ الباطِنُ للدَّعوة : خُرُوجٌ عَن المَأْلُوفاتِ والاستِجاباتِ لِدَواعِي النُّفُوسِ بِأَصنافِها، هَذَا الوَجهُ إِذَا أُدْرِكَ فالحَواجِزُ مَهما كَبُرتْ.. تَضمَحِلُ ، والاستِثقالاتُ والاستِقلاتُ والاستِقلالاتُ والاستِعجالاتُ .. تَتلاشَى، تَتذاوَبُ التَّخالُفاتُ ، تَقوَى التَّالُفاتُ، تَقوَى التَّالُفاتُ ، تَقوَى التَّالُفاتُ ، تَظَهَرُ التَّحالُفاتُ .

إِدراكُ وِحدَةِ الوِجهَةِ والسَّيرِ الَّذِي لا يَقُومُ إِلا بِوِحدَةِ القُلُوبِ ، وَهُو يُقَوِّها كَما أَمَّا تُمدُّهُ ، وِحدَةُ الوَجهَةِ والسَّيرِ تُقَوِّي أَمَّا تُمدُّهُ ، وَوحدَةُ الوجهةِ والسَّيرِ تُقَوِّي وَحِدَةَ القُلُوبِ مَكَدُّ وحدَةَ السَّيرِ والوِجهةِ ، وَوِحدَةُ الوجهةِ والسَّيرِ تُقَوِّي وحدَةَ القُلُوبِ ، كَما أَنَّ العَمَلَ الصَّالحَ مَصدَرُه القَلبُ وَلَكن إِذَا صَدرَ مِن الجَارِحَةِ.. عادَ عَلى القَلبِ مِنه نُورا.

لَكُم فَتُرَةٌ وَجَوانبُ الإِدراكاتِ لهذا الوَجْهِ للدَّعْوَةِ وَتَرجَمَتُها فِي واقِعِكُم فِيه نَقْصٌ وَفَتْرةٌ (٢) ، والفَترْةُ هَذِهِ هِيَ الَّتِي كانَت سَبَباً فِي إِحْداثِ كَثِيرِ مِن الْأُمُورِ الَّتِي تَذْكُرُونهَا وَفَتْرةٌ (٢) ، والفَترْةُ هَذِهِ هِيَ الَّتِي كانَت سَبَباً فِي إِحْداثِ كَثِيرِ مِن الْأُمُورِ الَّتِي تَذْكُرُونهَا وَفَتْرةٌ (النَّغُوسِ الَّتِي تُؤَدِّي لِلالْتِفاتِ إِلى دَواعِي الاسْتِقْلالِ والتَحاجُز والتَباعُدِ .

فَيَخْتَلِطُ مَع فَهْمِنا لِلدَّعْوةِ أَنَّنِي خادِمٌ لِلمَنْهَجِ الرَّبّانِيِّ بِمَنْظَرِ وَرُوْيَةِ «أَنا فُلان» ، ما يَحْصُلُ الصَّفا حَتَّى نَرْفَعَ رايَةَ «أَنا الخادِمُ للمَنْهَجِ» وَنَدْفُنَ «أَنا فُلان» إِذا دُفِنَتْ صَفا الوَجْهُ وَتَهَيَّأُ صاحِبُها لِلمُواجَهَةِ ، وَلَو أَدْرَكْتُم المُواجَهَةَ الَّتِي نَذْكُرُها لَكُم أَو نَدْعُوكُم لِلوُصُولِ إلَيها .. لَطارَتِ الأَرْواحُ شَوْقاً إلَى تَخْصِيلها .

<sup>(</sup>١) وَذَلِكَ لَيلَة الجُمُعَة ٢٤ مِن شَهر شَعبانَ ١٤٢٢ هـ.

<sup>(</sup>٢) فَترَة : مِن الفُتُورِ وَهوَ عَدَمُ الجِدِّ والاستِنهاضِ بِالأمرِ .

والمُواجَهَةُ هِيَ أَنَّ صاحِبَ الدَّعْوَةِ وَحامِلَها صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فِي هِمَّتِه وَهَمِّه بِأُمَّتِهِ ، وَفِي مُطالَعَتِه لما يُعْرَضُ عَلَيْهِ مِن أَعْمالِ الأُمَّةِ لا يُواجِهُ شَيْئاً بِحُسْنِ اعْتِنائِه الشَّريفِ كَما يُواجِهُ شُؤُونَ دَعْوَتِه .

فَلُو تَمَّ ذَلِكَ الصَّفا مِن مُنْتَم إِلَى دَعْوَتِه لَحَصَلَتْ مُواجَهَةُ الذَّاتِ بِالذَّاتِ بَعْدَ أَن تُواجَهَ الصِّفاتُ بِالطِّفاتِ ، والأَفعالُ بِالأَفعالِ ، والأَخْلاقُ بِالأَخْلاقِ ، والأَخْلاقُ بِالأَخْلاقِ ، والأَخْلاقُ بِالأَخْلاقِ ، والأَخْلاقُ وَمَعَ مَن؟ وَتِلْكُم مَراحِلُ يَطِيبُ الرَّحِيلُ فِيها لِكُلِّ راحِلٍ ، أَدْرَكَ إِلَى أَينَ يَرْحَلُ وَمَعَ مَن؟ هُمُ المسافِرُونَ مِن أَرضِ العاداتِ والاعتباراتِ الَّتِي عِندَ النَّاسِ إِلَى أَرضِ حَقِيقَةِ العِباداتِ وَمَوازِينِ اعتباراتِ الخالِقِ رَبِّ النَّاسِ ، وَفِي بَعْضِ شُؤُونِ تِلْكَ الرِّحَلاتِ التِي هِيَ بِالنَّسْبَةِ لأَهْل هَذَا الشَّأْنِ .. تُعْتَبرُ لأَهْل النِّهاياتِ فِي المقاماتِ.. قالُوا:

رِحْكَةٌ فِيْها رَحَلْنا لِلْمَقاماتِ العِظامْ حَتَّى قالُوا:

حَضْرةٌ فِيها عَرَفْنا سِرَّ تَصْريفِ الكَلامْ فَاحْفَظُ واعَنَا خَبَرْنا إِنَّه قَولُ حَذامُ ثُمَّ قُومُوا حَيثُ قُمْنا فالنَّدَى فِينا أَقامْ(١)

وَ الصَّالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهَوُ لاءِ اللَّهُ اللَّهُ وَهَوُ لاءِ اللَّهُ وَهَوُ لاءِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُولَاللَّلْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللَّلْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُولَا اللللللْمُولَا اللللللْمُولَا اللللللْمُ الللللْمُولَالِمُ اللللللْمُولِمُ اللللللْمُولَاللْمُولِمُ اللللللْمُولِمُ اللللللْمُولِمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِ

فيها يتعلّق باتّصال هذه الدّعوة بسرّ الشّهادتين

<sup>(</sup>١) الأبياتُ مِن قَصِيدَةٍ لِلإِمام عَليِّ بنِ محمَّد الحَبشي مَطلَعُها:

فِي حُرَيضَة قَد حَضَرنا أَ بَجمَعَ القَوم الكِرامْ

<sup>(</sup>٢) وَذَلِكَ فِي ٢٨ مِن شَهرِ رَبِيعِ الأُوَّلِ ١٤٢٠ هـ.

<sup>(</sup>٣) أَي: شَهَادَة أَنْ لا إِلَه إِلا اللهُ وأن مُحُمَّداً رَسُولُ الله .

هَذا لَمَن قَبِلَ واسْتَقْبَلَ وَأَقْبَلَ وَقَابَلَ وَقَابَلَ وَقُوبِلَ فَقُبِلَ .

كُلُّ الاسْتِقْبالاتِ لأَسْرارِ هَذِهِ الشَّهادَةِ، وَإِنْ شِئْتُم قُولُوا لِلحَضْرَتَينِ العَظِيمَتَينِ حَضْرَةِ اللهِ اللَّذِي لا إِلهَ إِلا هُو ، وَحَضْرَةِ الرِّسالَةِ لِسَيِّدِنا مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، اسْتِقْبالاتُها وَمُقابَلاتُها لَنْ تَجِدُوها إِلا فِي هَذِهِ الأَعْمالِ الْمُلْقاةِ إِلَيْكُم.

وَإِذَا قَدَ أُوْقِفْتُم عَلَى هَذِهِ الأَبُوابِ، وَجَادَ المَلِكُ سُبْحَانَه وَتَعَالَى بِإبرازِ ذَلِكَ وَظُهُورِهِ فَقَد قَرُبَتْ عَلَيْنَا المسافَةُ فِي رَبْطِ الأَعْمَالِ والأَحْوالِ والشُّوُونِ الَّتِي عِنْدَنَا بِسِرِّ الشَّهَادَةِ، وَمَا سِرُّ الشَّهَادَةِ عِندَ الظُّهُورِ أَو البُرُوزِ أَو الحُلُولِ فِي ذَاتِ المُؤْمِنِ إِلا ذَوْقُ وَوَجْدٌ وَشُهُودٌ وَمُشَاهَدَةً .

إِذَا عَلِمتُم ذَلِكَ فَإِنَّ الرِّضَى بِالتَّقَاعُسِ والإِهْمَالِ والتَّكَاسُلِ .. رَفْضٌ لِلمُقَابَلَةِ ، والمقابَلَةُ الَّتِي نَعْنِيهَا وَنَقْصِدُها : انْتِقَالُ مِن العُمُومِيَّةِ فِي الإِسْلامِ والإيهانِ بِالله إلى اخْتِصاصٍ لِتَحْقِيقٍ فِي الإسْلامِ والإِيهانِ والإِحسانِ ، واعْتِلاءٍ فِي دَرَجاتِ هَذَا الدِّينِ الْتُوصَفُ ، وَلا يُبْلَغُ مَدَى حُزْنِ مَن ضَيَّعَها ، وَحَسْرَةِ مَن فاتَتْهُ.

بِمَعْنَى أَنَّ الرَّاضِيُ بِأَنْ يُحَلَّفَ عَن حَظائِرِ القُدْسِ ، وَعَن مُجَالَساتِ رِجالِ الحَضْرَةِ ، وَعَن القُرْبِ مِن الصُّفُوفِ الأُولَى وَقْتَ صَفً أَهْلِ وَعَن الدَّرَجاتِ العُلَى فِي الجُنَّةِ ، وَعَن القُرْبِ مِن الصُّفُوفِ الأُولَى وَقْتَ صَفً أَهْلِ الجَنَّةِ فِي المَحْشَرِ ، وَعَن الوُرُودِ مَعَ أُوائِلِ الوارِدِينَ عَلَى الحَوْضِ ، وارْتَضَى بِأَنْ يَتَغَيَّبَ الجَنَّةِ فِي المَحْشَرِ ، وَعَن الوُرُودِ مَعَ أُوائِلِ الوارِدِينَ عَلَى الحَوْضِ ، وارْتَضَى بِأَنْ يَتَغَيَّبَ عَن هَذِهِ ، وَهُو بِذَلِكَ مُتَعَرِّضٌ بِأَنْ لا يَرِدَ أَصْلاً ، وَأَنْ لا يَدْخُلَ أَصْلاً ، وَعَايَتُهُ إِنْ عَن هَذِهِ ، وَهُو بِذَلِكَ مُتَعَرِّضٌ بِأَنْ لا يَرِدَ أَصْلاً ، وَأَنْ لا يَدْخُلَ أَصْلاً ، وَعَايَتُهُ إِنْ يَعَاذُ لِ المُحْسِنِينَ ، وَحالُه كَما قالَ سَيِّدُنا عَلِيٌّ كَرَّم اللهُ وَجْهَهُ : «هَبْ أَنْ اللهَ تَجَاوَزَ عَنِ المُسِيئِينَ .. أَلَيْسَ قَدْ فَاتَهُم ثُوابُ المُحْسِنِينَ !» وَأَبْكَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ الْمُوبَ بَعْضَ الرِّجالِ ثَلاثِينَ سَنَةً .

فَمَنْ أَخَذَ مِنْكُم مَا كُلِّفَ بِهِ مِن تَرْتِيبٍ صَادِقاً ، مُعَظِّماً للأَمْرِ ، ناوِياً التَّنْفِيذَ ،

واسْتَفْرَغَ الطَّاقَةَ والجُّهْدَ فِي القِيام بِهِ .. بَدَأً إحْسانُ الْمُقابَلَةِ لَه .

والسِّلْسِّلَةُ هَذِهِ إِذَا تَحَرَّكَ آخِرُها .. تَحَرَّكَ أَوَّلُهَا ، فالصِّدْقُ هُنا والقِيامُ بالواجِبِ يَقْتَضِي مُقابَلَةً لِسِرِّ الشَّهادَتَيْن ، وإنْ شِئْتَ قُلْ مُقابَلَةً للحَضْرَ تَيْن .

فالمَطْلُوبُ مِنْكُم أَنْ تَأْخُذُوا الآنَ واجِباتِكُم فِي هَذِهِ المُرْحَلَةِ ، وَقَد انْتَقَلْتُم مِن الصُّورَةِ والجِّسِّ وَمُجُرَّدِ التَّصْدِيقِ إِلَى مَعْنَى مِن الذَّوْقِ والشُّهُودِ.. بِأَنَّ المَسْأَلَةَ دِينٌ وَعَقِيدَةٌ وَمِلَّةٌ وَوَحْيٌ وَرِسالَةٌ وَنُبَوَّةٌ وَأَلُوهِيَّةٌ وَخالِقٌ وَعرشُ وَكُرْسِيُّ وَجَنَّةٌ وَنارٌ ، وَعَقِيدَةٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوةِ ، أَسْرارُ العَرْشِ فِي دَعْوَةِ مَن خُلِقَ مِن نُورِهِ العَرشُ ، وَأَسْرارُ العَرشُ مِن نُورِهِ العَرشُ ، وَالجَنَّةُ والدُّنيا والآخِرَةُ كُلُّها مُنْطُويَةٌ فِي هَذِهِ الدَّخْوَةِ مَن خُلِقَ مِن نُورِهِ الكَرْسِيُّ ، والجَنَّةُ والدُّنيا والآخِرَةُ كُلُّها تَفَرَّعَ مِن هَذَا النَّورِ ، فَلا تَحْسَبْ أَنَّ دَعْوَتَه هَيِّنَةٌ.

إِذَا عَلِمتُم هَذَا فَإِنَّه فِي مَاضِيكُم كَثِيرٌ مِن الإِخفاقاتِ فِي هَذِهِ الْمُقابَلاتِ ، وَلُولا عَظِيمُ المَسامَحَاتِ لاشْتَدَّ خَوْفُ أَشَدِّنا اجْتِهادا وَلَكِنَّ باسِطَ هَذِهِ النِّعْمَةِ لا يَزالُ بِنا يَتَأَنَّى ، وَعَلَينا يَجُودُ وَيَتَكَرَّمُ وَيَتَفَضَّلُ .

فَيُشْبِهُ ذَلِكَ أَحْوالاً مَرَّت عَلَى ساداتِنا الصَّحابَةِ وَهُم مَن هُم ؟! عَلَيهُم رِضْوانُ الله، أَظْهَرَ الحَقُّ تَعالَى رِعايَتَه بِم حَتَّى قالَ عَنهُم: ﴿وَعَصَيْتُم مِّن أَبَعَدِ مَا أَرَىكُم مَّا الله، أَظْهَرَ الحَقُّ تَعالَى رِعايَتَه بِم حَتَّى قالَ عَنهُم: ﴿وَعَصَيْتُم مِّن أَبَعَدِ مَا أَرَىكُم مَّا لله، أَظْهَرَ الحَقُّ مِن يُرِيدُ اللهُ فَي عَلَى مِن يُرِيدُ اللهُ فَي عَلَى اللهُ عَلَى الله عَنْ وَ فَقالَ: ﴿وَلَقَدُ عَفَا عَنصَكُمُ مَّ وَاللهُ دُو فَضَ لِ عَلَى اللهُ قُومِنِينَ ﴾ .

فَلُوْ لا سِرُّ هَذَا الْعَفْوِ بِبَرَكَةِ هَذَا الْحَبِيبِ لَكَانَت إِسَاءَتُنَا لِلأَدَبِ فِي هَذِا المنهج تُوجِبُ أَنْ نُبْعَدَ أُو نُطْرَدَ أُو نُحْرَمَ ، وَلَكِنَّ هَذَا فَضْلُ الله عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ ﴿وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ [يسف: ٣٨]. لا نَزالُ نَتَكَلَّمُ والأَبوابُ مَفْتُوحَةٌ والحِبالُ مُتَّصِلَةٌ والغُيُوثُ هاطِلَةٌ والعَطايا جَزيلَةٌ والطِّريقُ مُهَيَّأَةٌ وَمُهَمَّدَةٌ ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ شُكْراً ، وَلَكَ المَنُّ فَضْلاً ، فَلا بُدَّ أَنْ تَأْخُذُوا الأَمْرَ بِقُوَّةٍ ﴿ يَنِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴾ [مريم:١٢].

وَقَالْ كُونَا لَهُ عَنْ أَنْ عِنْ إِن يَطِّلِعَ الله عَلَيْهِ مِن بَواطِنِكُم وَمشاعِركُم وَأَحاسِيسِكُم الإقبال على الله أَنَّ كلَّ ما يَحْصُلُ مِن هَذا الإِقْبالِ الَّذِي حَصَلَ وَما سَيَلحَقُه .. حَقِيقَتُهُ لَيسَ إِقْبالاً عَلَينا وَلا عَلَى أَمْرٍ مَنْسُوبِ إِلَينا مِن مَنْهَجٍ ، نَحنُ لَسْنا بِشَيءٍ إِلا إِذا كُنّا لَه جَلَّ جَلالُه، والمَنْهَجُ لَيْسَ بِشَيءٍ إِلا إِنْ كَانَ مِن عِنْدِه .

> إذا فَمَا يُنازِلُ المشاعِرَ مِنَّا مِن أَنَّه تَمَّ إقْبالٌ عَلَى منهجنا ، تَمَّ اسْتِقْبالٌ لِكَلامِنا ، حَصَلَ انْتِشَارٌ لَنْهَجِنا ، يَجِبُ أَنْ نُعاجِه فِي الدّاخِل حَتَّى نَسْلَمَ مِن مَفاسِدِه فِي الباطِن وَمفاسِدِه عِنْدَ مُقابَلَتِه وَإِقْبالِهِ . فَإِنَّ ذَلِكَ الأَمر يُشْبهُ إِقْبالَ المالِ ، فالذِي يَتَصَوَّرُ مِن التُّجارِ وَغَيْرِهِم مِن أَهْلِ الأمْوالِ، أَنَّ إقْبالَ المالِ إِنَّما هُوَ بِهِ وَعَلَيْهِ وَمِنهُ هُو الَّذِي يَتَكَبَّرُ وَيَبْخَلُ وَيَصْرِفُه فِي غَيْرِ مَصْرِفِهِ وَقَد قالَ بَعْضُ المَتَكَبِّرين : ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُۥعَلَى عِلْمِ ﴾ النصص:٧٨]، والذِي يَعِرُفُ أنَّ هذا المالَ الذِي أَقْبَلَ إنَّما هو ابْتِلاءٌ واخْتِبارٌ مِن الله ، وَأَنَّه لله تَعالَى ، يَعْرِفُ كَيْفَ يَتَّقِى اللهَ فِيهِ، وَيَعْرِفُ كَيْفَ يَصْرِفُه ، بَلْ وَيَسْتَخْرِجُ مِن قَلْبِه كُلَّ شائِبَةٍ تُوجِبُ الحُزْنَ. فَكَذَلِكَ ما هو حاصِلٌ مِن هَذِهِ الإقبالاتِ فَهيَ إِقْبِالاتُ عَلِى الله وَرَسُولِه ، لَيسَ عَلَيْنا وَلا عَلَى مَنْهَجِنا، نحن لَسْنا بشَيْءٍ إلا إِنْ كُنّا له جلَّ جَلالُه وَمَن كان له فَمَنْطِقُه:

<sup>(</sup>١) وَذَلِكَ فِي لَيلَةِ الأربعاء ١٧ مِن شَهر رَجَب ١٤٢٠هـ.

## ما أَنا مِنْ أَهْلِ (بِي) (لِي) (١) كَلِّ وَلا سَبِيلِي (٢)

فالأمْرُ إمّا يَكُونُ لَكَ أو له ، فالشِّركَةُ لا يَقْبَلُها هو جلَّ جَلالُه و تَعالَت عَظَمَتُه، حتَّى لو أكْرَمَنا الحَقُّ تَعالى بأنْ مَكَّننا بِأَخْلاقٍ كَرِيمَةٍ وهي العِهادُ والأساسُ في الدَّعْوةِ، فإن نَظَرْنا إليها مِن خِلالِ نِسْبَتِها إلَيْنا - أي: هي أخْلاقُنا - ضِعْنا وَضاعَتْ، وإنْ نَظَرْنا إليها بأنَّها أخْلاقُ نَبِينا ، وأنَّها مَظْهَرُ رَحْمَة رَبِّنا واصْطِفائِه انْتَفَعْنا بها وَنَفَعَتْ. فَإِنْ قابَلْنا النَّسُ بِأَخْلاقِنا المنْسُوبَةِ إليْنا فَمَن نَحْنُ وَما أخلاقُنا ؟ وَلَكِن ما أكْرَمَنِي الله بِهِ مِن خُلُقٍ جَمِيلٍ هِي أَخلاقُ الله سَبَاً للنَّفْع .

في مظاهر حقائق التّوحيد

وَ الْوَكُولُ الْمُولِةِ اللّهِ عَائِقُ التَّوحِيدِ مُبْتَثَةٌ فِي الوُجُودِ ، وَلِشِدَّةِ ظُهُورِها حُجِبَ عَنها أَهْلُ الجُمُودِ ، وَنَشَأَ بَينَ الخَلائِقِ الجُحُودُ ، وكانَ ما كانَ ، والحقيقةُ : أَنَّ هَذِهِ الحَواجِزَ تَرْتَفِعُ لاَ هُلِ العَزْمِ الجَازِمِ ، إِذَا خَضَعُوا وَذَلُّوا وَعَرفُوا كَيْفَ يَخْضَعُون لِلرَّبِّ فِي أَيِّ مَحْلَى، وَكَيْفَ يُخْضَعُون لِلرَّبِّ فِي أَيِّ مَحْلَى، وَكَيْفَ يُتَرْجِمُون هَذَا الخُضُوعَ ، وَكَيْفَ يَدْخُلُونَ مِن بابِه ، وَكَيْفَ يَقْبِضُونَ بِحَبْلِهِ.

وَلابُدَّ مِنْ شَيْخٍ تَسِيرُ بِسَيْرِهِ إِلَى اللهِ مِنْ أَهْلِ النَّفُوسِ الزَّكِيَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّفُوسِ الزَّكِيَّةِ مِنَ العُلَماءِ العارِفِينَ بِرَبِّهِمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فالصِّدْقُ خَيْرُ مَطِيَّةٍ (٤)

بَعَثْتُ لِجِيرانِ العقينِ تَحِيَّنِي أَنظُر «الدُّر المنظُوم» ص١٥١.

وأودَعْتُ هاريحَ الصَّاباحينَ هبَّتِ

<sup>(</sup>١) أَي : بِي يَكُونُ كَذا ، وَلِي يَكُونُ كَذا .

<sup>(</sup>٢) البيتُ مِن قَصِيدَةٍ لِلشَّيخَ عُمَر بالخَرَمَة .

<sup>(</sup>٣) وَذَلِكَ فِي ١٢ مِن شَهرِ رَمَضانَ ١٤١٩ هـ.

<sup>(</sup>٤) الأبياتُ مِن قَصِيدَةِ لِلإِمامِ الْحَدَّادِ مَطلَعُها:

تَجِدُهُم يَعِيشُونَ بَينَ النَّاسِ والواصِلُ إِلَيْهِم أَفْرادٌ مِن كَثْرَةِ أَعْدادٍ ، أَحَدُهُم يُجالِسُه أَعدادٌ وَيُغْضُهُم جَعَلَ الله أَعدادٌ وَيُغْضُهُم جَعَلَ الله أَعدادٌ وَيُغْضُهُم جَعَلَ الله إِلا أَفرادٌ ، وَبَعْضُهُم جَعَلَ الله بِسَبَهِم وُصُولَ الإِمدادِ إِلَى أَعدادٍ ، بِحَسبِ ما سَبَقَ فِي القَضاءِ الَّذِي مالَه مِن رادً فِي سَبَيهِم وُصُولَ الإِمدادِ إِلَى أَعدادٍ ، بِحَسبِ ما سَبَقَ فِي القَضاءِ الَّذِي مالَه مِن رادً فَي وَمَن يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلِّ أَلَيْسَ الله بِعَن يزِ ذِي النِقامِ اللهُ مِنهُ عَلَيْ وَمُن يَهْدِ إِلَى أَعدادُ عَجِيبٍ ، فَيَمْ تَرِ خِي اللهُ مِنهُ ، فَيَتَحَوَّلُ وَصْفُ ﴿ بِعَزِيزِ ذِي النِقامِ ﴾ إِلَى جَمالٍ باهٍ وَكَمَالٍ زاهٍ وَجَلالٍ عَجِيبٍ ، فَيَمْ تَرْجُ الجَمَالُ مَعَ الجَلالِ .

سُبْحانَ الْمُتَجَلِّي ! والحَوادِثُ والكائِناتُ مَجَالٌ لِتَجَلِّيهِ ، اللهُ يَرْزُقُنا وَإِيّاكُم حَقِيقَةَ التَّوحِيدِ ، وَيَرْفُعَنا فِي مَراتِبِ التَّفْرِيدِ مَعَ كُلِّ فَرِيدٍ .

أَنْظُرْ كَيْفَ جَعَلَ اللهُ أَخْتِلافَ الأَلُوانِ الظَّاهِرَةِ ، فَجَعَلَ كُلَّ واحِدٍ فِي لَوْنِهِ الظَّاهِر مُفْرَداً مُوَحَّداً ، فالمراتِبُ الباطِنَةُ كَذَلِكَ ، وَعادَتُهُ مَن وَحَدَهُ .. وَحَدَهُ ، وَمَن أَفْرَدَهُ.. أَفْرَدَهُ ، عَلَى قَدْرِ التَّفْرِيدِ يُرَقِّيكَ فِي مَراتِبِ التَّفْرِيدِ ، حَتَّى تَتَلاشَى بَعْدَ ذَلِكَ جَمِيعُ الصُّورِ ثُمَّ تَتَلاشَى جَمَيعُ المَراتِب .

<sup>(</sup>١) أَي: إِنَّ اللهَ سُبحانَه وَتَعالَى سَتَرَ أُولِياءَه صِيانَةً لَهَم عَن الأغْيار ، وَلا دَلِيلَ عَلَى مَعرِفَتِهِم إِلا العِنايَةُ الإِلْهَيَّةُ الَّتِي عُرِفَت بِها الرُّبُوبِيَّة ، كَما قالَ سَيِّدُنا أَبُو بَكر : عَرَفْتُ رَبِّي بِرَبِّي ، وَلَولا رَبِّي العِنايَةُ الإِلْهَ يُقَ أَلْ يَعرَفْتُ رَبِّي ، وَلَولا رَبِّي ما عَرَفْتُ رَبِّي . فَإِذا أَرادَ اللهُ أَن يُعرِّفُك بِوَلِيٍّ مِن أُولِيائِه طَوَى عَنكَ وُجُودَ بَشَرِيِّتِهِ وَأَشْهَدَكَ وُجُودَ خَصُوصِيَّتِهِ . انظُر شَرحَ الحِكمِ لِلشَّرنُوبِي ص ١٨٧ .

## فَهُناكَ العَيْشُ وَبَهْجَتُهُ فَلِمُ بْتَهِجٍ وَلِمُنْتَهِجٍ اللَّهِ الْعَيْشُ مِ جِ (١)

وَتَحَدَّثَ رَضِي الله عَنه بِمَعانٍ لَطِيفَةٍ وَأَسرارٍ دَقِيقَةٍ عَن مَعْنَى قَولِهِ تَعالى : ﴿ ٱللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَنزَلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَن ٱللَّهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴾ [الطلاق: ١١] ، وعن مَعْنَى الحَدِيثِ القُدسِي (كُنْتُ كَنْزاً عَنْفَ الْحَدِيثِ القُدسِي (كُنْتُ كَنْزاً عَنْفَ الْحَدِيثِ القُدسِي (كُنْتُ كَنْزاً عَنْفَ اللَّهُ وَعَنْ مَعْنَى الْحَدِيثِ القُدسِي (كُنْتُ كَنْزاً عَنْفَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ

قَوْلُهُ: «فَأَحْبَبْتُ ، فَخَلَقْتُ» ، صارَ أَصْلُ الخَلْقِ مُحَمَّداً ، «فَأَحْبَبَتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ» وَقُوامُها: العِبادَةُ ، وَقُوامُها: العِبادَةُ ، وَمَا خَلَقْتُ الْخِرِفَةُ ، وَقُوامُها: العِبادَةُ ، ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْخِرِفَةِ هَذَا .

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمُوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَزُلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ١١] فالسَّهَ أواتُ والأَرْضُ وَتَنَزُّلُ الأَمْرِ بَيْنَهُن كُلُّه مِن أَجلِكُم ، قَالَ : ﴿ لِنَعْلَمُوا ﴾ أي: فالسَّهَ أواتُ والأَرْضُ وَتَنَزُّلُ الأَمْرُ عَظِيماً ما يَشْعُرُ بِهِ أَكْثَرُ النّاسِ ، إلّا مَن أَنْتُم.. صارَ مِن أَجلِكَ أَنْتَ ، فصارَ الأَمْرُ عَظِيماً ما يَشْعُرُ بِهِ أَكْثَرُ النّاسِ ، إلّا مَن قامَ بِالتّعْظِيمِ وَأَنْصَتَ بِشَوقٍ وَمَحَبَّةٍ وَوَلَعٍ وَخُضُوعٍ كَامِلٍ يَعْرِفُ أَثَرَ هَذِهِ العَظَمَةِ ، فَيَخْلَعُ عَلَيه بَعَدَ ذَلِكَ الصّانِعُ خِلْعَةً عَظِيمَةً أُخْرَى .

كَثِيراً مَا تُرجَعُ إِرادَةَ الفَضْلِ والإعطاءِ إِلَى التَّعْرِيفِ ، فَإِذا أَرادَ اللهُ أَنْ يُعْلِيَ شَأْنَ أَحَدٍ وَيَرْفَعَه أَو يُعَظِّمَه .. عَرَّفَهُ بِسِرِّ العَظَمَةِ فِي صُنْعِهِ وَإِيْجادِهِ وَخَلْقِهِ وَهَكَذا كَما

<sup>(</sup>١) البَيتُ مِن القَصِيدَةِ المُنفَرِجَة المنسُوبَةِ إِلَى الإِمامِ أَبِي الفَضلِ يُوسُف بنِ محمَّدِ بنِ يُوسُف التُّوزَرِي التِّلمِسَتانِي المعرُوف بِأَبِي النَّحْوِيِّ ، المتَوَفَى سَنة ١٣هـ.، مَطلَعها:

اشتَدِّي أَزَمَةَ تَنفَرجي قَد آذَنَ لَيلُكِ بالبَلَج

<sup>(</sup>٢) ذَكَرَهُ العَجلُونِي فِي «كَشفِ الخَفاءِ» بِلَفظِ: «كُنتُ كَنزاً لا أُعرَفُ .. فَأَحبَبُتُ أَن أُعرَفَ فَخَلَقْتُ خلقاً فعرَّ فْتُهُم بِي فعرفوني» فَراجِعهُ . وَذَكَرهُ صاحِبُ تَفسِيرِ «رُوحِ المعاني» ، والفَخرَ الرّاذِي في تَفسِيرهِ .

ذَكَرِنَا قَبَلَ ذَلِكَ ، قُلْنَا: سُبْحَانَ القَوِيِّ! إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقَوِّيَ عَبْداً .. عَرَّفَه بِضَعْفِهِ ، كُلَّمَا عَرَفَ ضَعْفَهُ أَكْثَرَ .. أُمِدَّ بِالقُوَّةِ وَهَكَذَا ، فَكَثِيرٌ مَا يَكُونُ سَبَبُ العَطَاءِ والفَضْلِ رَاجِعاً إِلَى التَّعْرِيف .

والحَقُّ تَعالَى تَعَرَّفَ إِلَيْنا بِأَنْواعِ مَخْلُوقاتِه وَأَنْواعِ كَائِناتِهِ ، والآيةُ شاهِدَةٌ بِذَلِكَ ﴿ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَنَزُلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِيَعْلَمُونَ ﴾ [الطلاق:١١]، فَنَحْنُ نَأْخُذُ العِلْمَ الَّذِي هُوَ تَعَرُّفٌ إِلَيْنا مِن السَّبْعِ السَّهاواتِ وَمِن الأَرْضِ الَّتِي مِثْلَها وَمِن تَنَزُّ لِ العَلْمُ الَّذِي هُو تَعَرُّفٌ إِلَيْنا مِن السَّبْعِ السَّهاواتِ وَمِن الأَرْضِ الَّتِي مِثْلَها وَمِن تَنَزُّ لِ الأَمْرِ بَيْنَها ، فَيَهْدِي عامَّةَ النَّاسِ أَوَّلاً إِلَى التَّفْكُّرِ فِي هَذِهِ المَخْلُوقاتِ الَّتِي بَيْن أيدِيهِم للأَمْرِ بَيْنَها ، فَيَهْدِي عامَّةَ النَّاسِ أَوَّلاً إِلَى التَّفْكُرِ فِي هَذِهِ المَخْلُوقاتِ الَّتِي بَيْن أيدِيهِم لِيَا خُذُوا نَصِيبَهُم مِنها ، عَسَى يَصِلُونَ إِلَى ما هُو بَعْدَ ذَلِكَ وَهَكَذا ثُمَّ هَكَذا ثُمَّ هَكَذا ثُمَّ هَكَذا ثُمَّ مِن السَّاعِ وَاتِ السَّبِع ثُمَّ مِن أَمْرِ التَّنَزُّ لِ .

مِن هُنا قالُوا إِنَّ لِلقُرْآنِ نُزُولاً وَقَد انْقَطَعَ ، وَتَنَزُّلاً ، وتَنَزُّلُ القُرآنِ هَذا عِبارَةٌ عَن بابِ مِن أَوْسَعِ الأَبوابِ ، ما انْفَتَحَ لِلأُمَمِ قَبْلَنا وَلَكِن انْفَتَحَ لأَئِمَّتِنا ، فَغَرِقُوا فِي أَبحُرٍ بابِ مِن أَوْسَعِ الأَبوابِ ، ما انْفَتَحَ لِلأُمْمِ قَبْلَنا وَلَكِن انْفَتَحَ لأَئِمَّتِنا ، فَغَرِقُوا فِي أَبحُرٍ سالَت مِن بابِ القُرْآنِ ، واطَّلَعَ عَلَيْهِم مِنهُ جَلالٌ وَجَمالٌ وَبَهاءٌ وَحُسْنٌ يُشْهَد أَكْثَرُهُ فِي البَرْزَخ وَفِي القِيامَةِ.

إِذَا صَرَّحَ القُرآنُ أَنَّ هَذِهِ السَّمَاواتِ السَّبْعَ والأَراضِي السَّبْعَ وَتَنَـزُّلَ الأَمْرِ بَيْنَهُنَّ مِن شَأْنِنا كَيْفَ بَعْدَ ذَلِكَ يُسْتَغْرَبُ لِمَّا يَتَكَلَّمُ عارِفٌ عَن شَأْنِ السَّمَاواتِ ، كَوْنُهَا كَذَا

أُو كَوْنُهَا كَذَا ، الحَقُّ سُبْحانَه عَظَّمَهُم عَلَيْها ، وَجَعَلَها مِن أَجْلِهِم ، وَما جَعَلَهُم (هُم) مِن أَجْلِه (هُر) ، وَجَعَلَها مِن أَجْلِهِم .

فَهَلْ إِنكَارُ كَلامِ العَارِفِينَ عَمَّا يَتَعَلَّقُ مَثَلاً بِالسَّهَاواتِ مِن التَّوحِيدِ أَو مِمَّا يُخَالِفُ التَّوحِيدَ ؛ لأَنَّ القُرْآنَ يُبيِّنُ أَنَّهَا لَهُم فَيَأْتِي بَعْضُ النَّاسِ وَيُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَها فَوْقَهُم ، فَهَل التَّوحِيدَ ؛ لأَنَّ القُرْآنَ يُبيِّنُ أَنَّهَا لَهُم فَيَأْتِي بَعْضُ النَّاسِ وَيُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَها فَوْقَهُم ، فَهَل هَذَا مِن التَّوحِيدِ أَو مِمّا يُناقِضُ القُرْآنَ ؟ وَكَيْفَ أُسْدِلَ الحِجابُ عَلَيهِم ، وَأُسدِلَ السِّنارُ ، فَهَا دَرَوْا بِأَنْفُسِهم إِلَى أَنْ يُكْشَفَ الغِطاءُ ، بَعدَ ذَلِكَ سَيبَكُونَ ، سُبْحانَهُ إِذَا السِّتَارُ ، فَها دَرَوْا بِأَنْفُسِهم إِلَى أَنْ يُكْشَفَ الغِطاءُ ، بَعدَ ذَلِكَ سَيبَكُونَ ، سُبْحانَهُ إِذَا أَمْرا سَلَبَ مِن أَهْلِ العُقُولِ عُقُولُهُم .

وَلِهَذَا نَقُولُ لِمَا نَسْمَعُ مِن كَلامِ العارِفِين إنَّما هو بَعْضٌ مِمّا صُرِّحَ به في الآياتِ، أَتَعَجَّبُ مِن إِنكاراتِهم على كَلامِ العارِفِين، وَأَجِدُها أَصرَحَ فِي القُرآنِ وَأُوضَحَ مِمّا تَكَلَّمُوا هُم بِه؛ وَلَكِن مَن لَم يَكُن بَيْنَه وَبَيْنَ القُرآنِ صِلَةٌ كَيْفَ تُوصِلُه ؟ أَو كَيْفَ تُواصِلُهُ؟ أَو كَيْفَ تَواصِلُهُ؟ أَو كَيْفَ تَتَخاطَبُ مَعَه ؟ بِأَيِّ لِسانٍ تُكلِّمُه ؟ المَحْجُوبُ المَحْجُوزُ المَحْرُومُ المَبْعُودُ عَنِ القُرآنِ، كَفاهُ مَا هُو فِيهِ، اللهُ يُنْقِذُنا والأُمَّة وَيَتَدارَكُنا وَيُوفِّ رُحَظَنا مِن الخَيرِ والرَّحْمَةِ إِنْ شاءَ الله.

كلام في شأن المحبة الصادقة

وَ الْكُوْلُونِ الْكُونُونَ عَنَا لَا تَجَدُونَ بَيَن مُتَوَجِّهِين إِلَى الرَّبِّ تَبارَكَ وَتَعالَى صادِقاً مِنهُم .. الله عُمِرَ بِالمَحبَّة ، وَعُمِرَ بِها ، وامْتَلاً قَالْبُه بِها ، وَفاضَتْ عَلَيْه ، ثُمَّ إِنَّ عَبَّةَ الحَقِّ تَبارَكَ وَتَعالَى لابُدَّ أَنْ تَصْحَبَها التَرْجَمةُ وَلا تُفارِقُها ، وَإِنَّها التَرْجَمةُ مَحَبَّةُ مَحَابِّهِ وَأَحْبابِه سُبْحانَه وَتَعالَى ، مَحَابِّه مِن الأعْمالِ والأَحْوالِ والصِّفاتِ والذَّواتِ ، وَعَلَى قَدْرِ اسْتَكُما ها .. تَكُه نُ كَماهًا .

فَفِي خَلِقِ الله تَعَالَى أَعَمَالُ مَحْبُوبةٌ وَأَحوالٌ مَحْبُوبَةٌ وَصِفاتٌ مَحْبُوبَةٌ ، فَلا يَتَأْتَى

<sup>(</sup>١) في ١٢ مِن شَهرِ رَبِيعِ الثَّانيِ ١٤٢٠هـ.

الصِّدقُ فِي مَحبةِ الله تَعالَى إِلا بِوُجُودِ التَّرجَةِ لَمَا فِي مَحبَّةِ هَذِهِ المحبُوباتِ لَهُ ، فَلا بُدَّ مِن قِيامٍ أَساسِ تِلكَ المَحبَّةِ، وَتِلكُم التَّعلُّقاتِ الَّتِي هِيَ مِن عَينِ تَوحِيدِ الله .

فَمَحبَّةُ الغَيرِ إِن جاءَت عَلى وَصفِ الانفِصالِ عَن أَمرِهِ والعَمَلِ بِطاعَتِهِ فَهِي قاطِعَةٌ وَحاجِبَةٌ وَهِي تُنبِئُ عَن بُغضٍ والعِياذُ بِالله ، وَإِن جاءَت عَلى امتِثالِ أَمرِهِ وَلَه وَمِن وَحاجِبَةٌ وَهِي تُنبِئُ عَن بُغضٍ والعِياذُ بِالله ، وَإِن جاءَت عَلى امتِثالِ أَمرِهِ وَلَه وَمِن أَجلِهِ كَانَت مُنَبِّئَةً عَن حَقِيقَةِ المحبَّةِ لَه تَعالَى ، وَبِذَلك تَعلَمُ أَنَّ الَّذِي يُحِبُّ لله لا يَحمِلُهُ عَلَى هَذِهِ المحبَّةِ سِوَى الله فَهو لا يُحِبُّ فِي الحقيقةِ إلا الله .

وَأَنتَ تَعَلَمُ أَنَّ أَطَهَرَ الذَّواتِ فِي جَمِيعِ المخلُوقاتِ ذاتُ محمَّدٍ ، وَمَع ذَلِكَ فَمَحَبَّتُنا لِنَاتَ عَمَّدٍ مِن أَجلِ الله ، وَلأَجلِ ذَلِكَ قالَ سَيِّدُنا الغَزالِيِّ: لا يَتَأَتَّى أَن يُحَبَّ شَيءٌ لِذاتِ محمَّدٍ مِن أَجلِ الله ، وَأَنَّ غَيرَهُ لا يَتَأَتَّى أَن تَكُونَ المحَبَّةُ لِذاتِه مِن جَمِيعِ لِذاتِه مِن جَمِيعِ الوُجُوهِ إلا الله ، وَأَنَّ غَيرَهُ لا يَتَأَتَّى أَن تَكُونَ المحَبَّةُ لِذاتِه مِن جَمِيعِ الوُجُوهِ إلا الله ، وَأَنَّ غَيرَهُ لا يَتَأَتَّى أَن تَكُونَ المحَبَّةُ لِذاتِه مِن جَمِيعِ الوُجُوهِ مَهم التَّعَيْتُ ، إِنَّا هِي مَراتِبُ يُعَبِّرُونَ عَنْها بِمحَبَّةِ الصِّفاتِ أَو محبَّةِ الذَّاتِ ، وَفِي هَذِه المراتِبِ أَحوالٌ .

لِذَلِكَ فَرَّقُوا بَينَ مَن يُحِبُّ الشَّيخَ لِصِفاتِه وَمَن يُحِبُّ الشَّيخَ لِذاتِهِ ، وَهَذا التَّفرِيقُ الْذَلِكَ فَرَّقُوا بَينَ مَن يُحِبُّ الشَّيخَ لِلْمَابَةِ وَرُسُوخِ المحبَّةِ وَمَكُنْفِها ، وَأَما المَحبَّةُ لِلذَّاتِ الحَبَّةُ لِلذَّاتِ الحَبَّةُ لِلذَّاتِ الحَبِّ الأَعلَى ، فَإِنَّا هِي الَّتِي وَمَكُنْ المَا المَحبَّةُ لِلذَّاتِ الحَبِّ الأَعلَى ، فَإِنَّا هِي الَّتِي لا سَبَبَ لَه ، فَإِذا هُو الَّذِي يُحبُّ بِلا عِلَّةٍ مِن جَميعِ الوُجُوهِ فَمُ مَنْ لَه ، فَإِذا هُو الَّذِي يُحبُّ بِلا عِلَّةٍ مِن جَميعِ الوُجُوهِ ، فَتَكُونُ المحبَّةُ مِن أَجلِهِ . . فَرعٌ مِن محبَّتِه جَلَّ جَلالُه .

وَقَالَ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ما فِي شَأَن المحبّة قامَت لَمَا قَواعِدُ وَلا حَصَلَتْ لَمَا فَوائِدُ إِلا بِالمحَبَّةِ ، مِن أَوَّلِ مَن آمَنَ كالسَّيِّدةِ خَدِيجَةَ

<sup>(</sup>١) في ١٤ مِن شَهرٍ ذِي القِعدَةِ ١٤٢١ هـ.

بنت خُوَيلِدٍ وَسَيِّدِنا أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق وَسَيِّدنا عَلِيٍّ بنِ أَبِي طالبٍ وَسَيِّدنا بِلالِ بنِ رَباحٍ ، هَؤ لاءِ كُلُّهُم ما قامَتْ حَقائِقُ ما عِندَهُم مِن الفَضلِ والخَيرِ إلا بِقاعِدةِ المحَبَّةِ، وَأَوَّلُ ما شَرِبُوا فِي الاتِصالِ بِالمصطَفَى كأسَ المحَبَّةِ .

بِالمَحَبَّةِ الصَّادِقَة قامَ ما قامَ مِن جَمِيعِ الخَيراتِ الَّتِي وَرِثُوها ، وَكَذَلِكَ كانَ حالُ الصَّحابةِ ، بَل وَخَيراتُ الدَّعوةِ المنتشِرةِ فِي الآفاقِ عَلى مختَلَفِ الأَصنافِ ، حَقِيقةُ ما يحصُلُ مِن الخَير فِيها .. هُو ما كان مُتَّصِلاً بِأُصلِ المَحَبَّةِ ، وَما لَيسَ كَذَلِك فَهو صُورَةٌ لا تَكُون ثَمَرتُه مُجُدِيّةً وَلا نِهايَتُه مَطلُوبَةً وَمَقصُودَةً ، إِذا فالأَمرُ لا بُدَّ أَن يَقُومَ عَلى نَفسِ الأَساسِ الَّذِي قامَ عَليهِ .

في ثمرات هيبة الحقّ إذا استقرّت في القلب

وَهَذَا الْأَدَبُ مَع الشُّيُوخِ عِبَارةٌ عَن تَرجمةٍ للإِيهَانِ ، وَكَذَلِكَ الأَدَبُ مَع سادتِنا الأَنبِياءِ والملائِكَةِ ، بَل وَتَوقِيرُ مَن هُو أَكبرُ مِنّا سِنّاً ، كُلُّ ذَلِكَ يَدخُلُ فِي مَعنَى الأَنبِياءِ والملائِكَةِ ، بَل وَتَوقِيرُ مَن هُو أَكبرُ مِنّا سِنّاً ، كُلُّ ذَلِكَ يَدخُلُ فِي مَعنَى إِجلالِ الله ، وَبِذَلِك يَأْتِي الخَلاصُ مِن الشَّوائِبِ الَّتِي تَعْلَقُ بِالنَّفُوسِ فَتُفسِدُ الأَعمالَ مِن حَيث لا يَدرِي النّاسُ .

<sup>(</sup>١) وَذَلِكَ فِي لَيلَةِ الأربِعاء ١٧ مِن شَهرِ رَجَب ١٤٢٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) أي: خالِصَة.

الرباني

وَقَالْ كُوْلُكُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ الل [الأعراف:١٨٧]، صَدَقَ رَبُّنا ، وَكلُّ ما تَأتَّى أَنْ يَكونَ مَعلُوماً غَيرِ هَذا فَهُو في الميزانِ الرَّبَّانيِّ لا يُسَمَّى عِلمًا ، بَل هوَ مجرَّدُ جَهل ، لَكِنَّ الجَهلَ أَحياناً يَكونُ بَسِيطاً ، وَأَحياناً يَكُونُ مُرَكَّباً.

> لِاذا قُلنا مَن ظَنَّ أَنه عَلِمَ .. فَقَد جَهلَ ؟ لأَنَّه انقَطَعَ ، كُلُّ مَن ظَنَّ أَنَّه عَلِمَ .. انقَطَعَ سَيرُه عَلَى الإطلاقِ حَتَّى لَو كان مِن أَربابِ الخُصُوص ، إِذا ظَنَّ أَنَّه عَلِمَ انقَطَعَ عَن السَّير ؛ الأنَّه ما يحِيطُ بعِلمِهِ تَعالَى مُحِيطٌ ، وَهوَ كلَّما سارَ .. ازدادَ مَعرفَةً بجَهلِهِ، فَهَذَا مَعنَى أَنَّه يَسِيرُ ، فَإِذَا ظَنَّ أَنَّه عَلِمَ.. وَقَفَ ، وَهنا جاءَه الجَهلُ ، بَل هُو عَينُ الجَهل .

> ظَنُّ الإِحاطَةِ عَينُ الجَهل ، فَيا مُحاطُ سَلِّم لِلمُحِيطِ ، كان سَيّدُنا الحَسنُ بن صالح البَحَر (١) يَقول: إِذا قَرَأتَ بِنَدِي الصَّلاة فاعْلَمْ أَنَّ كلَّ شيَءٍ قائمٌ باسمِه محَّاطٌ بِعِلمِهِ ، فَإِذَا قُلْتَ : بِنَدِي اللَّهِ.. فَأَيُّ اسم مِن أَسهائِه اختارَه لَنا فِي بِدايَةِ القُرآنِ والخِطاباتِ مَع لَفظِ الجَلالةِ ٱلرَّمْنِ ٱلكِيمِ ، فَلابُدَّ أَن يُوقِفَكَ الاسمُ عَلَى المسمَّى ، إن كان لَكَ مَقصَدٌ أَسمَى ، فِي كلِّ مَرَّةٍ تَنطِقُ أَنتَ بِهذا الاسم فَلابُدَّ أَن يَكونَ هُناك أَمرٌ يُفهَمُ غَير المعنَى الأَوَّلِ وَإِلا لما كان هُناك مَعنَى للتَدَبُّرِ والتَّكرارِ.

بِكَثرَةِ الذِّكرِ يَظْهَرُ سِرُّ مَا فِي الغُيُوبِ ، قَامَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم لَيلَةً يَتْلُو فِيها

<sup>(</sup>١) هُوَ الإِمامُ العارِفُ بِالله الحَسَنُ بنُ صالِح بنُ عَيدَرُوس بنِ أَبِي بَكرِ الجُفرِي ، وُلِدَ بِمَدِينَةِ الحَوطَة خَلع راشِد سَنَة ١١٩١هـ ، أَخَذَ عَن جُملَةٍ مِن مَشايخ عَصرِهِ كالعَلّامةِ عُمَر بنِ زَين بِن شُمَيطٍ وَغَيرِهِ ، وَكَانَ شَيخُ فَتحِهِ الحَبِيبُ عُمَرُ بنُ سَقّاف بَن مُحَمَّد السَّقّاف ، لَم يَكُن لَه نَظِيرٌ في المَتَأَخِّرينَ عِلمًا وَعَمَلاً وَزُهداً وَوَرَعاً وَعِنايَةً بالفُقَراءِ والمساكِين، كانت وَفاتُه في ٢٣ مِن شَهر ذِي القِعدَة سَنَة ١٢٧٣هـ، رَحِمَه الله رَحَمَة الأبرار.

﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغَفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ﴾ [المالدة:١١٨]، وَجاءَهُ سَيِّدُنا جِبريلُ يَقُولُ لَهُ: «يَقُولُ لَكَ رَبُّكَ ما يُبكِيكَ ؟» وَهو أَعلَمُ ، قالَ : «قُل لَه : أُمَّتي» ، فَرَجَعَ إِلَيهِ يَقُولُ لَه : «يَقُولُ لَك رَبُّك : إِنَّا سَنُر ضِيكَ فِي أُمَّتِك وَلن نُخزِيكَ أُمَّتي» ، فَرَجَعَ إِلَيهِ يَقُولُ لَه : «يَقُولُ لَك رَبُّك : إِنَّا سَنُر ضِيكَ فِي أُمَّتِك وَلن نُخزِيكَ فِيهِم» (۱).

﴿ إِنْ عِلَهُ النَّهُ النَّمْنُ النَّحِيمِ ﴾ يَسهُل عَلَيهِم اجتِلاءُ مَعانِي الشَّرِيعَةِ كلِّها مِن البَسمَلةِ (١) ما أَحَدُّ يَتَعَجَّبُ مِن قَولِم ، كلُّ ما فِي القُرآن في الفاتِحة ، وَكلُّ ما فِي الفاتِحة فِي البَسْمَلة ، كَيْفَ هَذا ؟ فالَّذِي لا يَعْرِفُ مَثَلاً الدِيسكات والإِخراجَ فِي الكَمْبِيُوتَراتِ تَقُولُ لَهُ: كُلُّ ما فِي هَذِهِ الكُمْبِيُوتَراتِ تَقُولُ لَكَ: ما الَّذِي كُلُّ ما فِي هَذِهِ الكُتُبِ يَعْمِلُه هَذا الشَّرِيطُ الصَّغِيرُ ، تَجِدهُ يَسْتَنْكِرُ وَيَقُولُ لَكَ: ما الَّذِي تَقُولُه أَنتَ ؟ لأَنَّه ما يَعْرِفُ يَسْتَجْلِيها مِنه ، لَكِن لَو عِنْدَه جِهازٌ يَسْتَجْلِيها حِينَئِذٍ يَقُولُ لَكَ : هَذا صَحِيحٌ ، وَهَذِه تُشْبِهُ هَذا الدِّيسك ، فَقُل لَه : إِنْ كَانَ مَعَكَ جِهازٌ يَشْتَجْلِيها وَسَيَظْهَرُ لَك .

يا كَرِيمُ .. نِعمَ الكَرِيمُ رَبُّكم ، مِن يَوم أَن أَوْجَدَ العالَمَ ما قَد خَيَّبَ رَجاءَ راجٍ ، ﴿ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الاءراف:١٨٧] ، حَتَّى الرَّجاء ما يَعْلَمُونَه وَإِلا لَو رَجَوه

<sup>(</sup>١) رَواهُ مُسلِمٌ عَن عَبدِ الله بنِ عَمرو بنِ العاصِ رَضِي الله عَنهُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلِيَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم تَلا قَولَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبراهِيمَ عَلَيهِ الصلاةُ والسَّلامُ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَ عَلَى الله عَلَى لِسانِ عِيسَى عَلَيهِ الصَّلاةُ فَمَن تَبِعنِي فَإِنَّهُ مِنِي فَإِنَّهُ مِنِي فَإِنَّكُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ، وقولَ الله عَلَى لِسانِ عِيسَى عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ : ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغَفِّرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ لَلْهُمْ فَلَا يُحِيدُ ﴾ فَرَفَعَ يكيهِ وقالَ: «اللَّهُمَّ أُمَّتِي .. أُمَّتِي » وَبَكَى . فقالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : «يا جِبرِيلُ .. اذهب إِلَى محمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعلَم فَسَلْهُ مَا يُبكِيهِ ؟ » فَأَتَاهُ جِبرِيلُ فَأَخِبَرَهُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم بِا قالَ وَهُو أَعلَم . فقالَ الله تَعالَى : «يا جِبرِيلُ .. اذهب إِلَى محمَّدٍ فَقُلُ : إِنَّا سَنُر ضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلا نَسُووُكَ ».

 <sup>(</sup>٢) قالَ الألُوسِي فِي تَفسِيرِهِ «رُوح المعانيِ» : مَعاني الكُتُبِ فِي القُرآنِ ، وَمَعانِيها فِي البَسمَلةِ ،
 وَمَعانى البَسمَلةِ في الباءِ .

لَوَجَدُوهُ نِعْمَ المَرْجُوّ ، يَقُولُ سَيِّدُنا الشِّيخُ أَبُو بَكْر : حَتَّى لا نَرْجُوَ وَلا نُحِبَّ وَلا نَخافَ سِواه .

المَحَبَّةُ لَه وَمِن أَجْلِهِ وَفِيهِ لَيْسَتْ مِن مَحَبَّةِ سِواه ، وَأَوْلَى مَن يُحَبُّ لهُ وَمِن أَجْلِهِ وَفِيهِ أَحَبُّ مَحْبُوبٍ عَلَى وَسَلَّم وَهَذَا لِمَّا نَقُولُ نَحْنُ أَحَبُّ مَحْبُوبٍ عَلَى وَفِيهِ أَحَبُّ مَحْبُوبٍ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَهَذَا لِمَّا نَقُولُ نَحْنُ أَحَبُّ مَجُوبٍ عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَيْلِقِينَ ﴾ [الموسون:١٤]، أينَ فَهْمُكَ ؟ هَل هُناكَ خَالِقٌ ثانِي ؟ فَإِنَّ جَمِيعَ مَا أَحَبَّهُ الْحَقُّ تَعَالَى مُفَرَّعٌ عَن هَذَا الأَصْلِ ، فَأَصْلاً مَا هُناكَ عَلَيْهِ بُوبٌ ثانِي ، وَكُلِّ نِسْبَتُه مِن هَذَا الأَصْلِ عَلى حَسَبِ فَرْعِيَّتِه فِيهِ ، وَلَمَذَا نُطْلِقُ عَلَيْهُ وَالتَّجَوُّزِ ؛ لأَنَّهُم لَنْ يَفْهَمُوا .

وَمَن يُحجَوِّزُ (۱) - يَعْرِفُ جُاوِزُ - يَأْتِي عَلَى مَكَانِه (۱) فَتُصْبِحُ لَه مَكَانَةٌ ، لَكِن لا بِنَفْسِهِ وَلا بِذَاتِهِ ، فَإِذَا أَدْرَكَ أَنَّهَا لا بِنَفْسِهِ ذَابَتْ وَفَنِيَتْ نَفْسُه ، وَإِذَا أَدْرَكَ أَنَّهَا لا بِذَاتِهِ ذَابَتْ وَفَنِيَتْ نَفْسُه ، وَإِذَا أَدْرَكَ أَنَّهَا لا بِذَاتِهِ ذَابَتْ وَفَنِيَت ذَاتُه ، فَحُقَّ لِلذَّاتِ أَنْ تَشْهَدَ الذَّاتَ ، إِنَّهَا يَشْهَدُهُ مَن فَنِيَ فِيه ، كَالَّذِي فِي الدَّارِ وَفَنِيَت ذَاتُه ، فَحُقَّ لِلذَّاتِ أَنْ تَشْهَدَ الذَّاتَ ، إِنَّهَا يَشْهَدُهُ مَن فَنِي فِيه ، كَالَّذِي فِي الدَّارِ مَثَلاً إِنَّهَا يَشْهَدُهُ مَن دَخَلَ وَسُطَهُ ، فَإِذَا دَخَلَ وَسُطَه تَغَطَّى هو مِن الدَّاخِل .

وَقَالْ الْحُوْلِلْ الْمُؤْنُونَ اللهُ مَدْرِي (٣) عَن الشُّرُ ورِ .. يَقُوم بَدْرِي عَلَى اللَّحُيُورِ ، وَمَن نامَ الْمُكُونِ اللَّهُ وَ التعلق بَدْرِي عَن الأَكُوانِ .. يَقُومُ بَدْرِي ، مَن ظَلَّ الْمُكُونِ وَ اللَّكُونُ وَ مَن نامَ بَدْرِي .. يَقُومُ بَدْرِي ، مَن ظَلَّ اللَّكُوانُ وَاقْتِه مُعَلَّقاً بِالأَكُوانِ .. يَصْعُبُ قِيامُه ، تُوقِظُه فَما يَسْتَيْقِظُ وَما يَسْتَقْبِلُكَ ، تَقُولُ لَه : هَذا الفَجْرُ طَلَعَ .. فَما يُحِسُّ ، هَذِهِ الشَّمْسُ طَلَعَت.. فَلا يُحِيبُ ؛ لأَنَّ النَّومَ اسْتَغْرَقَ فِيهِ؛

<sup>(</sup>١) أي: يَعرِف استِعمالَ المَجازِ في مَكانِهِ المناسِبِ.

<sup>(</sup>٢) أي: يَفْهَم الإِشارَةَ مِنهُ فِي مَوضِعِها.

<sup>(</sup>٣) مُبَكِّرا.

بِسَبَبِ قُوَّةِ عَلائِقِه بِالأَكُوانِ.

والأكوانُ هِذِهِ جَعَلَها اللهُ اخْتِباراً وامْتِحاناً ، وَجَعَلَها نِعْمَةً وامْتِناناً ، فَمَن خَرَجَ مِن الوَهْمِ والخَيالِ .. وَقَعَت لَه سَبِيلاً لِلوُصُولِ والوِصالِ والاتِّصالِ ، وَتَحَوَّلَت مِن الوَهْمِ والخَيالِ .. وَقَعَت لَه حِجاباً ، وَصُدَّ عَن البابِ، لَه إلى حِبالٍ (١) ، وَمَن انْحَبَسَ فِي وَهِمْهِ وَخَيالِهِ .. وَقَعَت لَه حِجاباً ، وَصُدَّ عَن البابِ، وانْقَطَعَ بِالأَسبابِ ، وَصارَت عَليه بَلِيَّةً (١) ، والشَّأنُ كَم اسَمِعْت فِي القُرآنِ ﴿فَأَمّا وَانْقَطَعَ بِالأَسبابِ ، وَصارَت عَليه بَلِيَّةً (١) ، والشَّأنُ كَم اسَمِعْت فِي القُرآنِ ﴿فَأَمّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَبَعَدَ ذَلِكَ القُرآنُ مُهَيْمِنٌ عَلَى كُلِّ كِتابٍ ، وَكُلُّ ما فِي هَذا الكِتابِ هوَ كَلامُ الحَقّ، وَكَلامُ الحَقِّ، وَكَلامُ الحَقِّ سُبْحانَه وَتَعَالَى مُرْتَبِطٌ بِأَفْعالِه ، وَأَفْعالُه .. الكائِناتُ كُلُّها ، فَسَرَتِ السِّرايَةُ ؟ لَأَنَّ كُلَّ كَائِنٍ يَكُونُ هَوَلاءِ نِعْمَةً ، وَعَلَى هَوُّلاءِ نِقْمَةً ، كَما هُو الحالُ فِي الآياتِ تَزِيدُ هَوُلاءِ إِيهاناً إِلَى إِيهانِهِم وَتَزِيدُ هَوُلاءِ رِجساً إِلى رِجْسِهِم وَماتُوا وَهُم كافِرونَ .

لأَجْلِ ذَلِكَ أَهلُ القُرْبِ مَعَه ، وَرِجالُ المَعْرِفَةِ بِهِ يَتَجَلَّى اللهُ عَلَيهِم فِي هَذِهِ الكائِناتِ إلى حُدُودٍ بَعِيدَةٍ ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي نَصِّ الكِتابِ فِي نِداءِ سَيِّدِنا مُوسَى فِي البُقْعَةِ البُقْعَةِ المُارَكَةِ مِن الشَّجَرةِ وَوَقَعَت مَظْهَرَ تَجَلِّى ، وَنَقْرَؤُها بِالنَّصِّ .

وَلِمَّا يَتَكَلَّمُ العارِفُونَ عَن بَعْضِ هَذِهِ الحَقائِقِ تَجِد المنكِرُونَ يُنْكِرونَ عَلَيْهِم وَيَقُولُونَ كَيفَ وَلَكِن مَن لَم يَعْرِفْ ذَلِكَ كَيفَ وَكَيفَ ، أَتَقُولُونَ كَيفَ لَن خَرَجُوا عَن الكَيفِ ؟ وَلَكِن مَن لَم يَعْرِفْ ذَلِكَ كَيْفَ ثُعَرِفُ ذَلِكَ كَيْفَ ثُعَرِفُ لَم يَعْرُفُ وَا عَن الكَيْفِ .

<sup>(</sup>١) أَي: رَوابِط مُوصِلَة لَه إِلَى المُقصُّود.

<sup>(</sup>٢) أي: مصيبة كبيرة.

العالم الأسمى والعالم الأصفى وأول الإدراك وَ وَالْكُوْلُكُ فِي الْأُوْفُولُكُ فِي اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ ا

واللهُ يَرحَمُ الشِّيخَ عَبْدَ الكرِيمِ اللَّاجِي (٢) ، كانَ يَقُولُ لَنا : أَنَّه سَمِعَ الحَبِيبَ أَهَد بنَ حَسَنِ الحَدّاد (٢) يَقُولُ فِي دُعائِه : اللَّهِمَّ أَظهِر فِي زَمانِنا مَن تُقِرُّ بِهِ عَيَن نَبِيِّنا صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ، بَدَأَ استِبشارٌ ، وَيَكمُلُ إِنْ شَاءَ اللهُ لنا وَللاَّ خيارِ فِي الأَقطارِ .

والمقصُودُ مِن أَمثالِ هَذا أَن تَحَمِلَكَ مِن عالَـمِكَ إِلَى عالَم أَسْمَى وَأَصْفَى ، والعالَمُ الأَسْمَى هُو ما تَنْهُرُ لَكَ فِيهِ الْأَسْمَى هُو ما تَبُدُو فِيهِ أَنوارُ عَجائِبِ الأَساءِ ، والعالمُ الأَصْفَى هُو ما تَظْهَرُ لَكَ فِيهِ عَجائِبُ الصِّفاتِ ، وَأَنتَ بِذَلِكَ تَطْرُقُ أَبوابَ المعرِفَةِ بِالذَّاتِ ، فَإِذا أَبدَى لَكَ مَعاني عَجائِبُ الصِّفاتِ ، وَأَظَهَرَ لَكَ عَجائِبَ صِفاتِهِ ، فَما تَلتَفِتُ إِلَى شَيءٍ ، وَلا تَنْظُرُ وَلا تَسْمَعُ وَلا تَسْمَعُ وَلا تَسُمَعُ وَلا تَحُسُّ بِذَرَّةٍ مِن ذَرَّاتِ الكائِناتِ إلا وَوَجَدْتَ خَبُوءاً فِيها نُورُ اسمٍ مِن أَسْمائِهِ ، وَصِفَةٍ مِن ضِفاتِه جَلَّ جَلالُه ، فَتَمْتَزِجُ عِندَكَ مَعْرِفةُ الأَفعالِ بِمَعرِفَةِ الصَّفاتِ والأَساءِ .

أَوَّلُ الإِدراكِ هُو أَن تُدرِكَ أَنَّ لِلمُلكِ مَلِكاً ، وتُدْرِكَ الكائِناتُ احْتِياجاتِها إِلَيهِ فِي

<sup>(</sup>١) في ١٤ مِن شَهرِ رَبِيعِ الثَّانيِ ١٤ ١هـ.

<sup>(</sup>٢) هُو الشَّيخُ عَبدُ الكَرِيمِ بنُ عَبدُ القادِر بنُ عُبَيد الملاّحِي ، وُلِد بِجُزُرِ القُمُرِ فِي نَجازَيجيا سَنَة ، ١٥ هُو الشَّيخُ عَبدُ الكَرِيمِ بنُ عَبدِ الله بنِ ١٣٣٨هـ ، وَهاجَرَ إِلَى الشِحرِ وَعُمرُهُ ١١ سَنَة ، كَانَ مِن أَجَلِّ شُيُوخِهِ الحَبيبِ عَبدِ الله بنِ عَبدِ الله بنِ عَبدِ السَّيخِ أَبِي بَكر بنِ سالِم ، حَلَ رايَةَ العِلمِ والدَّعوَةِ مُستَغرِقاً فِي ذَلِكَ جَميعُ أَوقاتِهِ عَبدِ الله لَيلة الأحَد ١٧ مِن شَهرِ رَبِيعِ الثَّانِي ١٤١٦هـ .

<sup>(</sup>٣) الإمامُ أَحدُ بنُ حَسَن بنُ عَبدالله الحَدّاد: وُلِدَ هَذا الإمام في ٢٧ مِن شَهرِ شَوّال سَنَة ١١٧ه. وَنَشَأَ عَلَى مِنوالِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَقَد نَبَغَ فِي العُلُومِ كُلِّها ، وَقَد بَشَر بِهِ جَدُّه الحَبِيبُ عَبدُ الله حَيثُ قَالَ لأُمَّهِ حِينَ حَملَت بِهِ : حَملتِ بِعالِم تَرِيم . لَه كثير مِن المؤلَّفات مِنها «سَفِينَةُ الأرباح» ، و «القَولُ الصَّوابُ» وَهِي فَتاوَى فِقهِيَّة ، وَ «شُبلُ الهِدايَةِ والرَّشادِ» وَهوَ شَرحٌ لِراتِبِ الإِمامِ الحَدّادِ ، تُوفِّي رَضِيَ اللهُ عَنهُ بِالحاوِي فِي ٢٧ مِن شَهرِ رَجَب سَنَة ١٢٠٤هـ .

كُلِّ نَفَسٍ ، وَأَنتَ واحِدٌ مِنها ، ما أَعظَمَ حاجَتِكَ إِلَيهِ فِي عِظَمِ غِناه عَنكَ ، وَما أَعظَمَ ما يَجُودُ وَيَتَكرَّمُ بِهِ عَلَيكَ فِي حالَةِ غَفْلَتِك عَنهُ ، ثُمَّ تَستَقِل مِن هَذا إِلَى ظُهُورِ آثارِ الصِّفاتِ لِتَطرُقَ أَبوابَ مَعرِفَةِ الذّاتِ .

وَأَنتَ فِي قَطعِ هَذِهِ المراحِلِ ما يُعَبَّرُ عَمَّا يُنازِلُكَ مِن لَذَّاتٍ ، وَيُواجِهُكَ مِن تِلكَ الحَضرَةِ الشَّرِيفَةِ ، إِلا أَنَّ المرادَ فِيها تَسمَعُونَ : التَّشوِيق ، وتَعَلُّقُ القُلُوبِ بِخَيرِ رَفِيق، حتَّى تَنَهيَّأَ لِلرَّحِيق.. والرَّحِيقُ قَد هُيِّعَ لِكلِّ شارِبٍ مِن قَبْلِ خَلْقِ السَّهاواتِ والأَرضِ ، فَها بَقِيَ إِلا لِلرَّحِيق. والرَّحِيقُ قَد هُيِّعَ لِكلِّ شارِبٍ مِن قَبْلِ خَلْقِ السَّهاواتِ والأَرضِ ، فَها بَقِيَ إِلا مِعَيْ وَلَي عُولُولِهِ وَكَهالِهِ قَد هَيَّأَ فَعَ هُ الوَقتِ لِيَشْرَبَ كُلُّ واحِدٍ ما هُيِّعَ لَه فَقَط ، والسَّاقِي فِي جَمالِهِ وَجَلالِهِ وَكَهالِهِ قَد هَيَّأَ وَأَعَدُ وَرَتَّبَ الكُؤُوسَ المَشْرُوبَةَ كُلُّها ، وَلا يُخْلَقُ أَحَدٌ إِلا وَقَد خُلِقَتْ كُؤُوسُهُ، وهُيًّ وَاعْدادُهُ كَذِلكَ جَلَّ عَن الإحاطَةِ ، وَإعدادُهُ كَذِلكَ جَلَّ عَن الإحاطَةِ :

فَإِنَّ فَيْضَ فَصْلِهِ فِي النَّاسِ طُرُقُ لَهُ بِعَدَدِ الأَنفاسِ جَلَّ عَنِ التَّقييدِ والقِياسِ وَجُودُهُ جارٍ بكُلِّ حالِ<sup>(۲)</sup>

فانظُرُوا الآنَ نَحنُ وَإِيّاكُم قَد جاهَرناهُ وَبارَزناهُ بِالمعاصِي ، وَهوَ جَلَّ جَلالُهُ يَتَجَلَّى عَلَيْنا بِمِثلِ هَذِهِ السَّحْقُ وَ اللَّحظَةِ .. السِّتْرُ قَد سَتَرَ ، والعَفْوُ والمغفِرةُ مِنهُ، وَيَعْولُ خُذُوا مِن فَيض فَضلِي وَلا أَقطَعُكُم ، وَإِنْ صَدَرَ مِنكُم ما صَدَرَ ، وَإِن كانَ

<sup>(</sup>١) النَّامُوسُ : يَأْقِي بِمَعنَى الوَحي وَبِمَعنَى الإِلهَامِ وَلَعَلَّ المراد بِهِ هُنا هُو مُحَادَثاتُ الحَقِّ الخاصَّةُ لِعِبادِهِ والله أَعلَم .

<sup>(</sup>٢) الأبياتُ مِن الرَّشَفاتِ لِلحَبِيبِ عَبدِ الرَّحْنِ بنِ عَبدِ الله بِلفَقِيه وَقَد وَرَدَت عِندَ قَولِهِ: رَشفَةٌ مِن عَين جُودِهِم.. وَنَسمَةٌ مِن تَعيين وُجُودِهِم..

يَقُولُ قَومٌ عَن هُداهُمْ ضَلُّوا قَدعَدمُ وافِي عَصرِنا وَقَلُّوا فَقُلُ فَقُلْ لَمُم كَلَّا وَلَكِن جَلُّوا عَن أَن تَراهُم أَعينُ الجُهّالِ فَقُلْ لَهُم كَلَّا وَلَكِن جَلُّوا عَن أَن تَراهُم فِيهِ اللهُ داةُ القادَةُ فَكَيفَ يَخلُو عالَمُ الشَّهادَةُ وَصانَعُم فِي سائِر الأحوالِ قَد حَفِظَ الله بهم عِبادَه وصانَعُم في سائِر الأحوالِ

مِنكُم ما كانً .

فَإِذَا هَبَّتَ عَلَيْكَ نَسَمَاتُ عِنَايَتِه ، وَانْقَدَحَ فِي قَلْبِكَ سِرُّ الْافْتِقَارِ .. فَأَحْسَنُ مَا يَطْلُبُكَ الْافْتِقَارُ ، وَأَحسَنُ مَا تَطلُبُ بِهِ المواهِبَ الاضْطِرارُ ، تَحَقُّقُك بِالافْتِقَارِ أَحسَنُ طَلَبٍ يَطْلُبُكَ ، وَتَحَقُّقُك بِالاضطِرارِ هو بابُ المواهِب كُلِّها . قَالَ الإمامُ الحدّاد:

قَدْ تَحَقَّقْتُ تُ بِعَجْ زِي وَخُضُ وعِ ي وانْكِسارِي أَنَا عَبْدٌ صارَ فَخْ رِي واضْطِ رادِي فَمْ نَ فَقْ رِي واضْطِ رادِي قَدْ كَفَانِي عِلْمُ رَبِّي مِنْ سُ وَالْي واخْتِيادِي(۱)

إذا عَرَفْتُم ذلك ، فَخُذُوا فِي قَطْعِ الْعَقَباتِ وتَصْفِيَةِ النَّفُوسِ بِهَا هَيَّا الْحَقُّ لَكُم سُبْحانه وَتَعالى ، ولا تَبْخَلُوا عَلَى أَنْفُسِكُم ، قالَ تَعالى : ﴿هَاَأَنتُمْ هَاَوُلاَهِ تُلْعَوْنَ سُبْحانه وَتَعالى ، ولا تَبْخَلُوا عَلَى أَنْفُسِكُم ، قالَ تَعالى : ﴿هَاَأَنتُمْ هَا لَا يَعْفُونَ لَلْهُ الْغَيْقُ لِلْهَ اللهُ اللهِ فَمِنكُم مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَ البَّخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللهُ الْغَيْقُ وَأَنتُهُ الْفُقَدَرَاءُ ﴾ [عدد: ٢٨] فَلا يَبْخَلُ أَحدٌ مِنْكُم عَن نَفْسِه .

والحَقُّ قَد فَتَحَ أَبُوابَه ، وَأُوسَعَ رِحابَه ، والوَسِيلَةُ سَيِّدُ أَحبابِه ، وَعَيْنُه ناظِرَةٌ فيمَن يَذْكُرُه فِي كلِّ وَقْتٍ ، وفِي كلِّ زَمَنٍ ، والنَّظَراتُ عامَّة في ذاكِرِيه على وَصْفِ المَحَبَّةِ ، ثُمَّ خاصَّةٌ للخَواصِ ، وَلها مَعانٍ راقِياتٌ لأَهلِ العِناياتِ والسَّوابِقِ القَدِيمَة .

قَد كَفَانِي عِلمُ رَبِّي مِنسُؤالِي واختِيارِي فَدُعائِي وابتِهالِي شاهِـدُّلِي بِافتِقارِي

وَقَد قالهَا الإِمامُ الحَدّادُ فِي طَلَبِ حاجَة فَقُضِيَت عَلى أَحسَن الوُجُوهِ ، وَما واظَبَ صادِقٌ عَلى قِراءَتِها عِندَ وُقُوعِهِ فِي شِدَّة إِلا وَيُدرِكهُ الله بِالإِغاثَة . «الدُّرِّ المنظُوم» ص١٢٠ .

<sup>(</sup>١) الأبيات مِن قَصِيدَةٍ لِلإِمام الْحَدَّادِ مَطلَعُها:

في معاني تفريغ ما سوى الله

وَ الرَّخُولُلُكُ مِنْ اللَّهُ عَلُوا فِي قُلُوبِكُم مَحَلًا لِسِواه ، هَذِهِ التَّفْريغات بها لهَا مِن القلب عن كلِّ تَفْريعاتٍ ، تَحتاجُ مِنكُم إِلى تَوجُّهاتٍ وَدِقَّةٍ فِي التَنَبُّهاتِ لمَا يُلْقَى وَلمَا يُوصِلُه الحَقُّ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ إِلَيكُم ، حَيثُ تَتَعَلُّقوا بحِبالِ الارْتِقاءِ ، حَتَّى تَمْتَلِئَ قُلُوبُكم بالله وَرَسُولِهِ ، لِيَتَحَقَّقَ أَحَدُكم بَأَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُه أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِواهُما .

والدَّعْوَةُ مُوَجَّهَةٌ إِلَينا فِي إِخراج آثارِ السِّوَى ، وَهِي ما تُساوِي شَيئاً ، وَلا زالَت في صُدُورِنا وَقُلُوبِنا مِنها أَنواعٌ ، تُرِيد مِنّا التَّساعُدَ عَلَى إِخراجِها ، حَتَّى تُفَرِّغَه لَه ، فَيَمْلَؤُه لَكَ ، وَلِذا يُفَصَّلُ لَكُم المُجْمَل ، تَشْهَدُونَه تَفْصِيلاً فِيها أَجَلَ فِي التَّنْزيل ، عَلى لِسانِ الحَبِيبِ ، وَما تَفرَّعَ عَن تِلْكُم اللِّسانِ مِن أَلْسُنِ التَّقريبِ .

عامَّةُ الأَشياءِ هَذِهِ الَّتِي تَسْمَعُونَهَا فِي شُؤُونِ الحَقائِق والغَيبيّاتِ ، هِي عِندنا مُجمَلةٌ، أَنتَ تَصِيدُها بَعدَ هَذا التَّفرِيغ ، يَقُولُ سَيِّدنا الإِمامُ الحَدّاد:

النَّفْسُ مِغْناطِيسُ أَمْرِ الإِلْهامْ والرُّوحُ مِغْناطِيسُ كَوْنِ الأَجْسامْ بكُلِّ باطِنْ وكُلِّ ظاهِرْ فامْسِكْ أَخِي بالْعُرْوَةِ الوَثَيْقَة وَهِيَ اتِّباعُكْ سَيِّدَ العَشائِرْ

وَذَاكَ مِنْ بَعْدِ التَّوَجُّدِ التَّامْ اللهُ أَكبَ رُهَ إِذِهِ الحَقِيقَ هُ قَدْ أَشْرَقَتْ مِنْ مَشْرِقِ الطَّريقَهُ مُحَمَّدَ المَبْعُ وثَ بالهداية والحَقِّ والتَّحْقِيقِ والولاَية إنسانَ عَيْن الكَشْفِ والعِنايَهُ وَرُوحَ مَعْنَى جُمْلَةِ المَظاهِرْ (١)

وَإِذَا اتَّصَلَتَ بِتِلكَ الرُّوحِ ، فَقَد نُفِخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ ، فَتَفْهَمُ لِمَ يُنادَى مِثلَ سَيِّدِنا

(١) الأبياتُ مِن قَصِيدَةٍ لِلإمام الْحَدّادِ مَطلَعها:

نَسِيمْ حاجرْ يا نَسِيمْ حاجــــرْ عَن خِيرةِ الحَيِّ الَّذِي تُـجاور أُنظُر «الدُّرِّ المنظُوم» ص ١٣٩.

هَل مِن خَبَر تَشْفِي به الخَواطِرْ فالشُّوق قَدد أُربَى عَلى السَّرائدرْ المسيحِ ، يا رُوحَ الله ، وَتَفْهَمُ أَنتَ مِن الأَوامِرِ رُوحَها ، وَمِن النَّواهِي رُوحَها ، وَمِن اللَّواهِي اللَّواهِي رُوحَها ، وَمِن المَسيحِ ، يا رُوحَها ، وَمِن الكَائِناتِ رُوحَها ، فَتَصِيرُ أَنتَ رُوحاً ، وَ ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا وَخَاللَّاكِ رُوحًا ، وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِوا وَ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عَبْدِهِ عَلَيْ مَن يَشَآءُ مِنْ عَبْدِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبْدَهُ مَن مَن اللَّهُ عَلَوْمَ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عَبْدَهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عَبْدَهِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عَبْدَهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عَبْدِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مُولِنَا ﴾ [الشورى: ١٠٥] .

كَانَ الْحَبِيبُ عَلْوِي (١) يَقُولُ: ﴿أَنَا لَكُم نَذِيرِ ﴾ ، فَأَهلُ النَّذَارَةِ ، هُم الَّذِينَ أُلقِيَ عَلَيهِمُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ ﴿ وَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرِّشِ يُلقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - الرُّوحُ مِن أَمْرِهِ ﴿ وَفِيعُ ٱللَّهُ مِنْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّذِي الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ال

وَهَل يَخْفَى عَلَيهِ مِن أَمْرِنا شَيءٌ ؟ واللَّيلةُ هَذِهِ ما يَخْفَى عَلَيهِ مِن أَمرِنا شَيءٌ ، لَن اللَّكُ اليَومَ ؟ وَهَذا اليَومَ أَيضاً ، لا يَزال فِينا سَيلانُ الشُّعُورِ بِاللَّلكِ لِلغَيرِ ، فتَحتاجُ مِنّا أَن تُخْرَجَ نِهائِيًّا ، ما لأَحَدٍ شَيءٌ مَعَه سُبحانه وَتَعالَى ، حاشاه فِي ذا وَلا ذاك ، هذا المشهدُ . . أَنتَ ذُقْهُ ، ثُمَّ تَحَقَّقْ بِهِ ، إِذا تَحَقَّقْتَ بِهِ كُسِيتَ خِلعَتَه ، فَطَرَقتَ أَبوابَ حَقِيقَةِ التَّوحِيدِ ، فَإِذا فُتِحَت لَك . . زَجَتْ بِكَ إِلى دَوائِرِ الأَحَدِيَّةِ ، ثُمِّ عَرَفتَ السِّرَ

<sup>(</sup>۱) هُوَ الحَبِيبُ العارِفُ بِاللهُ عَلَوِيّ بنُ عَبداللهُ بنِ عَيدَرُوس بنِ محمَّد بنِ عَلِي بنِ شِهاب الدِّين ، وُلِدَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ بِمَدِينَةِ تَوِيم سَنة ١٣٠٣هـ وَنَشَأَ بِها وَتَرَبَّى عَلى يَدِ عَمِّهِ محمَّد بنِ عَيدَرُوس، كانَ شَيخَ فَتَحِهِ الحَبِيبُ عَبدُ الرَّحَن بنُ محمَّد بنِ حُسَين المشهُور ، وَقَد نَذَرَ الاعتِكافَ بِتَرِيم، وَدَرَسَ فَي رِباطِ تَرِيم وَكانَ مِن مَشايِّهِ الشَّيخ أَحَد بن أَي بَكرٍ الحَطِيب والحَبيب عَليّ بنِ عَبدالرَّحمنِ المشهُور والحَبيب عَليّ بنِ عَبدالرَّحمنِ المشهُور والحَبيب عَبدِ البارِي بنِ شَيخ وَغَيرِهِم ، تُوفِّي بِمَدِينَةِ تَرِيمٍ فِي رَمَضانَ سَنة ١٣٨٦هـ . وابنه الحَبيبُ محمَّد بنُ عَلَوِيّ يُعتَبَر مِن أَجلٌ شُيوخِ صاحِبِ هَذِهِ الأَنفاسِ ، كانت ولادَتُه وابنه الحَبيبُ محمَّد بنُ عَلَوِيّ يُعتَبَر مِن أَجلٌ شُيوخِ صاحِبِ هَذِهِ الأَنفاسِ ، كانت ولادَتُه في ٢ مِن شَهرِ رَبِيعِ الأَوَّل سَنة ١٣٣١هـ ، وَتَرَبَّى عَلَى يَدِ واللِدِهِ وَهُو قائِمٌ يَعِظُ فِي حولِ الحَبِيب عَبدِ اللهُ بنِ حُمينِ بنِ طاهِر صَباح الثُّلاثاء ١٧ مِن شَهرِ رَبِيعٍ الثَّانِي ٢٠ عَن عُمرٍ يُناهِز الله بنِ حُسينِ بنِ طاهِر صَباح الثُّلاثاء ١٧ مِن شَهرِ رَبِيعٍ الثَّانِي ٢٠ عَله هـ ، عَن عُمرٍ يُناهِز الله بنِ حُسينِ بنِ طاهِر صَباح الثُّلاثاء ١٧ مِن شَهرِ رَبِيعٍ الثَّانِي ٢٠ عَله هـ ، عَن عُمرٍ يُناهِز الله بنِ حُسينِ بنِ طاهِر صَباح الثُّلاثاء ١٧ مِن شَهرِ رَبِيعٍ الثَّانِي ٢٠ عَله هـ ، عَن عُمرٍ يُناهِز الله بنِ حُسينِ بنِ طاهِر صَباح الثُّلاثاء ١٧ مِن شَهرِ رَبِيعٍ الثَّانِي ٢٠ عَله هـ ، عَن عُمرٍ يُناهِز الله بنِ حُسينِ بنِ طاهر صَباح الثُّلاثاء ١٧ مِن شَهرِ رَبِيعٍ الثَّانِي عَمْ عُمْ يُناهِز الله بن حُسينَ بنِ طاهر صَباح الثُّلاثاء ١٨ مِن شَهر رَبِيعٍ الثَّانِي عَلَيْ والسِّيْ بَن عُلَيه وضوان الله .

الَّذِي صَبَّر بِلالَ بنَ رَباحٍ<sup>(۱)</sup> ، وَلم يَخَرُجْ مِن الدُّنْيا ، حتَّى <del>وَاَقِدَى عَلَى عِظَهْرِ اِلْكِعَكَمْ اهُمْ</del> عَــرِّ عَسَى لَكُم بَلالٌ .. حتَّى تَلحَقُوا بِبِلالٍ وَمَوْلَى بِلال .

وَإِذَا كُنْتَ مِن أَهْلِ البَلَّةِ .. كَانَ هُو مَولاكَ ، وَلَمَذَا إِذَا غُصتَ عَلَى سِرِّ الصِّلَةِ بِهِ فَتَتَامَّلُ بَعَدَ ذَلِكَ صَحبَهُ هَوُلاءِ ، أَقوياءَ أُمَّتِهِ ، مِن خَواصِّ أَتباعِهِ ، بَعدَ ذَلِكَ تَتداخَلُ عَلَيكَ الأَساءُ ، باتْسَمِّيهِمْ بِلال .. تَعْرِف ، باتْسَمِّيهِمْ أَبابَكُر تَعْرِف ، باتْسَمِّيهِمْ عَلِي تَعْرِف ، باتْسَمِّيهِمْ الحُسَن تَعْرِف ، باتْسَمِّيهِمْ الحُسَن تَعْرِف ، باتْسَمِّيهِمْ الحُسَنْ تَعْرِف ، باتْسَمِّيهِمْ الحُسَن تَعْرِف ، باتْسَمِّيهِمْ الحُسَيْن تَعْرِف . باتْسَمِّيهِمْ الحُسَن تَعْرِف . تَعْرِف . تَعْرِف . تَعْرِف . باتْسَمِّيهِمْ الحُسَنْ بَعْرِف . باتْسَمِّيْن بُولُ . باتُسَمِّيْن بُولُ بُولُولُ . باتُسَمِّيْن بُولُ . باتُسَمِّيْن باتْسَمِّيْن بُولُ . باتُسَمِّيْن بُولُ . باتُسْمُ بي باتُسْمَ بي باتُسْمَلِيْن بالْمُولُ . باتُسْمَلِيْن بالْمُ بالْمِ بالْمُ بالْمِ بالْمُ بالْمُ بالْمُ بالْمُ بالْمُ بالْمُ بالْمُ بالْمِ بالْمُ بالْمُ بالْمُ بالْمُ بالْمُ بالْمُ بالْمُ بالْمُ بالْمُ بالْمِ بالْمُ بالْمِ بالْمُ بالْمُ

إِنْ غُصْتَ عَلَى سِرِّ هَذِهِ العِلاقَةِ .. فَتَصِيرُ التَّفْرِقَةُ عِنْدَكَ جَمْعاً ، والجَمْعُ واحِداً ، فَتَشِيعِ عَنْكَ الْهُمُومُ الْمُتَفَرِّقَةُ باجْتِهاعِكَ عَلَيه ، فَيَنُوبُ عَنْكَ فِي كُلِّ هَمِّ بِبالِك ، فَيِحِلُّ هُومِكَ كُلِّها ، أَيْ: إِنَّ اللهَ يَكُونُ هَمَّك ، لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصِفَ عَنْطَةَ التَّشرِيفِ فِي هَذِهِ الخِلعَةِ ، مِن المُمكِنِ تَصَوُّرُها البِدائِي ، فأَمرٌ واضِحٌ أَنْ يَكُونَ عَنْطَةَ التَّشرِيفِ فِي هَذِهِ الخِلعَةِ ، مِن المُمكِنِ تَصَوُّرُها البِدائِي ، فأَمرٌ واضِحٌ أَنْ يَكُونَ هَمُّكَ اللهُ ، لَكِن ما حَقِيقَةُ هَذَا الأَمر ، الآنَ أَنْتَ مَن أَنتَ وَمَن هُو ؟ ما مَعْنَى كَيْنُونَتِهِ بِعِزَّتِهِ وَجَلالِهِ هَمَّكَ أَنت ؟ مَدَى التَّشْرِيفِ فِي هَذِهِ الخِلعَةِ فَوْقَ تَصَوُّرِ العَقْلِ ، لَكِنِ اللهَ عُنْ هَذَا كُلِّه ، كَيْفَ يَرْضَى بِالسُّفْلِ ، أَو بِالدَّناءَةِ ، سُبْحانَ الله ! لا عَيْشَ إلا مَعَهُم .

قَلْبِي مُعَلِّقْ مَعاهُمْ فِي أَرْضِهِمْ وَسَماهُمْ

<sup>(</sup>۱) بِلالُ بنُ رَباح : مُؤذِّنُ الرَّسُولِ صَلَىَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم ، كانَ يَقُولُ سَيِّدُنا عُمَرُ فِيهِ : (أَبُوبَكُر سَيِّدُنا وَأَعتَقَ سَيِّدُنا) ، كان شَدِيدَ السُّمرَةِ ، نَحِيلاً ، مُفرَطَ الطُّولِ ، كَثَّ الشَّعرِ ، كانَ عَبداً لأُناس مِن قَبِيلَةِ بَنِي جُمحٍ الَّتِي كانَ أُميَّةُ بنَ خَلَفَ أَحَد شُيُوخِها ، قاسَى سَيِّدُنا بِلالُ أَشَدَّ لأُناس مِن قَبِيلَةِ بَنِي جُمحٍ الَّتِي كانَ أُميَّةُ بنَ خَلَفَ أَحَد شُيُوخِها ، قاسَى سَيِّدُنا بِلالُ أَشَدَّ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## َجْ بِهُ يَـوْمْ غِبِّـي <sup>(۱)</sup>

الله يُدخِلنا فِي ذَلِكَ العَيش.

## فَهُناكَ العَيْشُ وَبَهْجَتُهُ فَلِمُبْتَهِج وَلِمُنتَهِج وَلِمُنتَهِج (٢)

وَقَالَ الْحَالَ اللهُ عَنَّا نَهُ انُوا فِي الإِقبالِ عَلَى رَبِّكُم واصدُقُوا مَعَه فِي كُلِّ أَحوالِكُم ، واعشَقُوا ترجمة الشوق القاءَهُ حتَّى تَلقَوهُ ، تَرجِمُوا ذَلِكَ بِامتِثالِ الأَوامِرِ والمسابَقَةِ إلى كَرِيمِ الأَخلاقِ والشَّمائِلِ، اللهُ اللهُ وَمُواصَلَتِكُم حتَّى تُواصَلُوا. وَكُسبِ الفَضائِلِ ، واقتِلاعِ شَجَرِ الرَّذائِلِ، ومُواصَلَتِكُم حتَّى تُواصَلُوا.

والمُدْرِكُونَ لَمَذِهِ الْحَقَائِقِ ، لا يَزالُونَ فِي تَرَقِّ فِي عَيْشِهِم الرَّائِقِ ، وَلاَّجْلِ ذَلِكَ تَكُونُ عِندَهم انْسِماطاتُ فِي مُواصَلاتِ الأَعمالِ ، لَكِن عَلَى أَحْوالِ تَرَقِّ ، وَكَمالِ تَكُونُ عِندَهم انْسِماطاتُ فِي مُواصَلاتِ الأَعمالِ ، لَكِن عَلَى أَحْوالِ تَرَقِّ ، وَكَمالِ تَنَقِّ ، وَحُسْنِ تَلَقِّ ، فَيَتَهَيَّؤُونَ لأَن تُسَخَّرَ لَهُم السَّماواتُ والأَرضُ وَما فِيها ، وَفِيهِم يُتَقَيِّ ، وَحُسْنِ تَلَقِّ ، فَيَتَهَيَّؤُونَ لأَن تُسَخَّرَ لَهُم السَّماواتُ والأَرضِ جَمِيعًا مِنْنُ ﴾ [الجائية: ١٣]، يُترَجَمُ مَعْنَى قَوْلِه تَعالى : ﴿ وَسَخَرَلَكُمْ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي الْلاَرْضِ جَمِيعًا مِنْنُ ﴾ [الجائية: ١٣]،

أَهِ اللَّ وَسَهِ اللَّ بِحِبِّ ي يا مَن سَكَنْ وَسطِ قَلبِي وَفِي الْهَوَى صار حَسبِي هَ نِه مَقادِي رَبِّ ي

<sup>(</sup>١) الأبياتُ مِن قَصِيدَةٍ لِسَيِّدِنا الإِمام عُمَرَ المحضار مَطلَعها:

<sup>(</sup>٢) البّيتُ مِن القَصِيدَةِ المُنفَرِجَة لأبي النحوي.

<sup>(</sup>٣) لَيلَة الأربِعاءِ ٢٠ مِن شَهرِ رَبِيع الثَّاني ١٤١٩هـ.

وَكَم تَحَتَ الكَلِمَةِ مِن مَعانٍ ، وَلَكنَّ أَصحابَ القُيُودِ إِذَا رَضُوا بِقُيُودِهِم .. فَمَا ظُلِمُوا وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُم .

والقُيُودُ كلُّ داعِيَةِ انقِطاعٍ وابتِداعٍ ، وَزَيْغٍ وَتَعالٍ وَتَكَبُّرٍ وَتَرَفُّعٍ ، وَحِقْدٍ وَحَسَدٍ وَسُوءِ ظَنِّ وَمَا إِلَى ذَلِكَ ، هَذِهِ قَواطِعُ لِلطَّرِيقِ ، فالعَجَبُ كَيفَ يَرْضُونَ بِها؟!

وَأَمثالُ المجتَمِعِينَ عَلَى هَذَا الأَمرِ ، يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا أَصحابَ الأُذُنِ الواعِيَةِ ، فَإِنْ لَمَ يَكُونُوا أَصحابَ الأُذُنِ الواعِيَةِ ، فَإِنْ لَمَ يَتَمَيَّزُوا فِي ذِلَّتِهِم وَفِي تَخَلُّصِهِم مِن شَوائِبِ النَّفْسِ ، فَمَا مَعْنَى أَنْ يَكُونُوا عامِلِينَ فِي جَالِ الدَّعوةِ ، أَو قائِمِينَ بِشَيءٍ مِن شُؤُونِها ؟ ما مَعْنَاه ؟

النَّاسُ يَتَنافَسُونَ عَلَى الفانِياتِ وَهُم تَنافَسُوا عَلَيها ، النَّاسُ يَركَنُونَ لِلدَّنايا وَهُم رَكَنُوا إِلَيها ، النَّاسُ يَتَحاسَدُونَ وَهُم تَحاسَدُوا ، بَعْدَ ذَلِكَ ما مِيزَتُهم ؟ أَقَعُدْ مَحَلَّك.. المجالُ لَه رِجالُه.. اختارُوا أَنْ لا يَبْقُوا مَع شَوائِبِ نَفُوسِهِم ، وَوَجَّهُوا كُلَّ الهِمَّةِ إِلى قُدُّوسِهِم ، فَأَعانَهم وَصَفَّاهُم وَنَقّاهُم .

وَيَجِبُ أَن لا يَتَأَخَّرَ أَهلُ هَذَا الميدانِ ، فِي تَفْكِيرِهِم فِي الارتِقاءِ عَن الرُّعُوناتِ النَّفْسِيَّة ؛ لأَنَّ الوَقْتَ لا يَنْتَظِرُهُم ، وَلا يَقُومُ أَيضاً إِذَا رَكَنُوا إِلَى هَذِهِ الدُّنيا عُذْرُهُم، الطَّرِيقُ هُيِّتَ لَنا ، السَّبِيلُ وُضِّحَ لَنا ، والحادِي أَحَسَنَ حَدْوَنا ، والأُمُورُ تَيسَّرَت كثيراً ، والرَّحْةُ أَحاطَتْ ، والعِنايَةُ حَصَلَتْ ، فَما بَقِي ؟

لا يَزالُ الواحِدُ مِنًا وَقارُهُ ناقِصاً ، سَكِينَتُه ناقِصةً ، أَدَبُه ناقِصاً ، تَواضُعُه ناقِصاً ، حُسْن ظَنّه ناقِصاً ، ثَواضُعُه ناقِصاً ، أَنتَ تُحِبُّ النَّقْصَ لماذا ؟ إِلَى مَتَى ؟ لَكَ شَهِرٌ ، شَهران، أَربَعُونَ يُوماً تَكفِيك ، بَل يَأْتِي إِلَى مِثلِ هَذِهِ المَواطِنِ فِي مِثلِ هَذِهِ المَوارِدِ أَربَعَةَ أَيّامٍ وَتَكفِيهِ ، وَسَوفَ يَصِلُ إِلَيها مَن تَكفِيهِ أَربَعُ ساعاتٍ ، وَسَوفَ يَصِلُ إِلَيها مَن تَكفِيهِ أَربَعُ ساعاتٍ ، وَسَوفَ يَصِلُ إِلَيها مَن تَكفِيهِ أَربَعُ

لَحَظَاتٍ ، قالُوا لِلحَبِيبِ عَلِي (۱) : هذا يَطلُبُ لِقاءَك ! وَيَتَعَلَّقُ بِك ، وَيَرْحَلُ مِن بِلادٍ إِلَى بِلادٍ ، وَلمّا جاءَ نَظَر إِلَيكَ لَحْظَةً وسافَر ! قالَ لَهُم : «فِي هَذِهِ اللَّحظَةِ قَد قُضِيَتْ مَطالِبُه كُلُّها ، فَقَد ظَفَرَ بِجَمِيعِ المَقاصِد»، وَصَلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى مَسْجِدِ الرِّياضِ (۲) ، وَصَلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى مَسْجِدِ الرِّياضِ (۲) ، وَسَأَلَ أَينَ الحَبِيبُ عَلِيّ ؟ قالُوا لَه : لا يَزالُ فِي البَيتِ وَلَكِن سَيَأْتِي إِلَى المسجِدِ لِكَيْ وَسَأَلَ أَينَ الحَبِيبُ عَلِيّ ؟ قالُوا لَه : لا يَزالُ فِي البَيْتِ وَلَكِن سَيَأْتِي إِلَى المسجِدِ لِكَيْ يُصَلِّي ، ما صَبَرَ لِها فِي باطِنِه ، ذَهَبَ نَحوَ البَيْتِ ، وَوَصَلَ إِلَى عِنْدَ البابِ ، فَوَجَدَ الجَبِيبَ عَلِي نازِلاً ، وَلمّ فَتَحَ البابَ نَظَر إلَيهِ مِن رَأْسِه إِلَى قَدَمَيهِ وَسافَر .

والخُلاصَةُ أَنَّ الموارِيثَ تَطْلُبُ أَهْلَها ، وَأَهلُها يَقَعُ فِي قُلُومِ مِ طَلَبُها ، فيُحْسِنُوا الطَّلَبَ ، فَيُحْسِنُوا الطَّلَبَ ، فَلابُدَّ أَنْ تَدْخُلُوا هَذا اللِيدانَ بِكَمالِ اطْمِئْنانٍ .

كَمِّلُوا نَواقِصَكُم فِي الوَقارِ ، والضَّحِكُ كَمْ حَدُّه فِينا ؟ كَمِّلْ نَواقِصَكَ فِي تَواضُعِك - التَّواضُع القَلْبِيِّ - قَلِّلْ مِن تَواضُعِ اللِّسانِ (") ، اجْعَلِ الحَقَّ يَطَّلِعُ مِن قَلْبِكَ عَلَى عَقِيدَةٍ هَكَذا ، مِن دُونِ ما تَتَكَلَّم .

<sup>(</sup>١) هُو الإِمامُ عَلِيِّ بنُ مُحُمَّد بنُ حُسَين بنُ عَبد الله بنُ شَيخ الحَبشي، وُلِدَ رَضِي الله عَنهُ بِمَدِينة قَسَمْ فِي ٢٤ مِن شَهرِ شَوّال سَنة ١٢٥٩هـ، تَفَرَّغُ لأخذِ العِلمِ عَن أَبِيهِ فِي مَكَّةَ المَكَرَّمَةَ ، وَتَتَلمَذَ أَيضاً عَلَى يَد السَّيِّد أَحَمَد زَينِي دَحلان وَقَرَأُ عَلَيهِ فِي الفِقهِ كِتابَ مِنهاجِ الطَّالِينَ ، وَعادَ إِلى الصَّاقُون وَبَنَى بِها الرِّباط المشهُور سَنة ١٢٩٠هـ وَهوَ أَوَّلُ مَعهَدٍ بُنِيَ لِلتَّعلِيمِ بِحَضرَمَوت ، وَلا يَزال حامِلاً رايَة العِلمِ والدَّعوةِ حَتَّى كانت لَحظَة وَفاتِهِ فِي ٢٠ مِن شَهرِ رَبِيعِ الثَّانِي سَنة ١٣٣٣هـ.

<sup>(</sup>٢) هُو المسجِدُ الَّذِي بُنِيَ سَنَة ١٣٠٠هـ عَلَى يَدِ الْحَبِيبِ عَلِّي الْحَبَشِي بِمَدِينَةِ سَيؤون.

<sup>(</sup>٣) هُوَ كَثْرَةُ الكَلامِ وَتَردِيدُ الألفاظِ الَّتِي يُفهَمُ مِنها تَواضَّعُ الشَّخَصِ المَتَحَدِّثِ بِها ، كَأَن يَقُول حِينَها تُخاطِبهُ فِي أَمرٍ أَو تُكَلِّفهُ بِمُهِمَّةٍ: أَنا لَستُ أَهلاً لِذَلِكَ ، أَنا غَيرُ صادِقٍ ، أَنا غَيرُ مُرتَبِطٍ ، أَنا غَيرُ صادِقٍ ، أَنا غَيرُ مُرتَبِطٍ ، أَنا لا أَفهَمُ وَهَكَذا ، فالمطلُوبُ أَن يَكُونَ هَذا الأمر حالٌ بَينَه وَبَينَ الله مِن غَيرِ تِكرارٍ لمثل هَذِهِ الألفاظِ .

رَأَيْنا أعْداداً مِن أَهلِ عَظِيمِ الإِمْدادِ .. قَلِيلي كَلامِ التَّواضُع بِاللِّسانِ ، راسِخِي الأَقْدام فِي التَّواضُع مَغْمُورِينَ فِيهِ بِالجَنانِ ، فَهُمْ عِنْدَ الله رِجالُ الذِّلَّةِ لله ، فَأَبَى لَهم إلا العِزَّةَ فِي الحَياةِ ، وَعِندَ الوَفاةِ وَبَعْدَ الوَفاةِ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ المنافقون ١٠] .

خُ ذُوا بالْجِ لِهِ فِيها واسْتَقِيهُ واللهِ فَإِنَّا دَلِيلَها أَقْوَى دَلِيل خُ ذُوا فِيْها بصِ لْقِ والْزَمُوها دُواماً فِي الإِقامَةِ والرَّحِيل (١)

وَها هِيَ أَعْمَالُ خَلَتْ عَنْ شَوائِب وَعِلْمٌ وَأَخْلاقٌ وَكَثْرَةُ أَوْرادِ وَأَرْبابُها يَسْعَوْنَ فِيها بوِجْهَةٍ فَهُمْ بَيْنَ عُبّادٍ بعِلْم وَزُهّادِ أُولئِكَ قَوْمٌ شَرَّفَ اللهُ قَدْرَهُم شَهُمْ فَهُمْ بَيْنَ أَقْطابِ كِرام وَأَوْتادِ وَمِمَّنْ مَضَى مِنْ أَهْل عَصْرِي أَئِمَّةٌ أَخَذْتُ طَرِيقَ الْحَقِّ عَنْهُمْ بإِسْنادِ إلى خَيْر مَحْمُ ودٍ وَأَشْرَف حَهّادِ مِنَ السِّرِّ أَمْجادٌ خَلائِفُ أَمْجادِ فَيا لَكَ مِنْ آبا كِرام وَأَجْدادِ(٢)

مُسَلْسَلَةٌ عَنْهُمْ أَسانِيدُ أَخْذِهِمْ طَريقَةُ رُشْدِ قَدْ تَلَقَّى الَّذِي لَها أَبُ يَتَلَقَّى عَنْ أَبِيهِ وَهَكَدا

## وَقَالْضُونَا لَيْ عَنْ الإحساسُ زَينٌ ، يُورِثُ تَحَسُّساً ، يُثْمِر تَنَبُّهاً ، وَيُقابِلُه تَحَنُّنُ ، يَبدُو ما الاستعداد لتلقى المعاني

(١) البَيتانِ لِلحَبِيبِ عَلِيِّ بن محمَّدٍ الحَبَشي مَن قَصِيدَةٍ مَطلَعُها:

لَكُم بُشرَى الإجابَةِ والقَبُولِ مِن المَولَى بواسِطَةِ الرَّسُولِ أُنظُر «سَمطِ الدُّرَر» ص ١١٨.

(٢) الأبياتُ لِلحَبِيبِ عَلِيِّ بنِ محمَّدٍ الحَبشي مِن قَصِيدَةٍ مَطلَعُها: إِلَى المسلَكِ المحمُودِ أُرشِدُ أُولادِي وَمَن يَقْبَلُ الإرشادَمَن أَهل ذاالوادِي أُنظُر الدِّيوان الحَكَمِي ص٨٦ .

(YOE)

يَزُولُ بِهِ الالْتِباسُ ، وَيَكُونُ بِهِ الإِحْساسُ ، وَيَصْلحُ بِهِ النّاسُ ، والمعاني تَخْتَلفُ بِعُمُومِها وَخُصُوصِها ، واخْتِلافِ() الاسْتِعْداداتِ ، والعُقُولُ والأرواحُ قابِلَةٌ ، مَرْجِعُها إلى إقامَةِ حَقِيقَةِ العُبُودِيَّةِ ، وَسِعَةِ اسْتِيعابِ الخَلْقِ ، فِي قَوالِبِ الأَخلاقِ النَّبُويَّةِ .

يَرْفَعُوا هَم الهِمَمَ فِي إِدراكِ أُسرارِ الخِلافَةِ ، والوِراثَةِ النَّبُويَّةِ ، والصِّلَةِ بِالحَقِّ جَلَّ جَلالُه ، مِن خِلالِ هَذِهِ الأَعهالِ نَفْسِها، وَهَذَا المَيدانِ نَفْسِه، وَهَذَا المَجالِ نَفْسِه، حَتَّى يَكُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وَيَتَعالَونَ عَمَّا يَدُورُ مِن شُؤُونِ النَّفُوسِ والحَساسِيَّاتِ ، والالْتِفاتِ يَكُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وَيَتَعالَونَ عَمَّا يَدُورُ مِن شُؤُونِ النَّفُوسِ والحَساسِيَّاتِ ، والالْتِفاتِ إِلَى المظاهِرِ ، يَبْذُلُونَ المَودَّةَ لأَهْلِ الإسْلامِ ، حتَّى لمن عارَضَهم وانتقدهُم، وَلا يُفَوِّتُوا الوَقْتَ فِي مُمَاراةِ المُنتقِدِينَ ، مُقابلَ أَنْ يُضَيِّع إِفادَةَ مُسْتَفِيدينَ ، وَتَرْقِيَةَ مُتَرَقِّينَ، يَغُونُ والوَقْتَ فِي مُمَاراةِ المُنتقِدينَ ، مُقابلَ أَنْ يُضَيِّع إِفادَةَ مُسْتَفِيدينَ ، وَتَرْقِيَةَ مُتَرَقِّينَ، يَتَعامَلُونَ مَع الحَقِّ بِالطُّمَأْنِينَةِ ، والاعْتِادِ عَلَيهِ.. وَيَتَعَلَّمُونَ سِرَّ التَّحَقُّقِ بِالبَرَاءَةِ مِن الحَوْلِ والقُوَّةِ ، حَتَّى لا يَشْهَدُوا هَم قُوَّةً فِي شَيءٍ ، وَلا حَولاً فِي شَيءٍ ، وَيَشْهَدُونَ الكَنْ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلا بِالله».. يَعْثُرُون عَلَى الكَنْ وَلا وَلا قُوَّة إِلا بِالله».. يَعْثُرُون عَلَى الكَنْ وَلا وَلا قُوَّة إِلا بِالله».. يَعْثُرُون عَلَى الكَنْ وَلا وَلا قُوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّة إِلا بِالله».. يَعْثُرُون عَلَى الكَنْ وَلا الْكَنْ وَلا عَوْلَ وَلا قُوْلَ وَلا قُوْلً وَلا قُوْلً وَلا قُوْلً اللهَوْلَ وَلا عَلَى الْكُونُ وَلا قُولُ وَلا قُولًا وَلا قُولًا الْمُؤْلِ وَلا عَلَى اللهَوْلَ وَلا عَلَوْلَ وَلا عَلَى الْعَلَى الْكَنْ وَلا عَلَى الْكُنْ وَلَا عَلَى الْكُنْ وَلا عَلْقَا إِلَيْهِ وَلا عَوْلَ وَلا عَوْلًا وَلَا عَلَى الْعَلَا الْمُؤْلِقُولُ وَلا عَلَى الْكَنْ وَلا عَلَى الْكُنْ وَلا عَلْقَ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِونِ عَلَى الْعَلَا الْعَلَيْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِ اللْهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِلُونَ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُول

وَ إِلَى هَذِهِ العُمُوميّاتِ تَرْجِعُ كَثِيرٌ مِن المعانِي الَّتِي قَد يَحْتاجُ بَعْضُها إِلَى تَفْصِيلات، وَهَذا عِندَ المَتَهَيِّعِ لَه ، وَيُقابِلُ استِيعابَ هَذا التَفصِيل القَوِيّ ، عَلَى قَدْرِ تَحْصِيلِه (٣).

الطمع في صاحب الحكم المطلق وَ الْكُولُلْكُ فَيْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أَي: إِنَّ فَهِمَ المعاني يَتَفاوَت عَلَى حَسبِ اختِلافِ الاستِعداداتِ .

<sup>(</sup>٢) قَال النَّبِيُّ صَلِى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِاللهِ بنِ قَيْسٍ: «يا عَبْدَاللهِ بنَ قَيْسٍ.. أَلَا أَدُلُّكَ على كَلِمَةٍ هِيَ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟» قُلْتُ: بلى يا رَسُولَ اللهِ.. قال: «لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ». رواه البخاري برقم (٣٩٦٨).

<sup>(</sup>٣) أَي: إِنَّ الاستِيعابَ القَوِيَّ لِتَفصِيلِ هَذِهِ المعانيِ إِنَّها يَكُونُ عَلَى قَدرِ التَّحصِيلِ

وَإِلا مَا كُنّا لِنَصِلَ لِكَرَمِهِ وَلا لِرَحْمَتِهِ أَبْداً ، لَو لَمَ تَكُنْ عَظِيمَةً وَواسِعَةً وَمُتَعالِيَةً وَمُنَزَّهَةً عَن الحَدِّ والحَصْرِ والكَيْفِ .. مَا كُنّا لِنَبْلُغَ شَيْئاً قَطُّ مِن هَذَا الكَلامِ ، فَيَكْفِي النَّقْصُ الَّذِي عِنْدَنا ، والتَّقْصِيرُ فِي أَحْسَنِ أَعْمالِنا وَأَفْضَلِها ، يَكْفِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حاجِباً وَمانِعاً ، فَكَيْفَ فِي باقِي أَعَمالِنا ؟ وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ ما مَنعَ وَلا حَجَبَ وَلا حَرَمَ وَلا أَعْرَضَ وَلا أَعْرَضَ وَلا أَرْانا إِلا كَرَمَه وَإِحْسانَهُ فِي كُلِّ حالٍ ، وَهَذَا يَكْفِي دَلِيلاً عَلَى عَظَمَةِ المِنّة وَعَظَمَةِ الكَرَم والجُودِ .

المُتَكلِّمُونَ بِأَلْسُنِ الذَّوقِ مِن المَاضِينَ والحَاضِرينَ كُلِّهِم لا إِشكالَ فِي كَلامِهِم، وَلَكِن تَسرِي سِرايَةُ كَلامِهم فِي لِسانٍ عاصٍ وَصاحِبِ قَلْبٍ عاصٍ فَيَتَكَلَّمُ بِهِ، هَذا عَجِيبٌ وَهَذا غَرِيبٌ! هُو الكَرِيمُ الَّذِي يُعْطِي وَلا هُو مُبالِي، هُنا العَظَمَةُ، يُعَذِّبُ وَلا يُبلِي، وَيُنْعِمُ وَلا يُبلِي، سُبْحانه جَلَّ جَلالُه! يَحْكُمُ كُلَّ شَيْءٍ وَلا يَحَكُمه شَيْءٌ.

حَتَّى حُكَّامُ الأَرْضِ هَؤُلاءِ الحُكْمِ المجاذِي ، مِنْهِم الَّذِينَ يَعْصُرُهُم وَيُقَيِّدُهُم قَانُونٌ ، وَمِنْهُم الَّذِينَ ما يَحْصُرُهم شَيْءٌ ، فالَّذِي ما يَحْصُره شَيْءٌ يَحَافُونه النّاسُ أَكْثَرَ وَمِنْهُم الَّذِينَ ما يَحْصُرُهم شَيْءٌ ، فالَّذِي ما يَحْصُره شَيْءٌ يَحَافُونه النّاسُ أَكْثَرَ وَرُبّها رَجَوْهُ أَكْثَرَ ، وَلَكِنَّ المَتقَيِّدَ بِمَنْهَجٍ أَو بِقانُونٍ يَقِلُّ الطَّمَعُ فِيهِ ؛ لأَنَّه مَحَكُومٌ ، هَذا وَصْفُ الحَلْقِ ، أمّا صاحِبُ الحُكْمِ المُطْلَقِ أَحَقُّ بِأَنْ يُطمَع فِيهِ مِن كُلِّ جانِبٍ ، وَأَن يُهابَ بِأَنْ يُطمَع فِيهِ مِن كُلِّ جانِبٍ ، وَأَن يُهابَ مِن كُلِّ جانِبٍ ، وَأَن يُهابَ مِن كُلِّ جانِبٍ ، مَؤُلاءِ الخَلْقُ عَلَى قَبْضَتَينِ ، هَوُلاءِ إِلَى الجَنَّةِ وَلا أَبالِي ، وَهَوُلاءِ إِلَى النّارِ وَلا أُبالِي (') ، وَقالَ سُبْحانَه : لِكُلِّ مِنْكُم عَلَيَّ مِلْوُها ( الجَنَّةُ والنَّارُ ) (') ، جَلَّ الجَبّر .

<sup>(</sup>١) قَالَ النَّبِي صَلَّىَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: «خَلَقَ اللهُ آدَمَ حِين خَلَقَهُ فَضَرَبَ كَتَفُه الْيُمْنَى فَاخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْضَاءَ كَأَنَّهُمُ الذَّرُ ، وَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسْرَى فَاخْرِج ذُرِّيَّةً سَوْدَاءَ كَأَنَّهُمُ الحُّمَمُ ، فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَمِينِهِ : إِلَى الجُنَّةِ وَلاَ أَبالِي . وَقَالَ لِلَّذِي فِي كَفِّهِ الْيُسْرَى : إِلَى النَّارِ وَلاَ أُبالِي» رَواهُ مُسلِمٌ.

<sup>(</sup>٢) شاهِدُ ذَلِكَ قَولُ رَسُولِ الله صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: «احتَجَّتْ اَلَجَنَّةُ والنَّارُ فَقالَت النَّارُ: فِيَّ الجُبّارُونَ

وَلِكُونِهِ صاحِبَ الحُكم المُطْلقِ جَلَّ جَلالَه تَـرَى كَيْفَ خَـشْيَةُ الملائِكَةِ ﴿وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الانياء:٢٨]، الملائِكَةُ ما وُعِدُوا بِجَنَّةٍ وَلا تُوعِدُوا بِنارِ ، لَكِنَّهُم عَرَفُوا الْحَقِيقَةَ ، فَمَا يَحْتاجُون إِلَى وَعْدٍ أَو وَعِيدٍ .. إلا فَضْلٌ مِنه سُبْحانَهُ وَسِياسةٌ لنا نَحْن ، وَسَوْقٌ لِلخَيْر أَتَى لَنا بالوَعْدِ والوَعِيدِ ، هَذا بِسَبَب ضَعْفِنا ، وأمّا هَؤُلاءِ لا وَعْدَ ولا وَعِيدَ بالنِّسْبَة لهم ، ولكن مَعَ ذَلِك عِنْدَهم خَوْفٌ ورَجاءٌ .

الحَمْدُ لله الَّذِي جَعَل مِنَّا سَيِّدَهُم وَإِمامَهُم الَّذِي يَلْجَؤُون إِلَيْه ، الحَمدُ لله الَّذِي جَعَلَه مِن هَذا النَّوع الإِنْسانِي ، فَلِهَذا قالَ الحَبِيبُ أَهْمَدُ بنُ حَسَن : (ما أَغْبِطُ مَلَكاً وَلا غَيْرُه ، لَكِن أَغْبِطُ الَّذِي يَتَّبِعُ الحَبِيبَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم) ، والَّذِي يَعْرِفُ أَسْرِ ارَ اتِّباعِه مِن خِلالِ اتِّباعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ فَهَذا أَغْبِطُه ، وَأَمَّا المَلَكُ كَيْفَ أَغْبِطُه وَهوَ مَعْصُومٌ ؟ فَلا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ ، وَهَل سَيِّذُ الْخَلْقِ مِن الْمَلائِكَةِ أُو مِن هَذا النَّوع الإِنسانِي؟ إِذا فابْحَثْ لَكَ عَن الشَّيْءِ الَّذِي تَقْدِرُ عَلَيهِ ؛ لأَنَّه قَد تَحْصُلُ مِن النَّوْع الإنْسانِيّ المتابَعَةُ للحَبيب صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فَهَذا تَغْبِطُهُ ، وَأَمَّا ساداتُنا الأَنبياءُ والْمُرَسلُونَ فَلِعُلُوِّ مَراتِبهم لا يَتَأَتَّى الوُّصُولُ إِلَيهم بِمَعْنَى المساواةِ لهُم.

الإقبال ونفي الالتفات لغبر الحقّ سبحانه وتعالى

وَقَالْكُوْكُالِكُ فِي أَنْهُ فِي الطَّرِيقُ مُيَسَّرةٌ ، والسَّبيلُ مُمَّهَّدَةٌ ، والدَّاعِي ما وَقَفَ عَن دَعْوَتِنا فيما يتعلّق بصدق لَحْظَةً، والحادِي باسِطٌ حِبالَ حَدْوِه فِي كُلِّ لَمْحَةٍ ، فَهاذا بَقِيَ عَلَينا ؟ نُلَبِّي إِنْ شاءَ الله ، نُجِيبُ إِنْ شَاءَ اللهُ ، نَصْدُقُ إِنْ شَاءَ اللهُ ، نَطْرُقُ الأَبْوابَ إِنْ شَاءَ اللهُ ، نَتَوَجَّهُ إِنْ شَاءَ اللهُ ﴿ وَجَّهُتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۗ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الانعام: ٧٩]، لا تُشْرِكْ مَعَه فِي الوُّجُودِ شَيْئاً ، لا تُشْرِكْ مَعَه عَرشاً ، وَلا

> والمتكبِّرونَ ، وَقالَت الجِّنَّة : فيَّ ضُعَفاء المسلِمِينَ وَمَساكِينِهم ، فَقَضَى الله بَينَهم إ إنَّكِ الجِّنَّة رَحَمتِي أَرحَمُ بِكِ مَن أَشاءُ ، وَإِنَّك النَّارُ عَذابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَن أَشاءُ وَلِكِلَيكُم عَلِيَّ مِلؤُها » رَواهُ مُسلِمٌ.

كُرسِياً ، وَلا جَنَّةً ، وَلا ناراً ، وَلا شَيْئاً مِن خَالُوقاتِه ، فَلَيْس لها وُجُودٌ ذاتِيُّ قَطُّ قَطُّ قَطْ ، هَذِه كُلُّها أَصْلُها عَدَمٌ ، الوُجُودُ له ، هَذِه كُلُّها حَواجِزُ قابِلَةٌ للزَّوال ، ولو أرادَ أَنْ تَزُولَ لَزالَت .

ولا في الإرادَةِ .. لا تُشْبِتْ مَعَه شَيْئاً ، ولا في القُدْرَةِ ، ولا في العِلْمِ ، ولا في الحَياةِ ، ولا في البَصِير . ولا في البَصِير . تُبْصِر ؛ لأنَّه الله السَّمِيعُ البَصِير .

الله يُرَقِّينا وَإِيّاكُم وَجَهِيعَ إِخُوانِنا وَصَحْبِنا ، وَأَهْلِ وِجْهَةِ الْخَيْرِ مِن الجِنِّ والإِنْسِ فِي المشارقِ والمغارِبِ ، وَيُعِيدُ عَلَينا وَعَلَيْكُم عَوائِدَ الاتِّصالِ ، حَتَّى نَسْلَمَ مِن كُلِّ اعْوِجاج ظاهِراً وَباطِناً .. آمِين اللَّهُمَّ آمِين .

إِنْ عَرْفْتُم حَمْلَ هَذِه الأَمانَةِ .. احْمِلُوها ، وَإِنْ عَرْفُتُم أَداءَها .. أَدُّوها ، وَإِنْ عَرَفْتُم الدَّلالَةَ عَلَيْها .. دُلُّوا بِها ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَحْصُلُ مِن بَعدِ التَّوَجُّه التّامِّ ، بِكُلِّ باطِنِ وكُلِّ ظاهِرٍ.

الأنس بالله وَ الْكُوْلُكُ وَ الْمُعَنِّ اللهِ الْمُعْادِةِ .. كَيْفَ يَكُونُ لَه أُنسٌ بِالطَّاعِ ؟ ومَن لم يكُن له أُنسٌ بالعبادةِ .. فكيف يَصِلُ إلى الأنسِ بالمَعْبُودِ ؟ أَوَّلاً تَأْنَسُ بِطاعَتِه ، تُحبُّها وَتَعْشَقُها وَتَسْتَلِذُ بِها ، ثُمَّ بَعدَ ذَلِكَ يَفْتَح لَكَ بابَ الأَنسِ بِه ، وَهو شَيْءٌ لا يُعَبَّر عَنه ، وَلَن يُكلِّم عَنه أَحدٌ إلا إِنْ فَتَح لَكَ هو بابَه .. سَتَذُوقُ وسَتَنْظُرُ وسَتَعْرِفُ، أما الكلامُ فلا أَحدَ سَيُعْنِيك عنه بِكلامٍ ، شُدَّ الحِزامَ وقِفْ على البابِ الَّذِي دَخَلُوا مِنه كُلُّهم .

بابْ مَوْ لاكْ لِي مِنْهُ وُرُود الفَوايِدْ

ثمرة الحفاظ على شهود الحق تعالى

وَ الْكُوْلُلْكُوْلُوْكُوْلُلْكُوْلُوْكُوْلُوْكُوْلُوْكُوْلُوهِ وَمَشْهُودِهِ وَقَصْدِ مَعْبُودِهِ ، مَع التَعَلُّقِ بِأَذْيَالِ كَرَمِهِ وَجُودِهِ ، مُتَحَقِّقاً بِحَقائِقِ شُجُودِهِ ، لما كانَت هُناكَ فِي عالَم الظّاهِرِ مُبايَنَةٌ ، وَلا مُنازَعَةٌ إلا ما قَد يَحصُلُ بِسَبَبِ شَيْءٍ مِن الوَهْم أَو سُوءِ التَّصَرُّ فِ .

وَلَعَاشَ فِي النَّاسِ لا لِلنَّاسِ ، وَبَينَ النَّاسِ لا بِالنَّاسِ ، وَوَسَطَ النَّاسِ لا فِي النَّاسِ ، فَهو يَعِيشُ بَينَ الخَلقِ لِلخَالِقِ بِالخَالِقِ ، يُخَاطِبُهُم فِي الله وَيُعَامِلُهُم لله وَيُكَلِّمُهُم بِالله، وَصِدْقُ الوِجْهَةِ إِلى رَبِّ الأَربابِ هُو الَّذِي تُقْطَعُ بِهِ هَذِهِ العِقابُ ، وَتُنالُ بِهِ هَذِهِ الآراب .

إفراد القصد لله

وَ اللهُ ورِضُوانُه ، ومَن قَصْدُهُ اللهُ .. يَنْبَغِي أَنْ يَعْمَلَ على قَدْرِ القَصْدِ هذا، فَلَو أَنَّ المقْصُودَ هُوَ اللهُ ورِضُوانُه ، ومَن قَصْدُهُ اللهُ .. يَنْبَغِي أَنْ يَعْمَلَ على قَدْرِ القَصْدِ هذا، فَلَو أَنَّ عَندِي مِئَةَ أَلْفِ رُوحٍ أَو أَكْثَرَ وَقَدَّمْتُها واحِدَةً بَعْدَ الثَّانِيَةِ فِي سَبِيلِهِ لَكَانَت كُلُّها يَسِيرَةً وَحَقِيرَةً وَصَغِيرَةً .. جانِبَ لَحَظَةٍ مِن رِضوانِ الله تَعالى ، هَذا حَتُّ ، وَهَذِهِ حَقِيقَةٌ ، وَكَلامٌ صِدْقٌ .

إِذَا فَمَنْ أَفْرَدَ القَصِدَ لله تَعَالَى .. لم يَضُرَّه ثَناءُ النّاسِ وَذَمَّهُم ؛ لأَنَّه ما قَصَدَهُم أَصلاً، فَلَو قَصَدَهُم إِنْ مَدَحُوه .. انْتَفَخُ (") ، وَإِنْ ذَمُّوْهُ .. تَكاسَلَ ، لَكِن إِذَا لَم يَقصِدهُم ، فَلَو قَصَدَهُم إِنْ مَدَحُوه .. انْتَفَخُ (") ، وَإِنْ ذَمُّوهُ .. تَكاسَلَ ، لَكِن إِذَا لَم يَقصِدهُم ، وَكَانَ القَصدُ عِندَه مُفْرَدٌ لِواحِدٍ .. أَتْرُكُهُم يَمْدَحُونَ وَيَذُمُّونَ حتَّى يَمَلُّوا، فَلا أَحَدَ مِنْهُم يُقَدِّمُ وَلا يُؤخِّرُ ، والمقْصُودُ واحِدٌ اسْمُهُ الله ، والواسِطَةُ والدَّلِيلُ واحِدٌ اسْمُه لله مُعَلَيْنا مِنْها فَلا مُحَمَّدٌ ، والطَّرِيقُ إِلَيهِ سَنَدُنا ، وَهُم أَئِمَّتُنا وَشُيُوخُنا ، فَبَاقِي الكائِناتِ ما عَلَيْنا مِنْها فَلا

<sup>(</sup>١) وَذَلِكَ فِي ١٢ مِن شَهرِ صَفَر ١٤٢٠هـ.

<sup>(</sup>٢) يَومُ الْخَمِيسِ ١٨ مِن شَهرِ ذِي القِعدَةِ ١٤٢٠هـ.

<sup>(</sup>٣) كِنايَةٌ عَن فَرَحِهِ بِالمدح.

نَقْصُدُها وَلا نَلْتَفِتُ إِلَيْها ، اللهُ يُثَبِّتُ أَقْدامَكُم ، أَنتُم فِي نِعمَةٍ مِن الله أَنْعَمَ بِها عَلَيكُم، الله يُتِمُّها عَلَيكُم، والعاقِبَةُ لِلمُتَّقِين .

في شأن قصد الوصول إلى الله من خلال أعمالنا

وَ الْكُوْلُلْكُوْلُوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ السّائِرُ فِي هَذَا السّبيلِ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَه مَقْصَدٌ صَالِحٌ وَصَادِقٌ فِي وَصُولِهِ إِلَى رَبّهِ ، فَيَكُونُ السّائِرُ عَلَى وَصْفِ استِحلاءِ ذِكْرِهِ والقِيامِ بِوَ ظَائِفِ شُكْرِه وَ وَصُولِهِ إِلَى رَبّهِ ، فَيَكُونُ السّائِرُ عَلَى وَصْفِ استِحلاءِ ذِكْرِهِ والقِيامِ بِوَ ظَائِفِ شُكْرِه تَعَالَى ، وَيَعْلَمُ أَنَّ الحَقَّ تَعَالَى ، وَيَعْرِفُ النُّقصانَ مِن المَزِيدِ فِي أَحوالِهِ وَلا يَزالُ يَسْتَزِيدُ ، وَيَعْلَمُ أَنَّ الحَقَّ تَعَالَى لَيَسَ أَهلاً لأَنْ يُقْتَصَرَ بِالعَمَلِ لَه عَلَى ظَواهِر ، الحَقُّ لَيسَ أَهلاً لأَنْ يُقْتَصَرَ بِالعَمَلِ لَه عَلَى ظَواهِر ، الحَقُّ لَيسَ أَهلاً لأَنْ يُقْتَصَرَ بِالعَمَلِ لَه عَلَى ظَواهِر ، الحَقُّ تَعالَى مُنزَّةٌ وَ عَن أَنْ يَكُونَ شَأْنُه هَكَذَا ، فَهَذَا الرَّبُّ لا يُمْكِنُ مُ خَادَعَتُه وَلا يُعامَلُ بِالقَوالِبِ ، وَلا يُؤْمَنُ مَكْرُه ، وَلا يُيْأَسُ مِن رَحْمَتِه ، وَلا يُقْنَطُ مِن عَطَائِه ، وَلا يُؤْمَنُ عَلْمُ مَن عَطَائِه ، وَلا يُؤْمَنُ عَلَيْهُ ، فَهَذِهِ مِضَةُ الرَّبِ الَّذِي نَعْبُدُه .

فَتَحتاجُ إِذَا عَلِمْتَ صِفَةَ رَبِّكَ أَنْ تَكُونَ ذَوَّاقاً فَتَعْرِفَ كَيْفَ تُوصِلُ الكَلِمَةَ وَكَيْفَ تُعالِجُ الْمُشْكِلَةَ ، وَكَيْفَ تُواجِهُ القَرِيبَ والبَعِيدَ ، وَكَيْفَ تُكلِّمُ الأَخَ والصَّدِيقَ والمُجافِي فَتُوصِلُ إِلَيْهِم هَذِهِ الأَشياءَ بِذَوقٍ .

رَبِّ زِدنا عِلماً ، وَعَلِّمنا مِن لَدُنْكَ عِلْماً ، وَآتِنا رَحَمَةً مِن عِنْدِكَ ، وارزُقْنا فَهْماً ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسأَلُكَ فَهْمَ النَبيِّنَ وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ وَإِلْهَامَ الملائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ .

وَ الْكُوْوَالْكُ وَ اللهُ الل

في معاني تقويم المعاملة مع الله

<sup>(</sup>١) في ١٤ مِن شَهرِ ذِي القِعدَةِ ١٤٢١هـ.

<sup>(</sup>٢) لَيلَة السَّبتِ ٣ مِن شَهرِ رَبِيعِ الأوَّل ١٤١٩هـ.

المُعامَلَةِ الطَّيِّبَةِ لَه ، لَكِن فِي وَقتِ رَدِّه لَهَا .. يَبدَأُ يَنْشَأُ عِنْدَه أَنَّ فِي المسْأَلَةِ شَيْعًا ، إلا أَنَّ واجِبِي أَرُدُّ الكَلامَ ، فَيَبْدَأُ يَرُدُّ الكَلامَ بِلِسانِه ، وفي باطِنِه يَثْبُتُ مِنه شَيْءٌ ، فيَحْتاجُ هذا إلى النَّظَرِ والتَّعَرُّض مِنه سُبْحانه وتَعالَى ، والحَقُّ له أَلْطافٌ بِعَبْدِه وله رِعايَةٌ .

في شأن قاعدة التبري من الحول والقوّة وَقَالَ فَكُولُكُ مِنْ أَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

يُدْرِكُ هَذَا الْمَعنَى فَيبُدَأُ يَتَحَقَّقُ بِهِ فِي ذُوقِهِ وَسُلُوكِهِ فَينفِي عَن نَفسِهِ الْحَوْلَ والقُوَّة، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ فِي اجْتِهاداتِه المُتَواصِلَةِ وَأَعَالِهِ المستَمِرَّةِ نافِياً عَن نَفْسِهِ الْحَوْلَ والقُوَّة، غَيْرَ مُدَّعٍ لِشَيْءٍ وَلا ناسِباً لَه لِنَفْسِهِ ، فَعِندَ ذَلِكَ تَنْغَلِقُ عَنهُ أَبوابُ الكِبرِ والعُجبِ غَيْرَ مُدَّعٍ لِشَيْءٍ وَلا ناسِباً لَه لِنَفْسِهِ ، فَعِندَ ذَلِكَ تَنْغَلِقُ عَنهُ أَبوابُ الكِبرِ والعُجبِ والعُجبِ والغُرُورِ وَما إِلَى ذَلِكَ باباً بَعْدَ بابٍ، حَتَّى إِذَا رَحِمَهُ الْحَقُّ تَعالَى اقْتَلَعَ شَجَرَتَها مِن أَصُولِها وَجُذُورِها فَطَهَّرَهُ تَطِهِيراً ، واصطَفاه لِقُدْسِهِ ، وَأَجلسَهُ عَلَى بِساطِ أُنسِهِ ، وَقَابَلَه بِها هُو أَهلَه سُبْحانَه وَتَعالَى ، وَأَذَاقَهُ لَذَّةَ مُعامَلَتِهِ وَحَلاوَةَ رَحْمَتِهِ ، فَلا نَسلَمُ مِن اللّهُ عَن يَتَى نُكْفَى شَرَّها .

فَفِي قِمَّةِ اجتِهادِنا وَبَذْلِنا الشَّدِيدِ نَعْرِفُ أَنَّه لا حَولَ لنا وَلا قُوَّةَ ، والمنُّ لله وَلِرَسُولِه ﴿ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ ﴾ [الحُجُرات:١٧].

فيها يتعلّق بشأن الارتباط برجال الإرث من خلفاء الحيب عَلَيْهِ وَ الْكُولُلُهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِن غَيْرٍ شَكً لا يَتِمُّ ولا يَقُومُ إِلا مِن أَبُوابِ خِلافَتِه وَنِيابَتِهِ وَوِراثَتِهِ ، هَذا أَمرٌ مَعْلُومٌ ، فَلا تَخلِطْ بَينَ المسائِلِ. وَلا يَظُنُّ أَنَّ مَعْنَى هَذِهِ الدَّعْوَةِ دَعْوَةٌ لإسقاطِ الدُّخُولِ مِن الأَبواب ، لا تَتَحَقَّقُ

(١) فِي ١١ مِن شَهرِ رَبِيعِ الثَّانِي ١٤٢٠هـ.

القُدْوةُ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم إِلا مِن قَبِيلِ خُلَفائِهِ ، وَمِن أَبوابِ نُوّابِهِ وَوَرَثَتِه صَلَّى اللهُ وسَلَّم عَلَيه وَعَلَى آلِهِ ، كَمَا أَنَّه لا يَتَأَتَّى الوُصُولُ إِلَى رِضْوانِ الله إِلا مِن بابِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ ، وَلا وُصُولَ إِلَى رِضوانِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ إلا مِن أَبوابِ خُلَفائِهِ وَوَرَثَتِه عَلَيْهِم رِضُوانُ الله .

في شأن الارتباط وَ والصّلة م بالمشايخ ب

وَقَالْضَوْاللّهُ فَيْنَا إِنَّمَا تَنْضَبِطُ أُمُورُ النَّاسِ بِحَسْبِ هَذِهِ الرَّوابِطِ ، الرَّابِطَةُ بِنَبِيِّه وَرَسُولِهِ مَا تَأْتِي بِدُونِ رَابِطَةٍ بِخُلَفائِهِ ، فَأَهلُ كُلِّ زَمَنٍ .. منهجُهُم إِلَى الارتباطِ بِالمُصْطَفَى خُلَفاءُ زَمانِ هِم ، كَذَلِكَ رَتَّبَ اللهُ ، تَجِدُ المُرْتَبِطَ أَمْرُهُ مُنْضَبِطٌ ، القليلُ مِنهُ يَفُوقُ الكثيرَ مِن غَيْره ، اليسيرُ مِنه يَتَبارَكُ وَيَحْصُلُ بِهِ الأَثْرَ .

ضَعِيفُ الصِّلَةِ مِثْلُ الَّذِي يُباهِي وَيَفْتَخِرُ بِالصُّورِ بِلا حَقائِقَ ، كَالَّذِي يُرِيدُ النَّاسَ يَبْنُونَ لَـهُم بُيُوتاً فَأَخَذَ صُوراً لَموادِ البِناءِ الَّتِي يَلْعَبُ بِها الأَطْفالُ وَخَرَجَ يَبِيعُها ، مَنْ سَيَشْتَرِيها مِنهُ ؟! إِلا إِذَا كَانُوا أَطْفَالاً يَأْخُذُونَها مِنه لِكَيْ يَلْعَبُوا بِها ، وَلا تُبنَى بِها بَيُوتٌ ، لَكِن إِذَا جَاءَ بِالمُوادِ الحَقِيقِيَّةِ لِلبِناءِ يَشْتَرِيها مِنه العُقَلاءُ والكِبارُ والفاهِمُونَ بَيْنُونَ بِها النَّيُوتَ .

كَانَت هُناكَ رَوابِطُ بَينَ الْمُتَلَقِّينَ والشُّيُوخِ فِي العُصُورِ الأُوْلَى ، لَكِن ذَلِكَ فِي أَفرادٍ ، وَإِلا فالغالِبُ أَنَّ جُمُوحَ النَّفْسِ يَمْنَعُها عَن القُدْسِ ، فَلا يَزالُ الوَسْواسُ مَوقِعاً لَهَا فِي الالْتِباسِ والبَأْس .

تَخَيُّلُ الاستِقْلالِ أَو الاسْتِغْناءِ ، وَتَصْدِيقُ الوَسْواسِ بِأَنَّه غَيْرُ مُحَتَاجٍ ، وَتَصْدِيقُ النَّاسِ فِي مَدْجِهم لَه ، هَذِهِ عامَّةُ القواطِعِ وَهِي راجِعَةٌ إِلَى رُوْيَةِ النَّفْسِ ، أَيْ أَنْ يَرَى نَفْسَه، فَإِذا انقَطَعَ عَن وِجْهَةِ الشِّيخِ وَهِمَّةِ الشِّيخِ وَمَسْلَكِ الشِّيخِ كانَ ذَلِكَ سَبَبَ القَطِيعَةِ فَإِذا انقَطَعَ عَن وِجْهَةِ الشِّيخِ وَهِمَّةِ الشِّيخِ وَمَسْلَكِ الشِّيخِ كانَ ذَلِكَ سَبَبَ القَطِيعَةِ

عَنهُ، الحَبِيبُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قالَ لِلمُبَلِّغِينَ: «بَلِّغُوا عَنِّي»(١) أَي بِلا انْقِطاعٍ ، الله يُقوِّي رَوابِطَنا وَإِيّاكُم وَمَن يُحِبُّ لما يُحِبُّ عَلَى ما يُحِبُّ حَتَّى يَجَعَلَنا فِيمَن يُحِبُّ .

لهَذا قالُوا: إِنَّ بَعْضَ التَّلامِيذِ يُرَقِّيه اللهُ ، وَقَد يَرْ تَفِعُ بَعْضُ التَّلامِيذِ عَلَى مَقامِ شَيْخِهِ ، فَيَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَكُونَ قَوِيَّ الصِّلَةِ بِهِ ، حَسَنَ العِرفانِ لِجَمِيلِهِ وَإِحْسانِهِ ، فَإِنْ اعْتَقَدَ التَّرَفُّع أَو الاسْتِغْناءَ عَنهُ .. سَقَطَ وَسُلِبَ حالُه ، وَلهذا نَجِدُ المشايخ الكِبارَ الَّذِينَ التَّرَفُّع أَو الاسْتِغْناءَ عَنهُ .. سَقَطَ وَسُلِبَ حالُه ، وَلهذا نَجِدُ المشايخ الكِبارَ الَّذِينَ اعتَلَتْ مَراتِبُهُم عَلَى أَشياخِهِم كَثِيرِي التَّواضُعِ لهُم ، كَثِيرِي التَّرَدُّدِ عَلَيْهِم ، كَثِيرِي التَّواضُعِ لهُم ، كَثِيرِي التَّرَدُّدِ عَلَيْهِم ، كَثِيرِي الاعْتِرافِ بِفَضلِهِم عَلَيهِم عَلَيهِم ، كَثِيرِي الثَّنَاءِ عَلَيهِم كَمِثْلِ سَيِّدِنا الحَدَّادِ واعْتَلا عَلَى أَكْثَر المُعْتِرافِ بِفَضلِهِم عَلَيهِم ، كَثِيرِي الثَّنَاءِ عَلَيهِم كَمِثْلِ سَيِّدِنا الحَدَّادِ واعْتَلا عَلَى أَكْثَر مَشايِخِه فَصارَ يَقُولُ :

أَيْنَ أَرْبابُ المَثانِي والعُلُومِ اللَّدُنِّيَةُ وَالعُلُومِ اللَّدُنِّيَةُ الْعَانِي والنُّفُوسِ العُلُويَّةُ أَيْنَ أَصْحابُ المَعانِي والنُّفُوسِ العُلُويَّةُ أَنَا الْمَعُونِ مَنْ دَعانِي هَكَذَا حُكْمُ القَضِيَّةُ أَنَا الْآنَ أَدْعُوهُم.

فِي خُصُوصٍ لا عُمُومِ عَلَّةً مِنْ بَعْدِ نَهْلَةْ(٢)

فَصارَ كَثِيرٌ مِن مَشَاخِهِ يَسْتَمِدُ مِنه أَنُوارَ المَعارِفِ بِاللهِ والأرْتِقاءِ مِن المَقامِ الذِي هو فِيه إلى ما هو أَعْلَى ، يَتَرَقَّى على يَدُه وقَد كانَ تِلْمِيذَهُ ، مَعَ ذَلِك بَقِيَ على تَعْظِيمِهِم وإلى ما هو مَعْرِفة فَضْلِهم عَلَيْه وهَكذا ، حتَّى لوكانَ وإجْلالِهم ومَعْرِفة فَضْلِهم عَلَيْه وهَكذا ، حتَّى لوكانَ

والأبياتُ لِلإِمام الحَدّادِ مِن قَصِيدَةٍ يَقُولُ فِي مَطلَعِها:

<sup>(</sup>١) قالَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» رَواهُ البُخارِيّ.

<sup>(</sup>٢) العَلَّة : الشرُّبُ لِلمَرَّةِ الثَّانِيَةِ ، النَّهلَة : الشرُّبُ لِلمَرَّةِ الْأُولَى .

أَحَدُّ مِنْهِم فِي البَرْزَخِ ، قالَ الإمامُ الحَدَّادُ: كانَت لنا اليَدُ مِن العَيْدَرُوس (١) ، ثُمَّ كانَت لنا اليَدُ مِن الفَقِيه ، ثُمَّ صارَت مِن مُحَمَّدٍ صاحِبِ مِرْباط ، والآن لنا اليَدُ مِن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، ومَعَ ذَلِك له قَصِيدَةٌ في سَيِّدِنا الفَقِيه وغَيْره . فالرَّوابِطُ قائِمَةٌ بَيْنَهم ، تَزْدادُ في كُلِّ نَفَسٍ إلى ما لا نِهايَةَ ، كُلُّهم كَواكِبُ حَوْلَ ذَلِكَ السِّراجِ المُنِير.

## فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كُواكِبُها يُظْهِرْنَ أَنُوارَها لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ (٢)

الأصل في الأعمال الصلة النبوة النبوة

وَالْقَالِيْنُ اللّٰهُ الْأَعَالُ مَهْمَا كَانَت مَرْبُوطَةً بِسِلسِلَةِ النُّبُوَّةِ .. كَانَت مَبرُوكَةً ، والقَلِيلُ عِنْدَنا لا يُقالُ لَه قَلِيلٌ ، فَلا تَهُولُكَ الكَثْرَةُ ، وَلا المَظْهَرُ وَلا المَادَّةُ ، اِبْحَثْ كَيْفَ تَكُونُ صِلَتُك ، فَتُحْسِنُ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ ، وَتَبْذُلُ غَايَةَ الوُسْعِ ، فَإِذَا عَمِلْتَ كَيْفَ تَكُونُ صِلَتُك ، فَتُحْسِنُ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ ، وَتَبْذُلُ غَايَةَ الوُسْعِ ، فَإِذَا عَمِلْتَ بَذُلِك فَأَنْت النَّاجِحُ الفَالِحُ .. دُنْياً وأُخْرَى .. حِسّاً ومَعْنَى .

ثمرة مجالسة الأولياء ومعرفتهم

وَوَصَلُوا إِلَيْهِم ، وَكَثِيرٌ مِن النّاسِ جالَسُوا الأولِياءَ وَلا وَصَلُوا إِلَيْهِم ، وَكَثِيرٌ عَرَفُوهُم وَوَصَلُوا إِلَيْهِم ، وَكَثِيرٌ مِمَّن جَمَعَ بَينَ المَقامَينِ ، وَأَخَذَ بِالطَّرَفَينِ ، ونالَ السَّعادَتَينِ ، وَصَلُوا إِلَيْهِم ، وَكثِيرٌ مِمَّن جَمَعَ بَينَ المَقامَينِ ، وَأَخذَ بِالطَّرَفَينِ ، ونالَ السَّعادَتَينِ ، وَحَضَرَ بِالجِسْمِ والقَلْبِ ، وَقَرُبَ بِالشَّبَحِ والرُّوحِ ، وَنَظَرَ بِالبَصِرِ والبَصِيرَةِ ، فَعُرِّ فَ وَحَضَرَ بِالجِسْمِ والبَصِيرَةِ ، فَعُرِّ فَ فَعُرِّ فَ وَعَرَبَ بِالشَّبَحِ والرُّوحِ ، وَنَظَرَ بِالبَصِرِ والبَصِيرَةِ ، فَعُرِّ فَ فَعُرَفَ ، وَأُوصِلَ فَوصَلَ ، وَبَعْدَ ذَلِكَ عَن حالِه فَلا تَسَلْ ، فَإِنَّه :

<sup>(</sup>۱) العَيدَرُوس: هُو الإِمام عَبدُ الله العَيدَرُوسِ ابنُ الشَّيخِ أَبِي بَكرِ السَّكران ابنِ الإِمامِ عَبدالرَّ هَنِ السَّقَاف، وُلِدَ بِتَرِيم فِي العَشرِ الأُوَل مِن شَهرِ ذِي الحِجَّةِ سَنَة ۸۱۱ هـ وَتُوفِّي يَومَ الأَحَد ۱۲ مِن شَهرِ رَمَضانَ ۸۲۵ هـ وَعُمرُهُ ۲۵ سَنَةً ، قَراً «التَّنبِية» و «المنهاج» و «الحُلاصة» وَكُتُبَ مِن شَهرِ رَمَضانَ ۸۲۵ هـ وَعُمرُهُ ۲۵ سَنَةً ، قَراً «التَّنبِية» و «المنهاج» و «الحُلاصة» وَكُتُب الإِمامَ العَزاليِّ وَخُصُوصا «إحياء عُلُوم الدِّينِ» حَتَّى كادَ أَن يَحفظه، وَأَطنَبَ فِي مَدجِهِ وَمَدحِ مُصَنِّفه .

<sup>(</sup>٢) البَيتُ مِن قَصِيلَةِ البرُدَةِ لِلبُوصِيرِي ، الفَصل الثّالِث في مَدح النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم .

## لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إِلا مَنْ يُحَابِدُهُ وَلا الصَّبابَةَ إِلا مَن يُعانِيها

فَإِنَّ وَصْفَ ذَلِك الحَالِ لَمَ لَم يَبْلُغْهُ .. كَوَصْفِ المَحالاتِ عِنْد بَعْضِ العُقُولِ الَّتِي تُفَكِّرُ فِيها ، فَلا تَتَصَوَّرُ وُجُودَها ، وَهِي أَيضاً كَمَن يَصِفُ شُؤُونَ السُّلْطَةِ ومَلَذَّةَ لَفَكِّرُ فِيها ، فَلا تَتَصَوَّرُ وُجُودَها ، وَهِي أَيضاً كَمَن يَصِفُ شُؤُونَ السُّلْطَةِ ومَلَذَّةَ الْمَمْدُ اللهُ فاتِحِ أَبوابِ جُودِه لمن إسْتَسداه ، فَلَهُ الحَمْدُ سُبْحانَه وَتَعالَى .

وَقَالَ الْكُولُلْكُ عُنُّا الْعَالَمُ الآنَ كُلُّه يَنْطِقُ لَنا بِأَنَّ الإِسلامَ يُوجَدُ لَه مَساقٍ لِلقُلُوبِ فِي كَثِيرِ طلب الترقي مِن الجِهاتِ ، فَإِذا كَانَ لَه شَأْنٌ فِي عَالَمِ الظّاهِر فالله يَرْزُقُنا السَّبْقَ بِصِدْقِ القَصْدِ.

الَّذِي يَطْلُبُ التَّرَقِي لا يَبْخَلُ الحَقُّ أَنْ يُرَقِّيَهُ ؛ لأَنَّ المَجالَ واسِعٌ فَسِيحٌ ، إِذا خاطَبَ الإِنْسانُ نَفْسَه حَتَّى يَعْتَلِي فَتَأْتِي خاطَبَ الإِنْسانُ نَفْسَه حَتَّى يَعْتَلِي فَتَأْتِي لَهُ فَيُخَلِّصُ نَفْسَه حَتَّى يَعْتَلِي فَتَأْتِي لَهُ اللهُ فَيُخَلِّصُ نَفْسَه حَتَّى يَعْتَلِي فَتَأْتِي لَهُ الْحَقَائِق.

لله بارِقَةٌ لِلْقَلْبِ قَدْ لَمَعَتْ مِنْ عَالَمِ الأَمْرِ لا مِنْ عَالَمِ الصُّورِ اللهِ بارِقَةٌ لِلْقَلْبِ قَدْ لَمَعَتْ مَعَها وَأَوْقَفَتْكَ عَلَى المطْلُوبوالْوَطَرِ(١) أَنْسَتْكَ إِيّاكَ وَالأَكْوبوالْوَطَرِ(١)

وَقَالَ فَكُولُلْهُ فِي أَنْهُ فَكُ مَا أَنَا إِلَا خَادِمٌ مَا قُمْتُ بِحَقِّ الخِدْمَةِ وَلَا عَرَفْتُ قَدْرَهَا ، وَلَهٰذَا مَظْهُراً مَعْنَى الْاَفْقَارِ لللهُ النَّقْصُ فِيَّ ، وَالتَّقْصِيرُ مِنِّي أَحياناً يَظْهَرُ عَلَيكُم ، فَتَظُنُّونَه مِنْكُم ، بَل هُوَ مِنِّي ، وَالتَّقْصِيرُ مِنِّي ، وَالتَّقْصِيرُ مِنِّي أَحياناً يَظْهَرُ عَلَيكُم ، فَتَظُنُّونَه مِنْكُم ، بَل هُو مِنِّي ، وَالتَّقْصِيرُ مِنِّي .

يازائرِيحِين لَاواشٍ مِن البَشَرِ واللَّيلُ يَغطُر فِي بُردٍ مِن السَّحَرِ

أُنظُر «الدُّرّ المنظُوم» ص٢٣٢ ، والبُرد بِالضَّمِّ : ثَوبٌ نُخَطَّط كَما فِي «القامُوس» .

<sup>(</sup>١) البَيتان مِن قَصِيدَةٍ لِلإمام الحَدّادِ مَطلَعُها:

<sup>(</sup>٢) وَذَلِكَ لَيلَة السَّبتِ ٣ مِن شَهرِ رَبِيعِ الأوَّل ١٤١٩هـ.

فِي الشُّؤُونِ كُلِّها أَنا أَطْلُبُ مِنكُم المسامَحة ؛ لأَنِّي أَعْرِفُ أَنَّ رَبِّي يُحِبُّ مِن المُتَحابِّين فِيه وُجُودَ هَذِه الخِصْلَةِ (١) بَيْنَهُم ، وَأَنَّه يَسْأَهُم عَن صُحْبَتِهِم ، وَأَنَّه يَسْأَهُم عَن صُحْبَتِهِم ، وَأَنَّه يَسْأَهُم عَن صُحْبَتِهِم ، وَلَأَنه الله أَنْ الله وَيْكُم المُسامَحة ، وَأَقُولُ لَكُم : سامِحُونا ، حَتَّى تَسْرِي فِيها بَيْنَكُم المُسافِ وَلَمُذا أَنا دائِماً أَطْلُبُ مِنْكُم المُسامَحة ، وَأَقُولُ لَكُم : سامِحُونا ، حَتَّى تَسْرِي فِيها بَيْنَكُم البَيْن ، عَلَى بَعْضِكمُ البَعْض ، مِن أَجْلِ أَن تَعْلَمُوا أَيضاً أَنَّه إِذا خاطَبْتَ مُرْتَبِطاً بِإِنْسانِ البَيْن ، عَلَى بَعْضِكمُ البَعْض ، مِن أَجْلِ أَن تَعْلَمُوا أَيضاً أَنَّه إِذا خاطَبْت مُرْتَبِطاً بإِنْسانِ وَلَيْ السِّراياتِ أَو مُتَّصِلاً بِهِ أَو تِلْمِيذا لَه . . فَأَنتَ ثُخَاطِبُ جُزءاً مِن ذَلِكَ الإِنْسانِ ؛ لأَنَّ السِّراياتِ قائِمَةٌ ، والله سُبْحانه وَتَعالَى أَثْبَها ، حَتَّى وَكُلُّ مَشْغُولٌ بِنَعِيمِهِ فِي الجَنَّاتِ . . جَعلَها قائِمَةٌ ، والله سُبْحانه وَتَعالَى أَثْبَتَها ، حَتَّى وَكُلُّ مَشْغُولٌ بِنَعِيمِهِ فِي الجَنَّاتِ . . جَعلَها سارِيَةً قائِمَةً ، وَكَأَنَّها لا تُفْصَلُ ، فَلائِدَّ تَبْقَى كَما هِي .

رُبَّا فِي البِدايةِ أَنتَ نَظُرُك إِلَى شَيْخِكَ، بَعْدَ ذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَتَّصِلَ بِشَيخِكَ.. مُتَّصِلُ بِرَأْسِها، تَرْجِعُ بَعَدَ ذَلِكَ تَتَعامَلُ بِالسِلْسِلَةِ، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْمُتَّصِلَ بِالسِلْسِلَةِ.. مُتَّصِلٌ بِرَأْسِها، تَرْجِعُ بَعَدَ ذَلِكَ تَتَعامَلُ مَعَه، فَيكُونَ تَعامُلُك فَوْقِياً، كَذَلِكَ تَتَعامَلُ مَعَ الحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، فِي شَأْنِ التَلامِذَةِ الَّذِينَ تَراهُم صِغاراً، أو مُقَصِّرِينَ، هَل أَنْتَ تَدْرِي بِالرِّعايَةِ أَو بِالعِنايَةِ الَّتِي التَلامِذَةِ الَّذِينَ تَراهُم مِن هَذَا المِيدانِ، بَعْد ذَلِك تَرْبَقِي وَتَعْرِفُ أَنَّ المُتَّصِلَ بِرَأْسِ لَمَم ؟ فَتَتَعامَلُ مَعَهُم مِن هَذَا المِيدانِ، بَعْد ذَلِك تَرْبَقِي وَتَعْرِفُ أَنَّ المُتَّصِلَ بِرَأْسِ السِّلْسِلَةِ.. مُتَّصِلٌ بِالحَقِّ جَلَّ جَلالُه، فَتَرْجِعُ بَعَدَ ذَلِكَ تَتَعامَلُ مَع الله فيهِم هَوُّلاءِ، كَيْفَ أَدُبُك مَع الله فيهِم هَوُّلاءِ، كَيْفَ أَذَبُك مَع الله تَعالَى ؟ فَيَرْجِعُ ظَنَّك آخَرَ والأَمْرُ عِنْدَك ثانِي، حتَّى عَلَى ما ظَهَرَ كَيْفَ أَدْبُك مَعَ الله تَعالَى ؟ فَيَرْجِعُ ظَنَّك آخَرَ والأَمْرُ عِنْدَك ثانِي، حتَّى عَلَى ما ظَهَرَ لَكَ مِن أَسُواءِ.. يَكُون لَكَ ظَنَّ ثانِي وتَعامُلُ ثانِي.

وَلا يَزِالُ عِنْدَكَ اعْتِقَادُ أَنَّه رُبَّهَا دَخَلْتَ فِي شَفَاعَةِ أَحَدِهِم ، وَرُبَّهَا ارْتَقَيْتَ بِهِم هَوُّلاءِ الْمُخْطِئِينَ ، رَبِّي طَوَى الأَمْرَ عَلَيكَ ، حَتَّى تَتَأَدَّبَ ، اللهُ يَأْخُذُ بِأَيْدِيكُم ، أَنْتُم عَلَى بابِه وَهوَ الفَتَّاحُ ، سَمَّى نَفْسَهُ الفَتَّاحَ ، الحَمْدُ للله ، وَنِعْمَ الفَتَّاحِ هُوَ ! يا فَتَّاحُ يا عَلِيم .

<sup>(</sup>١) أَي: الصِّفَةِ .

الاعتقاد في الشيوخ وَ الْآَثِ اللّٰهِ أَنْ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَيَلَ اللّٰهُ وَيَلَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

قَد يَصِلُ الأَمْرُ عِنْدَه إِلَى حَدِّ أَنَّه إِذَا سَمِعَ الفَائِدَةَ مِن الغَيْرِ مَا يُقَابِلُهَا بِحَقِّها ، فَهَذَا نَقْصُ وَضَعْفُ يَدُلُ عَلَى نَقْصِ شَيْخِهِ ؛ لأَنَّه لَم يُقَوِّمْهُ تَقْوِيهاً صَحِيحاً ، الشُّيُوخُ كَانُوا يُعَلِّمُونَنا كَيْفَ نَسْتَفِيدُ مِن الكَائِناتِ والمَخْلُوقاتِ فَضْلاً عَن المُؤْمِنِينَ ، فَضْلاً عن عُلَمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَضْلاً عَن أَوْلِياءِ الأُمَّةِ .

وَقَاكُوْكُولُكُمْ وَاللَّهُ وَأَخَذَ لله .. فَقَدِ اسْتَكُمْلَ حَقِيقَةَ إِيهانِهِ ، فَكُلُّ مَا تُعْطَى فِي شأن التخلية مِن مَعْرِفَةٍ أَو عِلْمٍ أَو فَهْمٍ أَو إِدراكٍ؛ إِذا أَخَذْتَه لله فَلابُدَّ أَنْ تُعْطِيهُ لله ، تُعْطِيهِ لله مِن جَهةِ البَذْلِ وَالتَّعْلِيمِ لَمَن يَفْهَمُه ، وَمِن جِهةِ تَعْلِيةِ الإِناءِ عَنه حَتَّى تَأْخُذَ عِلْماً جَدِيداً، فَإِنْ تَرَكْتَه مِن أَجْلِه .. حَفِظَهُ لَكَ جَلَّ جَلالُه ، فَلا يَزالُ مُحَفُوظاً مَعَكُ وه هَكَذا.

وَأَمّا إِن اكْتَفَيتَ بِهِ عِنْدَك .. فَسَتَظَلُّ فِي مُسْتَو اكَ وَلم يَكُن لَكَ مَجَالٌ للتَّوسُّعِ والاسْتِز ادَةِ أَمداً ، لهذا تَجِد التُجّارَ فِي المَجْلِس الواحِدِ يُفْرِ غُون خَز ائِنَهم أَكْثَرَ مِن مَرَّة.

كَانَ سَيِّدُنا الجِيلاني (٣) رَضَيِي الله عَنْه يَقُولُ لِبَعْضِ تَلامِذَتِهِ : إِذَا تُرِيدُ الدُّخُولَ إِلَى

<sup>(</sup>١) لَيلَة السَّبتِ ١٨ مِن شَهرِ رَبِيع الثَّانيِ ١٤٢٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) وَمَعنَى تَركِهِ مِن أَجلِهِ : أَي لَم تَكتَفُ بِالمستَوَى الَّذِي وَصَلتَ إِلَيهِ بَل تَطلبُ الزِّيادَة دائيًّا .

<sup>(</sup>٣) هُو الشَّيخُ الإِمامُ العارِفُ بِالله عَبدُ القَادِر بِن أَبي صالِح مُوسَى وَيَنتَهِي نَسَبَه إِلى الحَسن المُثَنَّى

عِنْدِي .. أُتُرُك عَقْلَكَ وَعِلْمَكَ وَفِكْرَكَ وَفَهْمَكَ فِي الخارِجِ ، وتَعالَ إِليَّ خالِياً حَتَّى أَملاًك ، وَأَمّا أَنْ تَدْخُلَ إِليَّ مُسْتَشْعِراً زَهْوَ ما عِنْدَك مِن عِلْمٍ أَو فَهْمٍ .. فَلَن تَسْتَفِيدَ حِينَيْدٍ مما عِنْدِي ، وَلَكِن فَرِّغْ إِناءَكَ حَتَّى تَأْخُذَ عِلْمًا آخَرَ وَهَكَذا.

ما انْقَطَعْ فَضْلُ رَبِّي يا عُمَرْ عَنْ عَبيدِهْ غَيْر كُلِّينْ (۱) غارِقْ فِي عَطِيّاتْ سِيدِهْ (۲) فاوْق فِي عَطِيّاتْ سِيدِهْ فاقْصُدُه فانّه المُقْصُودْ والْخَيرْ بِيْدِه فاقْصُدُه فانّه المُقْصُودْ والْخَيرْ بِيْدِه ماخَسِرْ مَنْ قَصَدْ بابُهه وَلازَمْ وَصِيدِه واتْرِكِ الْخُلْقُ شُفْ كُلِّينْ راكِبْ جَرِيده مَزِيدِه واشْكُرِ الله واطْلُبْ عِنْدَ شُكْرِه مَزِيدِه مَزِيدِه مَنِيدِه سَلْهُ يُدْخِلُكَ فِي أَهْلِ الوُجُووِ السَّعِيدِه أَهْلِ عِلْم مالله يُعْدِد الله عِلْم التُقَى أَهْلِ الوجُدووِ السَّعِيدِه أَهْلِ عِلْم عَلْم التَّقَى أَهْلِ عِلْم العَم الله عَلْم والله والله عَلْم والله عَلْم والله والله

ابنِ الحَسَن السِّبط، وُلِد رَضِي الله عَنه سَنَة ٤٧٠هـ بِجَيلان وَدَخَلَ بَغداد وَهوَ ابن ١٨ سَنَة، وَكَانَت وَفاتَه سَنَة ٥٦١ه هـ، أُمّه فاطِمَة بنت أَبي عَبدِ الله الصَّومَعِي، كانَ الشَّيخُ عَبدُ القادِر آدَم اللَّونِ ، نَحِيفَ البَدَنِ ، رَبعَ القامَةِ ، عَرِيضَ الصَّدرِ ، عَرِيضَ اللِّحيَةِ طَويلَها ، مَقرُونَ الحَاجِبَينِ ، لَه صَوت جَهورِي ، مَكَثَ ٢٥ سَنَة مُتَجَرِّداً سائِحاً فِي بَرارِي العِراق ، مكث أَربَعِينَ سَنَة يُصَلِّي الصُّبحَ بِوُ ضُوءِ العِشاءِ . أنظُر شَرحَ العَينِيَّة ص ١٠١ .

<sup>(</sup>١) كُلِّين : باللُّغَةِ العامِّيَّة ، وَمَعناها : كُلِّ واحِد .

<sup>(</sup>٢) أَي: مُحْيطَةٌ بِهِ عَطايا رَبِّه سُبحانَه وَتَعالى .

<sup>(</sup>٣) أَي: جَرِيد النَّخلِ، والمعنَى: أن كُلِّ واحِدٍ يَمشي عَلي هَواه .

<sup>(</sup>٤) أي: القُرآنِ الكَرِيم .

كُمْ وَكَمْ يَيْنَنَا مِنْهُمْ دَرادِي فَرِيدِهُ (۱) وَصْفُهُمْ وَصْفُ مَنْ يَغْشَى مِنَ الله وَعِيدِهُ لِلْخُمُولِ ارْتَضَوْا يَرَوْنُهُ أَكْبَرْ وَجِيدِهُ (۲) هُمْ عُيُونُ الزَّمانَ اهْلِ الْعُهُ ودِ الأَكِيدِهُ (۳) هُمْ عُيُونُ الزَّمانَ اهْلِ الْعُهُ ودِ الأَكِيدِهُ (۳)

منة الله بقبول أهل التقصير في ميدان الخدمة

وَ الْكُوْلُوْلِيْ الْمُوْلِيْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ

وَذَلِين نِعْمَةٌ كَبِيرةٌ أَنَّ مِثْلَنا يُقْبَلُ فِي هَذَا المِيْدَانِ ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ شُكْراً ، وَلَكَ اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ شُكْراً ، وَلَكَ اللَّ فَضْلاً ، فَانْتَبِهُوا لِمَا يُلْقَى عَلَيْكُم واغْتَنِمُوا أَوْقَاتَكُم .

الحَمْدُ لله الذِي أَكْرَمَنا بِشُيُوخِ حَنانٍ وَرَحْمَةٍ خالِصَةٍ ، وَإِلا لَو امْتَحَنُّونا كانَ

<sup>(</sup>١) دَرارِي: جَمَع دُرَّة ، وَفَريدَه: أَي وَحِيدَةٌ مِن نَوعِها.

<sup>(</sup>٢) أَي: أَكبرَ عَطِيَّة وَجَدُوها ، وَهِي مِن (وَجَدَ) أَي: تَحصَّل على .

<sup>(</sup>٣) الأبياتُ مِن قَصِيدَةٍ لِلحَبِيبِ عَلِيِّ بنِ محمَّد الحَبَشِي ، أُنظُر «سَمطَ الدُّرَر» ص٩٧ ، وانظُر الدِّيوانَ الحُمَينِي (٤: ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) هُو الإمامُ التّابِعِي الحَسَن بنُ أَبِي الحَسن البَصِري ، مَولَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ ، وَأُمَّه مَولاة أُمُّ سَلَمَة اسمُها خَيرة ، وُلِدَ لِسَنتَينِ بَقِيَتا مِن خِلافَةِ سَيِّدِنا عُمَر وَماتَ فِي رَجَب سَنة ١١٦هـ وَهوَ ابنُ تسمُها خَيرة ، وُلِدَ لِسَنتَينِ بَقِيَتا مِن خِلافَةِ سَيِّدِنا عُمَر وَماتَ فِي رَجَب سَنة ١١٦هـ وَهوَ ابنُ تسمُها خَيرة ، وَلما ماتَ الحَسَن تسع وَثَهانِينَ سَنةُ ، كَلامُه يُشبِه كَلام الأنبياء ، وَكانَ أَطوَلَ النّاسِ سُكُوتاً ، وَلما ماتَ الحَسَن رَأَى بَعضُهُم مُنادِيا يُنادِي مِن السَّاء ﴿إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى الْعَلْمِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٣] ، أُنظُر شَر حُ العَينيَّة ص ٨٨٨ .

الأَمْرُ آخَرَ ، الحَبِيبُ أَحْمَد بن حَسَن العَطّاس يَقُول : «كُنْتُ أَذْهَبُ إلى بَيْتِ الحَبِيبِ الْمَاشِ مَن الطَّهْرِ فِي الشَّمْسِ، أَبِي بَكُر بنِ عَبْدِ الله العَطّاس فَأَطْرُقُ البابَ فَيَتْرُكُنِي مِن الصُّبْحِ إلى الظُّهْرِ فِي الشَّمْسِ، وَهوَ يَعْلَمُ بِي وَلا يُكَلِّمُنِي ، وَمَع ذَلِكَ لا أَذْهَبُ وَلا أَنْصَرِفُ حَتَّى يَفْتَحَ لِي» ، قالَ: «والآنَ إِذا أَحَدُ جاءَ إِلَى عِنْدَنا وَطَرَقَ دارَنا وَما كَلَّمَه أَحَدُ ذَهَب ؛ لأَنَّه يُرِيدُ العُذْرَ وَيَقُولُ: ما كَلَّمَنا أَحَدُ أُو ما وَجَدْتُ أَحَداً» .

فالعَزائِمُ تَخْتَلِفُ، والهِمَمُ تَخْتَلِفُ، والمَقاصِدُ تَخْتَلِفُ، والرِّعايَةُ بِالصَّادِقِ تَكْتَنِفُ، وَل وَرُوحُ المُقْبِل تَعْتَر فُ، فَإِنْ قالُوا: إِنْصَرِفْ. قُلْ: إِنَّ أَحْمَدَ اسْمٌ لا يَنْصَرِفْ. فَإِنْ قالَ: إِنْ قَلْ اللهُ إِنَّ أَحْمَدَ اسْمٌ لا يَنْصَرِفْ. فَإِنْ قالَ: أَنْ اللهُ عَرُّ فُكَ يُحوِّل النَّحاسَ ذَهَبا فَتَصَرَّفْ كَما أَنا شاعِرٌ أُصَرِّفُ مَا لا يَنْصَرِفُ. قُل له: صَرْفُكَ يُحوِّل النَّحاسَ ذَهَبا فَتَصَرَّفْ كَما شِئْتَ، فَقَد عَلِمْنا شُغْلَ (١) الصَّيارِفَةِ، يا اللهُ بِالتَّوْفِيقِ حَتَّى نُفِيقَ، وَنَلْحَقَ بِالفَرِيقِ، فَإِذَا تَمَّ هَذَا أُكْرِمْتَ بِالجَمْعِيَّةِ.

مِنْ عادَةِ الحَقِّ إذا أَرادَ أَنْ يَخْمَعَ أَحَداً عَلَيه .. جَمَعَه عَلَى مَحْ بُوبٍ، فَيُهَيِّ ثُه الجَمْعُ عَلَى فَلْ يَغْرُوبٍ فَلُهُ الجَمْعُ عَلَى الإِمامِ الأَعْظَمِ ، فَإِذا تَمَّ الاجْتِاعُ عَلَيْه .. وَصَلَ عَلَى ذَلِكَ المَحْبُوبِ بِالاجْتِاعِ عَلَى الإِمامِ الأَعْظَمِ ، فَإِذا تَمَّ الاجْتِاعُ عَلَيْه .. وَصَلَ إِلَى بارِئِه ، وَإِذا لَم يُرِدْ أَنْ يَجْمَعَ إِنْساناً عَلَيهِ .. فَلا يَغُرُرْكُ ما يُكَرِّرُه (٢) مِن كَلامٍ ، وَلا ما يَفْعَلُهُ مِن أَفْعالٍ ، فَلَن يَصِلَ وَلَو مَلاَّ الأَرضَ عِبادَةً ، وَلَو شَرَّقَ أَو غَرَّبَ وَواصَلَ ما يَفْعَلُهُ مِن أَفْعالٍ ، فَلَن يَصِلَ وَلَو مَلاَّ الأَرضَ عِبادَةً ، وَلَو شَرَّقَ أَو غَرَّبَ وَواصَلَ قِيامَه وَلَيس لَه مِن ذِي التِّجارات مَكْسَبٌ ، مِسْكِينُ مَحْرُومٌ ، دائِمٌ فِي عَناءٍ واهْتِهام، يَنْطَبِقُ عَلَيْه حَدِيث "رُبَّ قائِمٍ ... رُبَّ صائِمٍ ... "(\*) ، الله لا يُحْرِمْنا خَيَرْ ما عِنْدَه لِشرِّ ما عِنْدَه لِشرِّ ما عِنْدَه لِشرِّ ما عِنْدَه لِ شَرِّ عَالَيْهِ مَا عَنْدَه الله عَنْدَه الله عَلْمُ عَلَيْه عَدِيث "رُبَّ قائِمٍ ... رُبَّ صائِمٍ ... "(\*) ، الله لا يُحْرِمْنا خَيْرُ ما عِنْدَه لِشرِّ ما عِنْدَه الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله الله عَلَيْم مَا عَنْدَه الله الله عَلَيْه عَدِيث "رُبَّ قائِم ... وَالله عَلْمُ الله الله الله الله عَلَى الله المَا عَنْدَه الله الله عَلَيْه عَدِيث الله الله المَا عَنْدَه الله الله المَا عَنْدَه الله الله الله المَا عَنْدَه الله المَا عَنْدَه الله الله الله المَا عَلَيْه مَا عَنْدَه المَا عَلْهُ الله الله المَا عَنْدَه المَا عَنْدَه المَلْه المَا عَلْهُ اللهُ الله المَا عَنْدَة المَا عَنْدَه وَالله المَا عَنْدَه المَا عَنْدَه المَا عَنْهُ المَا عَلَيْه المَا عَنْهُ المَا عَلَيْهُ المَالِمُ المَّهُ المَا عَلْهُ المَا عَلَيْهِ المَا عَلَيْهِ المَا عَلَيْهُ المَا عَلَيْهِ المَا عَلَيْهُ المَا عَلَيْهِ المَا عَلَيْهُ المَا عَلَيْهِ اللهُ المَا عَلَيْهِ المَا عَلَيْهِ المَا عَلَيْهُ المَا عَلَيْهُ المَا عَلَيْهُ المَلْمُ المَا عَلَيْهِ المَالِمُ المَا عَلَيْهُ المَا عَلَيْهِ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَا عَلَيْهُ المَا عَلَيْهُ المَا عَلَيْهُ المَالْمَ المَالمَا اللهُ المَالِمُ المَا عَلَيْ

<sup>(</sup>١) أي: عَمَلَهُم.

<sup>(</sup>٢) أَى: هَذا الإنسان.

<sup>(</sup>٣) رَواهُ الطَّبرَانِّي فِي «الكَبيِر» عَن ابنِ عُمَر ، وَأَحَمُدُ فِي مُسنَدِهِ ، والحاكِمُ فِي «المستَدرَكِ» والبَيهَقِي فِي «السُّنَنِ» عَن أَبِي هُرَيرَةَ .

إِذا ظَفِرْتَ بِذَلِكَ وَأُكْرِمْتَ بِالْجَمْعِيَّةِ .. فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ أَحسَنَ خُلُقاً مَعَ أصنافِ الْحَلْقِ ، بَعْضُ النَّاسِ يَظُنُّ إِذَا جَمَعَهُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ أَنَّه يَحْتَقِرُ الغَيْرَ ، فَهَل الجَمْعِيَّةُ عَلَى المَحْبُوبِين تُوقِعُكَ فِي المَعاصِي ، احْتِقارُ الغَيرِ مَعصِيةٌ لا تَجُوزُ ، وَلَكِن إِذا اجْتَمَعْتَ عَلَيه .. جَمَعَكَ عَلَى الآداب، فالله يَجْمَعْنا وَإِيّاكُم عَلَى ما يُحِبُّ وَمَن يُحِبُّ كَما يُحِبُّ فِي لُطْف وَعافِيَة .

وَ الْآخِوْ اللَّهِ عَنْ أَنْ عَنْ الله كُثِّبَتُنَا وَإِيَّاكُم ، وَيَرْ تَضِينا وَيْخَتَارُنا وَيَرْعَانا ؛ لَأَنهًا كُلُّها الثبات على مبدأ السابقين بِاخْتِياراتِه ، الجَنَّةُ هُوَ يَخْتارُ أَهلَها ، والنَّارُ هُوَ يَخْتارُ أَهْلَها ، والمَراتِبُ والمَقاماتُ كُلُّها تَبَعُ اخْتِيارِه تَعالَى ، قالَ الحَبِيب عَبدُ الله : ما لأَحَدٍ شَيْءٌ مَعَه في ذا ولا ذاك ، هُو الَّذِي يَخْتَارُ ، فَعَسَى إِنْ شَاءَ الله يَخْتَارُنَا نَحْنُ لِلصِّدْق مَعَه ، وَلِلدُّخُولِ فِي دَوائِر أَهْل حَضْرَ تِهِ ، وَرجالِ مَوَدَّتِه ، أَئِمَّةِ دِينِ الله الَّذِينَ قالَ عَنْهُم سَيِّدُنا الحَدّاد:

أَنْمَ لَهُ يَدْعُونَ خَلْقَهُ إِلَى بابِهِ طُوبِي لِمَنْ سَمِعَ النَّدا وَسارَ إِلَى الرَّبِّ الرَّحِيمِ مُبادِراً لِطاعَتِهِ يَرْجُو النَّعِيمَ الْمُخَلَّدا وَيَخْشَى عَلَابَ اللهِ فِي نارهِ التي يُخَلَّدُ فِيها مَنْ طَغَى وَتَمَرَّدا وَلَمْ يَتَّبِعْ خَيْرَ الأَنام مُحَمَّداً نَبِيَّ الْمُدَى بَحْرَ النَّدَى مُحْمِّلَ الصَّدا عَلَيْهِ صَلاةً الله ثُمَّ سَلامُهُ صَلاةً وتَسْلِيماً إلى آخِر الْمَدَى (٢)

هَلْ سَمِعْتُم ؟ احْفَظُوا هَذا القَوْلَ ، وقَوْلُ أَوَّلِهم كَقَوْلِ آخَرِهِم ، وَلَنْ تِجَدُوا

هَدَى اللهُ مَعشُوقَ الجَمالِ إلى الهُدَى وَجَانَبُهُ ما يَختَ شِيهِ مِن الرَّدَى

<sup>(</sup>١) لَيلَة الأَحَدِ ٢ مِن شَهر شَوّال ١٤٢٠هـ.

<sup>(</sup>٢) الأبياتُ مِن قَصِيدَةٍ لِلإمام الْحَدَّادِ قافِيَة الدَّالِ مَطلَعُها:

وارِثاً لَهُم إِلا وَهُوَ مُتَكَلِّمٌ بِعَينِ اللِّسانِ الَّتِي تَكَلَّمُوا بِها ، لهذا دائهاً يَقُولُ لَهُم الحَبِيبُ عَلوِي: لَو جاؤُوكُم مِن بَرازِخِهِم وَقُبُورِهِم ـ الفَقِيهُ والسَّقافُ والمِحْضارُ والسَّلَفُ لَ لَو جاؤُوكُم مِن بَرازِخِهِم وَقُبُورِهِم ـ الفَقِيهُ والسَّقافُ والمِحْضارُ والسَّلَفُ لَ لَن يُكلِّمُوكُم إِلا بِالكَلامِ الَّذِي أُكلِّمُكُم بِهِ ، وَلَنْ يَدْعُوكُم إِلا بِاللَّذِي وَالسَّلَفُ لَا مِانَهُم واحِدَةٌ .

إِنْ كَانَ الْكَلامُ مُسَجَّلاً مَعَكُم .. سَمِّعُوهُم إِيّاه كُلَّهم ، وَيَحْتاجُ تَسجِيلاً فِي الأَفْئِدَة ، وَبَعْدَ ذَلِك ﴿ تُوْقِيَ أَمّا إِنْ تَسَجَّلَ فِي الأَفْئِدَةِ أَو يصيرَ مِثْلَ الثَّمَرِ والبَنْرِ يُنْبِتُ ، وَبَعْدَ ذَلِك ﴿ تُوْقِيَ أَمّا إِنْ تَسَجَّلَ فِي الأَفْئِدَةِ أَو يصيرَ مِثْلَ الثَّمَرِ والبَنْرِ يُنْبِتُ ، وَبَعْدَ فِلِك ﴿ تُوْقِيَ أَصُلُهَا كُلُ حِينٍ بِإِذِنِ رَبِّهَا ﴾ [براهم، ٢٥]، تَأْتِي مِنْها ثَمَرَةٌ مُمْكِنٌ حتَّى بَعْدَ سِنِين تَكُون ثَمَراتٌ أُخْرَى مِن الكلام ﴿ ضَرَبُ اللّهُ مَثَلًا كِلَمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتُ وَوَرَعُهَا فِي السَّكَمَةِ ﴾ [براهم، ٢٤] فتُغْرَسُ فِي القَلْبِ الطَّيِّبِ ، ﴿ تُوَقِّقَ أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذِنِ رَبِّهَا ﴾ [براهم، ٢٤] ، ﴿ هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللّهِ ﴾ [الرعمران ١٦٣].

بَعْضُهُم ثَمَرُهُ يَنْضُجُ فِي سَنَةٍ ، وَبَعْضُهم في شَهْرٍ ، وَبَعْضُهُم كُلَّ سَاعَةٍ قُطُوفُه دانِيَةٌ ؛ لأَجْل هَذِهِ الـمُتابَعَةِ ، وَمِن أَجْل هَذِهِ المُواصَلَةِ .

لابُدَّ مِن الصِّلَةِ بِكُلِّ مُقْبِلٍ وَمُسْتَقْبِلٍ ، وَما تَدْرِي البَرَكَةُ مِن أَيْن ؟ أَحياناً يَنْفَعُ اللهُ بِواحِدٍ ما يُؤْبَهُ لَه ، وَيُقْبَلُ وَيَقَعُ بِهِ نَفْعٌ كَبِيرٌ ، وَأَنتَ أَحْياناً تَظُنُّ أَنَّ واحِداً سَينْفَعُ وَسَينْتَفِعُ لَكِن إِمّا أَنْ لا يَكُونَ مِنه أَثرٌ أَو يَحْصُلُ عَلَى يَدَيْه ضَرَرٌ ، ما أَنت دارِي ، لهذا تَبْقَى دائِماً عَلَى ثِقَةٍ بَرَبِّكَ ، مَع إِقامَةِ الأَسْبابِ وَعَدَمِ الاعْتِهادِ عَلَيْها ، عَسَى الله يُقوِّي هِمَكُم وَيُعَلِّمُكُم ما مَعْنَى العَمَل ، وَمَعْنَى هذا الكَلام كُلّه .

وَأَسهَـرَهُ حَتَّى يَبِيتَ مُسَـهَّدا مِن المسكِ والكافُورِ فِي غَفلَةِ العِـدا

وَنَفْسَ حَسُودٍ أَسخَنَ اللهُ عَينَهُ وَلَا بَرِحَتْ تُهدِي لَنا ظَبيَةُ الحِمَى أُنظُر «الدُّرِ المنظُوم» ص٨٧.

سَيِّدُنا أَبُو بَكْرٍ تَهَيَّبَ الأَمْرَ أَوَّلَ الخِلافَةِ ، قالُوا لَه : أَمِّرْ غَيْرَ أُسامَةَ عَلَى الجِيشِ ، قالَ لَمَّم : بَلْ أَنْفِذُوا جَيْشَ أُسامَةً ، قَد سَمِعْتُ النَّبِيَّ على المِنْبَر يَقُول: «أَنْفِذُوا جَيْشَ أُسامَةً»(١)، فَخَرَج بنَفْسِه يُودِّعُه ؛ لأَنَّه خَلِيفَةٌ صادِقٌ رَضِيَ الله عَنْه.

سُبْحانَ الَّذِي خَصَّهُم بِتِلْكَ الآدابِ! سَتَرى خَبَرَهم فِي القِيامَةِ بَعْدَ ذَلِك ، والأَمْمُ السَّابِقَةُ يَتَعَجَّبُون مِنْهُم كَأَنَّهُم أَنْبِياءُ ؛ لأَنَّهُم انْطُووا فِي بَحْرِ النُّبُوَّة بكُلِيَتِهِم ، حَتَّى السَّابِقَةُ يَتَعَجَّبُون مِنْهُم كَأَنَّهُم أَنْبِياءُ ؛ لأَنَّهُم انْطُووا فِي بَحْرِ النُّبُوَّة بكُلِيَتِهِم ، حَتَّى قالُوا: مِن أَسْبابِ مَوْتِ أَبِي بَكر .. الكَمَدُ عَلَى الفِراقِ ، فَقَد كَانَ فِي عَايَةٍ مِن الشَّوْقِ سَنتَيْن وَسِتَّة أَشْهُرٍ مَرَّت كَيْف صَبَرَ فِيها ؟ حتَّى فِي عَالَمِ الحِسِّ والظَّاهِر وَضَعُوه بِجانِب قَبْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم .

عِنْدَ تَكُوِينِ آدَم .. أَخَذَ الله مِن بِقاعِ الأَرْضِ لِكُلِّ واحِدٍ بَذْرَة مِن مَكان طِينَتِه مِن الأَرْض ، وَهِي النُّقْعَةُ الَّتِي يُقْبَرُ فِيها ، وَفِي وَقْتِ تَكُوِينِ آدَمَ أُخِذَت التُّرْبَةُ لِجَمِيعِ الأَرْض ، وَهِي النُّقْعَةُ الَّتِي يُقْبَرُ فِيها ، وَفِي وَقْتِ تَكُوينِ آدَمَ أُخِذَت التُّرْبَةُ لِجَمِيعِ الأَجْسادِ الَّذِينَ سَيُخْرَجُونَ مِن آدَمَ إِلَى يَوْم القِيامَة .

وَكَانَتِ التُّرْبَةُ لاَ بِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مَا نُخُوذَةً مِن مَكَانٍ جانِبَ مَكَانِ الحَبِيبِ نَفْسهِ ، وَهُوَ المَكَانُ فِي المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ ، أُخِذَت تُرْبَتُه مِن ذَلِكَ المَكَانَ فَفِيهِ الجَسَدُ الشَّرِيفُ، وَهُوَ المَكَانُ فِي المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ ، أُخِذَت تُرْبَةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَكُلُّ واحِدٍ يُقْبَرُ فِي الأَرْضِ بِمَكَانِ تُرْبَتِهِ ، وَمِن جَنْبِه أُخِذَت تُرْبَةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَكُلُّ واحِدٍ يُقْبَرُ فِي الأَرْضِ بِمَكَانِ تُرْبَتِهِ ، أَي: المَكَانِ الَّذِي أُخِذَت مِنه هُ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ هُ ، فَ «فِي» مُتَعَلقةٌ بِ «مِن» ، مِنْها وَفِيها ﴿وَمِنْهَا نُغُرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ [ه:٥٠].

وَ وَ الْكُورُ اللَّهُ وَ الْأَكبُرُ اللَّذِي كَانَ بِإِمكانِهِ أَنْ يَسرِي .. خَسِرَه العالَمُ بِانجِ طاطِ نتيجة انحطاط المسلمين ، وَهَذِه الأُمُورُ تُريد مِنّا هِمَا عالِيةً وَصِدقاً ، وَهِي لَيسَت بَعِيدةً لمن صَدَقَ المسلمين

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر.

مَع الله وَإِنَّه لَيسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّره الله عَليه (١).

في شأن الصدق وَقَالْ فَخُولُكُ عَنْ أَنْ خَمَا رِجالُ الصِّدقِ ما يُقَدِّمون شَيئًا عَلَى مَولاهُم ، ما تَقدِرُ شَهَواتُ والتعلق به النَّفوسِ تَأْخُذُهم وَلا الدَّواعِي لأَنَّهم لَه جَلَّ جَلاله .

قالَ الله تعالى: ﴿ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّدِقِينَ صِدُقُهُم ﴾ [المائدة:١١٩] ، سُلَّمُ الصِّدقِ يُوصِلُ إِلَى الصِّدِيقِيَّةِ ، فَأَسِّسُوا أُمُورَكم عَلَى الصِّدقِ ، وَما مَضَى مِن ضَعفٍ وَغَفلَةٍ يَكفِي ، كُلُّ يَوم تَطلعُ القَوائِمُ عَلى رَبِّ العَرشِ ، لَكِن مُكنِ أَنْ يَترَقَّى الإِنسانُ كلَّ يَوم ، وَيَعتلي يَوم تَطلعُ القوائِمُ عَلى رَبِّ العَرشِ ، لَكِن مُكنِ أَنْ يَترَقَّى الإِنسانُ كلَّ يَوم ، وَيَعتلي وَيَعلُو وَيَسمُو ، كلَّ يَوم مُكنِ ، بَل كلَّ لَيلةٍ مُكن ، بَل كُلَّ ساعة وَكُل خَظَةٍ مُكن ، بُل كُلُّ اللهِ مِكن ، بَل كُلُّ ساعة وَكُل خَظَةٍ مُكن ، كُلُّ ذَلِكَ بَينَ يَدِي الرَّافِعِ الخافِضِ ، الَّذِي يَسمَعُكُم وَيَراكُم ، وَكُل خَطَةٍ مِكن أَنْ مَل وَنواياكم ، وَما تُسِرُّ ون وَما تُعلِنُون ، وَيَعتلي فِي عَندَه ظَواهِرُكُم وَخَفاياكُم ، وَكَل الله عَلمَ مِن طَواياكُم ما يُرضِيهِ ، وَيُثْبِتُنا فِي قَبضَتِه أَنتُم ، فَعَسَى حُسنُ العَرضِ عَليه ؛ لِيَعلَمَ مِن طَواياكُم ما يُرضِيهِ ، وَيُثْبِتُنا فِيمَن يَر تَضِيه .

خدمة كل وَقَالَ الْمُومِنِينَ اللهُ عَنَا أَهلُ الدَّعَوَةِ فِي كُلِّ زَمَنٍ يُمَثَّلُونَ طَوائِفَ المُؤمِنِينَ ، فَلا بُدَّ أَن صاحب مقام في يَكُونَ فِي العامِلِينَ مَعَنا فِي مَيدانِ الدَّعَوةِ قَومُ الخَوفِ وَقَومُ الرَّجاءِ ، وَقَومُ المعرِفَةِ مقامه والجامِعُونَ أَيضاً .

وَعَلَى أَيِّ حَالٍ فَفِي أَيِّ مَقَامٍ قُمتَ فَأَنتَ مُطالَبٌ بِحُكمِ ذَلك المقامِ إِلَى الإِحسانِ

<sup>(</sup>١) اقتِباسٌ مِن قَولِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لمعاذِ بنِ جَبَل عِندَما سَأَلَه : أَخبرِني بِعَمَلٍ يُدخِلُنِي الْجَنَّةَ. فَقالَ: «لَقَد سَأَلْتَ عَن عَظِيم وَهوَ يَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ الله عَلَيهِ» رَواهُ أَحَمَد .

<sup>(</sup>٢) وَذَلِكَ لَيلَة الْخَمِيسِ ٢٣ مِن شَهِرِ جُمُّادَى الأُوَّل ١٤٢٢هـ.

فِي العَمَلِ ، وَإِلَى سَدِّ الْخَلَلِ ، وَإِلَى الاجتِهادِ لِقَصدِ وَجهِ الحقِّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِلَى التَّدارُكِ وَإِلَى العَجهادِ لِقَصدِ وَجهِ الحقِّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِلَى التَّدارُكِ وَإِلَى التَّضحِيةِ ، سَواءً قُمتَ عَلَى قَدَمِ الْخُوفِ اللَّرَاعِجِ المقلِقِ ، أُو قُمتَ عَلَى قَدَمِ الرَّجاءِ المشوِّقِ المرغِّبِ المنَبِّهِ ، أُو قُمتَ عَلَى المعرِفَةِ المنافِّ . . رَفِيعَةِ المكانِ . . أَو كنتَ جامِعاً .

كلُّ مَقامٍ مِن هَذِه المقاماتِ يَنفِي التَّكاسُلَ والتَّخاذُلَ ، وَيَنفِي الرِّضَى بِالتَّقهقرِ والتَّأُخُّرِ ، وَيَنفِي الرِّضَى بِعَدمِ استِصلاحِ النَّفسِ وَعَدمِ التَّرقِّي ، بَل يَتنافَى مَع الرِّضَى أَن يَمرَّ يَومٌ وَلَيلَةٌ بِلا زِيادَةٍ سَواءً كُنتَ مِن أَهلِ الرَّجاءِ أَو كُنتَ مِن أَهلِ الخَوفِ أَو كُنتَ جامِعا .

لَن نَجِدَ مَا تُزَكُّونَ بِهِ أَنفُسَكُم وَيُقوِّمُ أَقدامَكُم عَلى سَبِيلِ مَرضاتِهِ تَعالَى واستِصلاحِ أَنفُسِكُم وانتِزاعِ الأسواءِ مِنها مِثلَ تَفانِيكُم وَصِدقِكُم فِي هَذا الميدانِ وَفِي هَذا المجالِ، وَمَن لَه قُدرَةٌ مِنكُم عَلَى سُؤالِ صاحِبِ الشَّأْنِ والرِّسالةِ مِن أَيِّ وَجهٍ فَليَسأَلْ ، لا نَجِدُ أَصفَى وَأَنقَى لَكم إِذا تَوجَّهتُم وَصَدَقتُم فِي الخِدمَةِ مَع التَّفاني فِي هَذا الميدانِ وَفِي هَذا المجالِ مِن هَذا المعمَل .

فَإِنْ لَمَ يَكِنِ الأَمْرُ كَذَلِكَ .. كَانَ الْحَسَابُ صَعباً عَلَينا فِي يَومِ القِيامَةِ عَلَى هَذَا الكَلامِ الَّذِي نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ لأَنَّ كَلامَ الإِنسَانِ مِن عَمَلِه فَيُحاسَبُ عَلَيهِ ، لهذَا إِذَا قَبِلتُم النَّصِيحَةَ فَهَذَا الميدانُ ، الصِّدقُ مَع الرَّحمنِ ، وَأَخْذُ أَلبِسَةِ أُوصافِ المنتقَى مِن عَدنان ، عَظِيمِ الشَّأْنِ ، اللَّدي يُقرِّبُكُم مِنه غَداً عَلَى قَدرِ قُربِكم الآنَ .

هُناكَ حَوضُهُ ، وَهُناكَ لِواءُ حَمِدِه ، وَهُناكَ تقدُّمُه ، وَهُناكَ الجَنَّةُ الَّتي يَدخُلُها ، وَهُنا كَوضُهُ ، وَهُنا هَمَّهُ ، وَهُنا مَظهَرُ كَمالِه ، وَهُنا مَظهرُ كَمالِه ، وَهُنا مَظهرُ خُصُوصِيَّته فِي حَملِ الرِّسالةِ الكامِلةِ العامَّةِ للعالمينَ إِلى يَومِ القِيامَةِ بِالرَّحةِ

الإلهيَّةِ ، فَلَيسَ الوُّرُودُ عَلى ما ذَكَرنا مِن حَوض وَجَنَّةٍ واستِظلالٍ بِلواءِ الحَمدِ إِلى غَير ذَلك إلا نَتائِجَ وَفُرُوعاً وَثَمَراتٍ لِذلك الذي ذَكرته لكم هُنا .

فانظُرُوا كَيفَ نَستَظِلُّ الآنَ! وَكَيفَ نَرِدُ وَنَشرَبُ الآنَ، وَكَيفَ نَدخُلُ إِلى الحظائِرِ الآنَ ، وَليَكونَنَّ أَهلُ صِدقٍ فِي هَذا الزَّمانِ مَع تَأَخَّرِهِ ، مِمَّن يَظلُّونَ وَيَبيتُونَ فِي جِنانٍ مِن قُرب الرَّحمن بِصِدقِهم فِي هَذا الميدانِ .

ميدان الدّعوة

خاطبا المرتبطين وَقَالْ فَخُولُكُ عِنْ أَنْ عَنِي للعامِلِينَ فِي هَذا الميدانِ أَن يَتَعامَلُوا مَع النّاس بِمَبادِئ وَبِمَناهِجَ من العاملين في وَبوجهاتٍ ، فَهَذِهِ النَّواقِصُ يَجِبُ أَنْ نَتَدارَكَها ، والدِّينُ المعامَلةُ ، وَمَن لَه سابِقَةٌ يُدركُ نَصِيبَه.

ضَعُوا فِي بالِكُم أَنْ لا تَحتَقِروا أَحَداً ، فَأَهلُ الدَّعوَةِ لا يَتَحَكَّمون في إدخالِ النّاس الجِنَّةَ أَو النَّارَ أَو إخراجِهم مِنها ، بَلْ هُم مَأْمُورُونَ بالبَيانِ هُم ، وَمَأْمُورونَ بصَفاءِ السَّرائِر، وَمَأْمُورونَ بالجُهدِ فَيَجتَهدونَ، وَبالثَّباتِ عَلَى الخُلُقِ الَّذِي ارتَضاهُ رِجالُنا، خُلُقِ الثَّباتِ ، والرُّسوخ وَحُسنِ الظَّنِّ ، وَوَزنِ القَولِ ، وَحُسنِ البَيانِ ، مَع وُجُودِ قاعِدَةِ الثَّباتِ عِندَنا وَغَرس هَذِهِ القَواعِدِ فِي بَواطِنِنا ، حَتَّى يَأْخذَ التَّمَكُّنُ لأَصحابنا بالطُّمَأنِينَةِ المستقاةِ مِن اليَقِين .

> في شأن ضابط الجمع بين الحرص والتسليم

وَقَالَ وَهِوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى المَتَوَجِّهِ والسَّالكِ وجودُ الحِرص والرَّحمةِ مَع وُجودٍ التَّسليم ، فَيَجِبُ أَن يَكُونَ التَّسليمُ والرِّضي آخِذاً مَأْخَذَه مِن الدَّاعِي والسَّالِكِ والمتوَجِّهِ ، مَع بَذلِهِ الوسعَ وَمَع وُجُودِ الحِرص وَوُجُودِ الشَّفَقَةِ والرَّحمةِ وَما إِلَى ذَلك، بِحَيثُ لا يُفقِدُ أَحَدُهُما الآخَرَ ، لا يُفقِدُ وُجُودُ التَّسليم وُجُودَ الحِرصِ

والسَّعي، وَلا يُفقِدُ وُجُودُ الحِرصِ والسَّعي وُجُودَ التَّسلِيم والرِّضي.

يَجِب أَنْ نَكُونَ عَلَى نَصِيبٍ وافِرٍ مِن الرِّضَى عَن رَبِّنا فِيها يُقَدِّرُهُ وَيَقضِيهِ خُصُوصاً وَعُمُوماً بِها يُرِيدُ كَها يُرِيدُ ، مُعتَقِيدِينَ أَنَّه لَن يكونَ غَيرُ ما أَرادَه ، إِنَّها نَحنُ مُتَعَبَّدونُ بِالحِرصِ عَلَى هَذا ، والفَرحِ بِهَذا والحُزنِ عَلَى هَذا ، وَكُلُّ الفَرحِ والحُزنِ والحِرصِ بِالحِرصِ عَلَى هَذا ، والفَرحِ بِهَذا والحُزنِ عَلَى هَذا ، وَكُلُّ الفَرحِ والحُزنِ والحِرصِ وَعَدَمِ الاهتِهامِ بِكُلِّ ما أُمِرنا بِعَدَمِ الاهتِهامِ بِهِ ، كُلُّ هَذِهِ الأَحوالِ لا تُغَيِّرُ شَيئاً وَلا تُكَدِّرُ صَفاءً فِي جانِبِ الرِّضَى ، وَلا تَمَشُه بِحالٍ مِن الأَحوالِ .

بِحَيثُ يَكُونُ الرِّضِي ثابِتاً عَلَى قَوائِمِهِ وَقائِماً عَلَى أُصُولِهِ فِي باطِنِكَ وَقَلبِكَ مَع كُونِكَ حَيثُ أُمِرتَ بِالإِعراضِ .. تُعرِض، وَكُلُّ كَونِكَ حَيثُ أُمِرتَ بِالإِعراضِ .. تُعرِض، وَكُلُّ هَذا لا يَمسُّ صَرحَ الرِّضِي التّامِّ ، مَع بَذْلِكَ لِلوُسع فِي ذَلِكَ .

في شأن ضوابط الكتم والإفصاح وَ البَرِيَّةِ ، ثُمَّ لَمُ يُظْهِرْ عَلَى وَجِهِ العُمُومِ إِلاَ شُؤُوناً قَلِيلَةً ، وَجَعَلَ عامَّة الشُّؤُونِ خَفِيَّةً فِي البَرِيَّةِ ، ثَمَّ لَم يُظْهِرْ عَلَى وَجِهِ العُمُومِ إِلاَ شُؤُوناً قَلِيلَةً ، وَجَعَلَ عامَّة الشُّؤُونِ خَفِيَّةً وَمَكَتُومَةً ، فَالَّذِي يَتَعامَلُ بِهَذَا الخُلُقِ مِن بَرِيَّتِه يَكشِفُ لَه عَن أسرارِهِ ، وَيَأْتَمِنُهُ عَلَى أَسرارٍ فِي الإِيهانِ واليقِينِ والمعرِفَةِ بِه . والَّذِي طَبِيعَتُهُ أَنَّ ما عِندَه يُفشِيه ، وَما سَمِعَهُ يُبدِيه . . لا يُؤمَّنُ عَلى أسرارِ الحقِّ ، وَيَتَرتَّبُ عَلى هَذَا فِي مَجَالِ الدَّعَوَةِ أَنْ يَكُونَ غَيرَ يَبديه . . لا يُؤمَّنُ عَلى أسرارِ الحقِّ ، وَيَتَرتَّبُ عَلى هَذَا فِي مَجَالِ الدَّعَوَةِ أَنْ يَكُونَ غَيرَ مَامُونِ عَلى كَثِيرٍ مِن الأُمُورِ ، فَهو يُحبُّ الحَوضَ وَكَثرة الكلامِ ، وَلا يَعرِفُ أَن يَجَعَلَ الخُصُوصِ ، وَما مَجَالُهُ الكَتْم لِلكَتم ، والسِّرُ لِلسِّرِ ، والإِظهارُ لِلإِظهارِ ، وَلا يَعرِفُ أَن يَجَعَل الخَصُوصِ ، وَما مَجَالُهُ الكَتْم لِلكَتم ، والسِّرُ لِلسِّرِ ، والإِظهارُ لِلإِظهارِ ، وَقَد عَلِمنا أَنَّ مَظهرَ خَاطَبَتِنا لِلنَّاسِ لِسَانُ الشَّرِيعَةِ المُطَهَّرةِ بِأُوامِرِها وَنُواهِيها وَعَقائِدِها وَأَحكام الحَقِّ وَرَسُولِه وَشُؤُونِ الدَّارِ الآخِرَة .

<sup>(</sup>١) وَذَلِكَ فِي نفس اليوم.

فَيَنبَغِي أَن نَأْخُذَ الأَمانَةَ فِيها نَعرِفُه مِن أَحوالِ أَصحابِنا ، وَأَنْ لا نُبلِّغَ وَلا نُظهِرَ إِلا ما فِي إِظهارِهِ وَإِبلاغِهِ قُربَةٌ إِلَى الله ، أَي: نَرَى أَنَّ هَذا أَحَبُّ إِلَى الله تَعالى وَأَقرَبُ إِلَيهِ مَا فِي إِظهارِهِ وَإِبلاغِهِ قُربَةٌ إِلَى الله ، أَي: نَرَى أَنَّ هَذا أَحَبُّ إِلى الله تَعالى وَأَقرَبُ إِلَيهِ فَنُظهِرُه ، وَقَد يَحتاجُ البَعضُ مِن السّالِكِينَ إِلى أَنْ تُظهِرَ له ما عَرفته فِي مَسأَلةٍ مُعَيَّنَةٍ ، أَو ما عَرفته عَن شَخص مُعَيَّنٍ وَلا يَحتاجُ إِلَيهِ الآخَرُ ، فَتُظهِرَ لَه ما يَحتاج إِلَيهِ فَقَط .

وَهُناكَ أُمُورٌ بَحَالُكَ فِيها فَسِيحٌ وَواسِعٌ كَتَعظِيمِ أَمرِ الشَّرِيعَةِ وَتَعظِيمِ الحَقِّ جَلَّ جَلالُه والرَّسوُلِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم ، والحَثِّ عَلَى الاقتِداءِ بِهِ وَتَعظِيمِ شُؤُونِ الآخِرةِ ، فَفِي مِثلِ هَذِهِ المسائِلِ بِإِمكانِكَ أَنْ تَنطَلِقَ ، فَقَد أُعطِيتَ الإِشارَةَ الخَضراءَ الآخِرةِ ، فَفِي مِثلِ هَذِهِ المسائِلِ بإِمكانِكَ أَنْ تَنطَلِقَ ، فَقَد أُعطِيتَ الإِشارَةَ الخَضراءَ فِي ذَلِكَ كَما يُعبِّرُ بِذَلِكَ أَهلُ العَصرِ ، فَتَمشِي مُطمَئِناً فِي هَذِهِ النَّواحِي ، والنَّواحِي الأُخرَى تُعاسِبُ عَلَيها محاسَبةً ، فَلا ثُحَدِّث بِكُلِّ مَا تَسمَعُ ، وَكَثِيرٌ مِن شُؤُونِ إِخوانِكَ وَأَصحابِكَ لا تَحتاجُ إِلى إِشاعَةٍ وَلا إِظهارٍ .

وَأَمَّا الشُّؤُونُ والأَحوالُ والمحاسِنُ الظّاهِرَةُ المَتَعَلَّقَةُ بِالأَوصافِ فِي جَوانِبِ العِبادَةِ والوَرَعِ فَهو مِمَّا يَحَسُنُ إِفشاؤُه غالِباً ، وَمُقابِلُ ذَلِكَ الصِّفاتُ الذَّمِيمَةُ فِي هَذِه النَّواحِي غالِباً ، بَل وَفِي أَعَمِّ الأَحوالِ فَهِي مما يَحسُنُ إِخفاؤُهُ وَسَترُهُ .

وَأَمَّا الْأُمُورُ الْأُخرَى كَجَوانِبِ الْخُصُوصِيّاتِ والاصطفاءاتِ فَتَجِدُهُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم أَظَهَرَ مِنها ما يَحتاجُ إِلَى إِظهارِهِ ، وَكَم عَلِمَ مِن اصطفاءاتٍ فِي أَصحابِه وَفِي وَسَلَّم أَظهَرَ مِنها ما يَحتاجُ إلى إِظهارِهِ ، وَكَم عَلِمَ مِن اصطفاءاتٍ فِي أَصحابِه وَفِي أُمَّتِه وَما تَحَدَّثُ إِلا بِكُلِّ ما فِيهِ مَنفَعَةٌ وَمَصلَحةٌ لِلأُمَّةِ إِلى يَومِ القِيامةِ ، وَما كَتَمَهُ أَكثرُ مَا أَظهَرَهُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم ، بَل اصطفاءاتُهُ وَخُصُو صِيّاتُهُ لَم يَظهَرْ مِنها بِالنِّسبَةِ إلى ما آتاهُ الله وَلا عُشرُ العُشرِ ، بَل وَلا نِسبةُ ذَرَّةٍ إِلى رِمالِ الدُّنيا فِي مِثل قَولِهِ: «أَنا سَيِّدُ وَلَا نَسبةً وَلَا اللهُ وَلا غُشرُ العُشرِ ، بَل وَلا نِسبةُ ذَرَّةٍ إِلى رِمالِ الدُّنيا فِي مِثل قَولِهِ: «أَنا سَيِّدُ وَلَا قَرِلْهِ .

<sup>(</sup>١) أَخرَجَهُ الترَّمِذِي وابنُ ماجَه مِن حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيّ ، والحاكِم مِن حَدِيثِ جابِرٍ وَقالَ:

فَلِهَذَا إِذَا أَرَدَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ فِي الْخُصُوصِيّاتِ فَيَنَبَغِي أَنْ نَتَكَلَّمَ بِمَا يَتَغِقُ مَع القَواعِدِ وَمُراعَاةِ الأُصُولِ والنَّظَرِ فِي الفَوائِد والمنافِع والتَّقرِيبِ، وَأَمّا ما يَتَعَلَّقُ بِخُصُوصِيّاتِ شُيُوخِنَا وَأَئِمَّتِنَا فَلا يُناطُ بِنَا تَكلِيفٌ قَوِيٌّ حَولَ إِظهارِها وَإِخفائِها ، فَإِنَّكَ وَإِنْ شُيُوخِنَا وَأَئِمَّتِنَا فَلا يُناطُ بِنَا تَكلِيفٌ قَوِيٌّ حَولَ إِظهارِها وَإِخفائِها ، فَإِنَّكَ مَها تَحَدَّثَ سَكَتَّ فِي وَقَتِ الحَاجَةِ إِلَى إِظهارِها فَإِن أَبسَطَ الأَشياءِ سَتُظْهِرُها ، وَإِنَّكَ مَها تَحَدَّثَ سَكَتَّ فِي وَقَتِ إِخفائِها فَلَنْ تَظهَرَ وَسَوفَ تَبقَى خَفِيَّةً ، فاعلَمْ حِكمَةَ الله فِي ذَلِكَ، وَيَكفِيكَ مِن ذَلِكَ الأَطرافُ الَّتِي نَتَعَبَّدُ الله بِها فَقَط .

، شأن محبّة الله للسّتر وآثاره على العبد وَ وَ الْكُوْلُلُهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ . وَأَن يَكَشِفَ اللهُ عَوْرَتَهُ .

فَإِذَا كَتَمْتَ وَسَتَرْتَ مَعايِبَهُم فَلا تَقدَحْ فِي عَمَلِكَ هَذَا أُو ثُخَفِّفْ وَزِنَه عِند رَبِّكَ أُو ثَخِرْجْ عَن العُبُودِيَّةِ بِأُمورٍ مِنها: أَن تَظُنَّ أَنَّ لَكَ المنَّةَ عَلَيهِم بِسَتِر قَبائِحِهِم، أَو أَن تَرى أَنْكَ تَفعَلْ إِلا شَأْنَ العَبدِ مَع رَبِّهِ، أَي: إِنَّ هَذَا أَنْكَ تَفعَلْ إِلا شَأْنَ العَبدِ مَع رَبِّهِ، أَي: إِنَّ هَذَا

صَحِيح الإِسنادِ ، وَلَه مِن حَدِيثِ عُبادَةَ بِنِ الصَّامِتِ «أَنا سَيِّدُ النَّاسِ يَوم القِيامَةِ وَلا فَخر» ، وَلَسلِم مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ «أَنا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَومَ القِيامَةِ» .

<sup>(</sup>١) فِي ٣ مِن شَهرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ ١٤٢٠هـ.

الأَمرَ واجِبٌ عَلَيكَ أَصلاً فِيها بَينَكَ وَبَينَ الله ، فَلَيسَ لَكَ فِي ذَلِكَ مَريَّة .

ثُمَّ عَلَيكَ أَن لا تَطوى باطِنك عَلى استحقارهِم فَإنَّكَ لا تَعلَمُ نِهايَةَ مَصِيرهِم إلا ما كان مِن وَهمِكَ وَخَيالِكَ ، فَأَنتَ لا تَدرِي بِخُواتِيمِهِم ، بَل أَنتَ فِي حالِ سَترِكَ للمَعايِب تَكُونُ حافِظاً لِوَزنِها عِندَ رَبِّكَ ، وَحافِظاً أَيضاً لِقِيامِكَ بِحَقِّ العُبُودِيَّةِ فِيها بأَنْ لا تَحتَقِرَ وَلا تَشهَدَ لَكَ مِنَّةً وَلا فَضلاً بِسَترِها وَلا بِكتمِها ، وَإِنَّها قُمتَ بِواجِب عَلَيكَ ، وَلا تَقطَعْ عَليهم بنِهايةٍ وَلا مَصِيرِ فِيها .

فَوقُ هَذا كُلِّهِ لَو تَمَكَّنَ مِنكَ مَشهَدُ التَّوَقُّعِ أَنَّ اللهَ مِن الممكِنِ أَن يَنظُر إِلَيهِم فِي أًيِّ لحظَةٍ وَرُبَّها جَعَلَ مَن جَعَلَ مِنهُم فِي المقام الأَعلَى فَقَد نَجَحْتَ فِي عُبُودِيَّتِكَ لله ، وَحِينَئِذٍ تَكُونُ صافيَ الباطِن ، مُهيَّأً لأَنْ يُقذَفَ فِيك السِّر .

> فيها يتعلّق بشأن الحديث عن الأحوال و المقامات

وَقَالَ خُولُكُ عِنْهُ مُنْهُمُ إِنَّ الْحَدِيثُ عَن تِلكَ الأحوال والأذواقِ والمقاماتِ عَلى أُوجِهِ وَعَلى ا أَلُوانٍ ، فَمِنها ما يَأْتِي عَلَى وَجِهٍ يُداخِلُ صاحِبَهُ فِيهِ الظَّنُّ والتَّوهُّمُ بالتَّحَقُّق مِن غَير وُجُودِ ذَلِكَ ، فَهَذَا الَّذِي فِيهِ نَظَرٌ ، أُو كَانَ مِمن يَقِلُّ فَهِمُه فِيهِ وَيَضِيقُ عَنه أُفْقُ إدراكِهِ والخوض فيها وَسِعَةُ إطِّلاعِهِ عَلى حَقائِقِهِ ، فَيَكُونُ الكَلامُ عَلَيهِ ضَرباً مِن التَّشوِيشِ وَبَعثاً لِلقَلَقِ أَو لإِنكارِ ما لا يُنكَرُ أُو لِتَقرِيرِ ما لا يُقَرَّرُ أُو سُوءِ ظَنِّ أُو تَبَجُّح بِم لَيسَ لَه.

فَلاَّ جل هَذا قالُوا إِنَّ الكَلامَ فِي المقاماتِ والأَحوالِ يَجِبُ أَنْ يُوزَنَ بِمِيزانٍ صَحِيح مِن القَواعِدِ فِي هَذِهِ الدَّعوةِ الشَّرِيفَةِ ، وَإِنَّمَا يَصلُحُ الكَلامُ فِي كلِّ مَكانٍ وَلِجِمِيع النَّاسِ عَن الأَوامِرِ والنَّواهِي فِيها جاءَت بِهِ الشَّرِيعَةُ المطَهَّرةُ الواضِحَةُ البِّيِّنةُ بِها لا لَبسَ فِيهِ

<sup>(</sup>١) وَذَلِكَ فِي ٢٨ مِن شَهرِ رَبِيعِ الأُوَّلِ ١٤٢١هـ.

وَلا غُمُوضَ ، وَذِكرِ ما يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ (١) مِن الجِكمِ وَما يَترَتَّبُ عَلَيهِ مِن الآثارِ في الدُّنيا والآخِرَة ، القَرِيبَةِ الفَهم والمستَوعَبَةِ لَدَى العُقُولِ .

فَهَذَا الْمَجَالُ.. الْعِنَانُ فِيهِ مُطْلَقٌ لَمْنَ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، فَمَا بَقِيَ إِلاَ أَنَّ الْمَتَكَلِّمَ فِيهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَصَفٍ جَمِيلٍ أَو لا يَكُونَ ، وَأَهْلُ الوَصَفِ الْجَمِيلِ إِمَّا أَنْ يَكُونُوا عَلَى التَّصَالِ بِرِجَالِ الْحَصَرَةِ وَأَهْلِ الإِذْنِ الْمَتَلَقَّى مِن فَوق ، وَإِمَّا أَنْ لا يَكُونُوا.

فَيَختَلِفُ كَلامُ صاحبِ الاتِّصافِ بِالوَصفِ الجَمِيلِ وَكَلامُ مَن لَم يَتَّصِفْ بِهِ ، وَيَختَلِفُ كَلامُ المتَّصِلِ بِرِجالِ الله مِن أَهلِ الوَصفِ الجَمِيلِ عَن صاحبِ الوَصفِ الجَمِيلِ عَن صاحبِ الوَصفِ الجَمِيلِ الَّذِي لَم يَتَّصِلْ بِرِجالِ الله تَعالَى وَلَم يَرتَبِطْ بِأَهلِ الحَضرَةِ وَأَهلِ الإِذنِ ، فَيَأْتِي الجَمِيلِ الَّذِي لَم يَتَّصِلْ بِرِجال الله تَعالَى وَلَم يَرتَبِطْ بِأَهلِ الحَضرَةِ وَأَهلِ الإِذنِ ، فَيَأْتِي الحَلافِ كَثيرٌ فِي نُورِ الكَلامِ ، وَفِي تَأْثِيرِ الكَلامِ ، وَفِيها يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الكَلامِ ، وَفِي الجَيلافُ كَثيرٌ فِي نُورِ الكَلامِ ، وَفِي تَأْثِيرِ الكَلامِ ، وَفِي اللهِ عَضرَتِهِ وَأَهلِ مَودَّتِه وَأَهلِ قُربِهِ . بَرَكَةِ ذَلِكَ الكَلامِ ، فالله يُقوِي لَنا الارتِباطَ بِأَهلِ حَضرَتِهِ وَأَهلِ مَودَّتِه وَأَهلِ قُربِهِ .

في شأن الخوض في المقامات والأحوال

<sup>(</sup>١) أَي: ما يَتَعَلَّق بِالأوامِرِ والنَّواهِي وَما جاءَتْ بِهِ الشِّرَّيعَة.

<sup>(</sup>٢) في ٧ مِن شَهرِ رَجَب ١٤٢١ هـ.

<sup>(</sup>٣) كَلَّ لِسانُه أَي: ثَقُلَ.

والكَلامُ فِي الأَحوالِ والمقاماتِ بِهَذا الوَصفِ وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ يُؤَدِّي إِلَى تَخَيُّلِ الاَّصافِ بِغَيرِ وَصفٍ ، وَتَوَهُّمِ التَّحَقُّقِ بِغَيرِ حَقِيقَةٍ ، كَما يَتَوَهَّمُ كَثِيرٌ مِمَّن يَأْخُذُون مِن كَلامِ العارِفِينَ عَن دَقائِقِ الإِخلاصِ والصِّدقِ وَدَقائِقِ الرِّياءِ أَنَّهم ما قَدَروا عَلى هَذا إلا وَهُم مُتَحَقِّقُونَ بالإخلاص ، سالمونَ مِن الرِّياءِ وَهو غُرورٌ مَحْضُ .

فَيُمكِنُ أَن يَتَخاطَبَ مَعي إِبلِيسُ بِدَقائِقِ الإِخلاصِ والرِّياءِ؛ وَلَكنَّه لا يَصِلُ إِلى النَّوقِ والحَقِيقَةِ ؛ لأَنَّه مَحجُوبٌ وَمَقطُوعٌ ، لَكنَّ زُخرُفَ القَولِ يَغُـرٌ .

ثُمَّ إِذَا تَخَيَّلَ إِنسَانٌ أَنَّه مِن أَهلِ السِّرِّ والمقاماتِ ؛ لأَنَّه يَتكلَّمُ فِي المقاماتِ ، فَقَد ادَّعَى بِلا بَيِّنةٍ ، فَقَنِعَ بِها لَيسَ تَحتَه طائِلٌ ، بِلا بَيِّنةٍ ، فَقَنِعَ بِها لَيسَ تَحتَه طائِلٌ ، وَقَصْرَتْ بِهِ المَآمِلُ ، وَكَثُرتْ عَلَيهِ بِغيرِ الحَقِّ الشَّواغِلُ ، وَأَصبَحَ صاحِبَ قَولٍ لَيسَ لَه نَصِيبٌ مِن الطَّوْلِ .

وَأَمَا الْخَوضُ فِي المقاماتِ مَع الاعترافِ بِالعَجزِ والفَقدِ والخُلُوِّ، بِما يُشَوِّقُ أَو يُرقِّقُ أَو يُرقِّقُ أَو يَبَعَثُ الهِمَّةَ أَو يُنَمِّي العَزِيمَةَ وَيُقَوِّي الوِجهةَ فَلا يُنْكِرُهُ أَحَدٌ مِن أَهْلِ المنهج، وَلَكِنَّ الميزانَ فِيهِ دَقِيقٌ ، فَلنَحفَظْ كَلامَهُم المخصُوصَ لِلخُصُوصِ ، وَلنَتَبيَّنْ أَخذَهُ مِن النُّصُوصِ ، وَلنَضِنَّ بهِ عَمَّن لَيسَ مِن النُّصُوصِ ، وَلنَضِنَّ بهِ عَمَّن لَيسَ مِن أَهْلِهِ ، وَمَن لَم يَدخُلْ دَوائِرَ تَلَقِّيهِ والقِيام بحقِّ عَمَلِهِ .

فِي شَان لَسَانَ وَقَالَ فَخُولُنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ كُلِّ هُونٍ ؟ وَمَاذَا تَفْعَلُونَ ؟ وَمَاذَا تَفْعَلُونَ ؟ وَمَاذَا تَفْعِدُونَ ؟ وَمَاذَا تَفْعِدُونَ ؟ وَمَاذَا تَفْعُونَ ؟ الله يُبعِدنا وَإِيّاكم عَن كُلِّ هُونٍ .

<sup>(</sup>۱) عام ۱۸ ۱۸هـ.

أَنتَ بِمَقاصِدِكَ وَنُواياكَ وَوِجهَتِكَ مُتكَلِّمٌ فِي كُلِّ وَقتٍ ، وَإِنْ رَأَيتَ نَفسَكَ صامِتا، إنَّما صَمَتَت اللِّسانُ اللَّحمِيةُ ، والنُّطقُ الثَّانِي ما يتَوقَّفُ ، أَنتَ بحالِكَ وَوجهَتِكَ مُتَكلِّمٌ دائِعاً.

وَنَوعٌ مِن أَنواع الكَلامِ الرَّفِيع الوَسِيع ، الجَمِيلِ الحَسَنِ الزاهِي؛ يَختَصُّ بِه أَهلُ الأَرواح الطّاهِرةِ المصَفّاةِ المنتَقاةِ، وَلهَذا قالَ القائِلُ:

فَلَهُمْ بِحَرْفِ الإِنْتِلافِ غَرامُ

نَظَرُ الحَبيب إلى المُحِبِّ سَلامُ والصَّمْتُ بَيْنَ العارفِينَ كَلامُ جَمَعُوا الإِشارَةَ والعِبارَةَ بَيْنَهُمْ فَلِـذا بِها فِي نَفْس ذا إِلْمامُ قالَوا نَعَمْ لَبَيْكَ فائتَلَفُوا بِها إِلَى أَن قالَ:

والرَّبُّ قَصْدٌ والرَّسُولُ إمامُ(١)

والسَّيْرُ عِلْمٌ والعُقُـولُ أَدِلَّةٌ

وَقَالْ الْكُونُونُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن في شأن معرفة وَقَالْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن في شأن معرفة حَقِيقَةٍ قَط ، إذا كانَتْ حَقِيقَةُ نَفسِكَ حُجِبَتْ عَنكَ وَأُصبَحَتْ تَستَعِلى وَتَتكَبَّر ، فَكلُّ الإنسان بنفسه ذَلِكَ مِن شُوءِ الظَّنِّ بالله ، تَكَبُّرُ العَبدِ .. شُوءُ ظَنِّ برَبِّه ، تَخيُّلُ العَبدِ أَنَّ له في الأَمر شَيئاً .. سُوءُ ظَنِّ برَبِّه ، اعتِقادُ العِبدِ القُوَّةُ فِيه بذاتِه .. سُوءُ ظَنِّ برَبِّه .

> وَمَن قَدَّسَ اللهَ وَسَبَّحَهُ وَعَظَّمَهُ تَحَاشَى أَن يُشْرِكَ شَيئاً مِن نَفسِه مَع رَبِّه ، ادِّعاؤُكَ القُوَّةَ لِنَفسِكَ ادِّعاءُ شِرْكَةٍ ، ادِّعاؤُك العَظَمَةَ فِي نَفسِك وَذاتِك ادِّعاءُ شِرْكَة .

وَمَن تَنَزَّه عَن الشِّرْكَةِ أصلاً ، وَنَزَّهَ الحَقَّ عَن الشَّريكِ أصلاً ، لَم يَشهَدْ إلا ضُعفه

<sup>(</sup>١) الأبياتُ مَنسُوبَةٌ لِلإمام العارِفِ بِالله عَبدِ الهادِي السُّودِي .

<sup>(</sup>٢) وَذَلِكَ لَيلَة الْخَمِيس ٢٣ مِن شَهر جُمادَى الأوَّلِ ١٤٢٢هـ.

وَعَجزَه ، وَإِذا ارتَقَى فِي ذَلِكَ المقامِ وَبَلَغَ أَشُدَّه واستَوى ، وَأُوتِي حُكماً وَعِلماً ، قالَ فِيهِ مُتَحَقِّقاً بلسانِ الحالِ ذَوقاً وَكَشفاً .

أَنَا عَبْدٌ صَارَ فَخْدِرِي ضِمْنَ فَقْدِرِي وَاضْطِرادِي قَدْ تَحَقَّقْتُ بِعَجْدِرِي وَخُضُوعِي وَانْكِسادِي(١)

> في معنى العبودية

وَ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُولَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

والعُبُودِيةُ لِلرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَقتضِي مِن كُلِّ فَردٍ مِنكُم صِدقَ الطَّلَبِ فِي التَّطهِيرِ والتَّقدِيسِ هَذِهِ النَّفسِ الَّتِي عَلَيها المدارُ بِهذا الشَّأنِ ، فَهِي القاطِعَةُ وَهِي المانِعَةُ وَهِي الحَاجِبَةُ ، وَهِي الملقِيَةُ لِلإِنسانِ مِن الأُوجِ إِلَى الحَضِيضِ ، وَهِي الحائِلةُ بَينَه وَبَين الحَاجِبَةُ ، وَهِي الملقِيَةُ لِلإِنسانِ مِن الأُوجِ إِلَى الحَضِيضِ ، وَهِي الحائِلةُ بَينَه وَبَين النَّفَحاتِ الكُبرَى والعَطايا العُظمَى ، وَهِي الحابِسَةُ لَه فِي صُورِ الأَعالِ ، وَهِي السَّبُ فِي كُلِّ انقِطاع يُمكِنُ أَن يَتِمَّ هَذَا الإِنسانِ وَهُولاءِ البَشَرِ أَجْعِينَ .

وَمَعَ ذَلِكَ تَزِكِيَتُهَا وَمُعَاهَدَتُهَا وَتَطهِيرُها هُو البابُ وَهوَ المدخَلُ ، وَهوَ الموصِلُ وَهوَ الحبلُ ، وَهوَ الموصِلُ وَهوَ الحَبلُ ، وَهوَ السَّببُ فِي الرَّفعَةِ وَفِي العِزَّةِ ، وَفِي الشَّرفِ وَفِي الكَرامَةِ ، وَفِي الفَهمِ وَفِي الأَخدِ وَفِي السَّببُ فِي كُلِّ خَيرٍ ، الأَخدِ وَفِي العِلم ، هَذِه النَّفُسُ وَما فِيها شُؤُونُ طَهارَتِها وَتَقدِيسِها هوَ السَّبَبُ فِي كُلِّ خَيرٍ ، وَما قَطَعَ (٢) النَّاسَ إلا هَذِهِ النَّفُوسُ.

<sup>(</sup>١) الأبيات مِن قَصِيدَةٍ الإِمامِ الْحَدّادِ « قَد كَفاني عِلمُ رَبيِّ» ، انظر «الدُّرّ المنظُوم» ص١٢٠.

<sup>(</sup>٢) أَي: أُخَّرَهُم عَن نَيل المقصُودِ.

وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ النَّفسِ صَغْرَتْ أَو كَبُرتْ ، دَقَّتْ أَو جَلَّتْ ، ظَهَرَتْ تَحسين المشهد أَو خَفِيَتْ ، مَرجِعُها إِلَى مَدرَسَةٍ قاعِدَتُها ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ [الاعراف:١١] ، وَكُلُّ مَعانِي الذِّلَةِ لَو خَفِيَتْ ، مَرجِعُها إِلَى مَدرَسَة قاعِدَتُها ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ [الاعراف:٢١] ، وَكُلُّ مَعانِي الذِّلَةِ لِل مَدرَسَة : «اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّي خَلَقْتَنِي وَأَنا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ عَبْدُكْ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي » (١) ، مَن يَقُولُ هَذَا الكَلامَ ؟ يَقُولُهُ الأصلُ فِي خَلقِكَ وَخَلقِ السَّماواتِ والأَرضِ كُلِّها يَقُولُ: «أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي » ، ما وَخَلقِ السَّماواتِ والأَرضِ كُلِّها يَقُولُ: «أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي » ، ما الذَّنب إلا عِندِي وَعِندَك ، إن شَاءَ اللهَ تَحْسُنُ المشاهِد .

وَقَالْ فَكُلُسُ فَقُدْ الْعَتَهَادُ عَلَى النَّفْسِ والتَّرتِيبِ والجُهدِ مِن أَقَوَى أَسبابِ الهزِيمَةِ ، فَإِنْ أَسباب الهزيمة تَطَهَّرَتِ النَّفْسُ.. فَقُدْسٌ ، وَإِن تَنَجَّسَت .. فَرِجْسٌ ، فَعَلَى أَصحابِنا تَعَلُّمَ التَّخَلُّصِ لَيْ الْعَلْمِ وَعَطائِهِم ، وَأَن يَعرِفُوا الحَقَّ لأَهلِهِ ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد:١٦]، وَكُلُّ اللَّاحِسانِ مِنهُ وَإِلَيهِ ، والإساءاتُ مِنّا وَإِلَينا ، والمُدْرِكُ لهنِهِ الحقائِقِ مُدْرِكٌ لحقِيقَةِ الْإِحسانِ مِنهُ وَإِلِيهِ ، والإساءاتُ مِنّا وَإِلَينا ، والمُدْرِكُ لهنِهِ المعانِي رُبّا أَخرَجَت لِصاحِبِها نَفْسِهِ ، وَيَتَبوّأُ مَنازِلَ فِي المقامِ الأَعلَى ، إِنْ أَخذتُم هَذِهِ المعانِي رُبّا أَخرَجَت لِصاحِبِها ثَهنا .

وَقَالْ كَانُونُ اللَّهُ عَنِهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

فَنَقُولُ : يَجِبُ أَنْ تُعالَجَ المسأَلَةُ مُعالِحةً صَحِيحَةً فَأَوَّلاً : إِظهارُ الدَّعوَةِ غَيرُ إِظهارِ

<sup>(</sup>١) رَواهُ أَحَمد في مُسنَدِهِ ، والبُخارِيّ في صَحِيحِهِ ، والنَّسائِي عَن شَدّادِ بنِ أُوسٍ .

<sup>(</sup>٢) وَذَلِكَ فِي ٣ مِن شَهرِ رَبِيعِ الأُوَّلِ ١٤٢٠هـ.

النَّفسِ والشَّخصِ ، وَإِذا صَحَّتْ فِيها النِّيةُ فالأَمرُ واسِعٌ ، غَيرَ أَنَّه لا يَرجُحُ جانِبُ التَّركِيزِ عَلَى اتِّخاذِ الوَسائِل فِي الإِظهارِ بِحَيث تَطغَى عَلَى اتِّخاذِ الوَسائِل فِي الارتِقاءِ والمضِيِّ قُدُماً إِلَى الأَمام .

يَنبَغِي أَنْ تَكُونَ الهِمَّةُ فِي الزِّيادَةِ فِي القُربِ والزِّيادَةِ فِي المعرِفَةِ ، وَيَدَعُ الشُّؤونَ الْحَلَقِيَّةَ مَحَكُومَةً بِالحِكْمَةِ الْحُقِّيَّةِ ، فَيَعلَم مَعنَى ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾[آل عمران ١٢٨]، مَع عُبُودِيَّتِهِ لِلحَقِّ تَعالى بالرَّحَةِ بهم والشَّفَقَةِ عَلَيهم والحِرص عَلى هِدايَتِهم.

> من حظوظ النّفس

مشيرا إلى خفايا وَقَالْ الْحُوْلُ اللَّهِ إِنَّا عَنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّ مِنكَ أَن تَقُولَ أَينَ وَضَعُوك ؟ أَنزَلُوك أَيَّ مَنزل ؟ عامَلُوك أَيَّ مُعامَلَة ؟ حَطَّوك في أَيِّ اعتِبارِ ؟ تَنَبَّهُ وَتَأَكَّدُ أَنَّهَا سائِرةٌ بِكَ لِخِدمَتِها لا لِخِدمَةِ رَبِّها ، فَلا بُدَّ أَن يَكُونَ عِندَك نَصِيبٌ مِن الوَعِي والإدراكِ أَنَّ البِضاعَة الغالِيةَ هَذِهِ ما تُعْطَى لِخَدَمَةِ النُّفُ وس ، إِنَّما تُعطَى لِخَدَمَةِ القُدُّوسِ.

الباحِثُ عَن مَنزِلَتِه أَينَ هِي ؟ وَمَكانَتِه أَينَ هِي فِي هَذا المجالِ ؟ غَيرُ صالِح لِلارتِقاءِ بحال ، كانَ سَيِّدُنا خالِدُ بنُ الوَلِيدِ أُمِيراً وَهوَ سَيفُ الله بنَصِّ الحَدِيثِ(٢) ، يَأْتِي إليهِ سَيِّدنا عُمَر وَيَقُول لَه : قَد عَزَلتُكَ وَوَلَّيتُ أَبا عُبيَدَةَ بَدَلاً عَنكَ ، ما تَزَعْزَعَ

<sup>(</sup>١) في ١٤ مِن شَهر صَفَر ١٤١٨ هـ.

<sup>(</sup>٢) قال النبي صَليَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم حين نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَر وابن رَواحَةَ لِلنَّاس قبل أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فِي غَزوَةِ مُؤتَة: «أَخَذَ الرّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَ ابن رَواحَةَ فَأُصِيبَ، وَعَيْناهُ تَذْرِفانِ ، حَتَّى أَخَذَ الرّايَةَ سَيْفٌ من سُيُوفِ الله حتى فَتَحَ الله عليهم» رَواهُ البُخاريّ.

وَلا تَنَكَّرُ وَلا تَخَلَّفَ وَلا قالَ: كَيفَ هَذا؟ أَنا أَمِيرٌ لِي كَذا وَكَذا سَنَة ، وَعَلَى يَدَيَّ كَانَت الفُتُوحُ الكَبِيرةُ بَل بُلدانٌ كَثِيرةٌ فَتَحَتُها لِلأَمَّةِ؟ لأَنَّ هَذِه تَربِيَةُ سَيِّدنا محمَّد ، كَانَت الفُتُوحُ الكَبِيرةُ بَل بُلدانٌ كَثِيرةٌ فَتَحَتُها لِلأَمَّةِ؟ لأَنَّ هَذِه تَربِيةُ سَيِّدنا محمَّد بَعَ النَّبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم؛ مَعَ أَنَّه أَقَل مِن أَربَع سَنَوات هِي الفَترة الَّتي جَلسها مَع النَّبي صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم؛ لأَنَّه أَسلَم فِي أَيّام صُلح الحُديبية لَكنَّ هَذِه السَّنواتِ مَع قِلَّتِها ارتَقَى بِها إلى حالٍ جَعَلَه لا يَنبَهِرُ بِمثلِ هَذا ، وَأَن لا يَطلُبَ مَنزِلَته بَعد ذَلك وَسَطَ الصُّفُوفِ ، وَهو صاحِبُ الجِهادِ الكَبِير.

فَكَيفَ يَأْتِي أَحَدُنا وَيَقُولُ: كَانَ لِي سَابِقَةُ كَذَا ، وَقَد عَمِلَتُ كَذَا ، وَقُمتُ بِالخِدَمَةِ الفُلانِيَّة ، مَا احتَرَمُونا ، مَا قَدَّرُونا ، يا أُخِي مِن أَين أَنت تَأْتِي بِالأَخبارِ هَذِه ؟ هَذِهِ الفُلانِيَّة ، مَا احتَرَمُونا ، مَا قَدَّرُونا ، يا أُخِي مِن أَين أَنت تَأْتِي بِالأَخبارِ هَذِه ؟ هَذِه الأَخبارُ مَا تَصلُحُ لِلدُّعَاةِ ، هَذِه تَصلُحُ لِلمُتَطارِدِينَ عَلَى الأَحزابِ وَعَلَى السِّياساتِ، الْأَخبارُ مَا تَصلُحُ لِلدُّعَاةِ ، هَذِه تَصلُحُ لِلمُتَطارِدِينَ عَلَى الأَحزابِ وَعَلَى السِّياساتِ، الشَّانِ لَيسُوا هَكَذا .

مِن المصائِدِ والمكائِدِ الَّتِي تَأْتِي لِلإِنسانِ فِي هَذا أَنَّه يَسمَعُ مَا يَجِبُ نَحوَ الغَيرِ ، فَيَظنُّ أَنَّه يَجِبُ نَحوه هُو ، كَيف ذَلك ؟ يَسمَعُ أَنَّه يَجِبُ عَلَينا أَنَّ مَن أَظهَرَ اللهُ لَه فَيَظنُّ أَنَّه يَجِبُ اللهُ يَجِبُ عَلَينا أَنَّ مَن أَظهَرَ اللهُ لَه فَضلاً أَو أَجرَى عَلى يَدِه خَيراً يَجِبُ أَن نُعَظِّمَهُ وَنَحتَرِمَهُ ، هَذَا نُخاطِبُ بِه أَنفُسَنا مِن أَجلِ القِيامِ بِه ، هو يَعكِسُ هَذَا الأَمرَ إِن أَدّاهُ لِلغَيرِ يُؤَدِّيه بِضعفٍ أَو بِشَيءٍ مِن التَّقصِيرِ، لَكن هُو يَطلُبُه لِنَفسِه ، وَيَقُولُ: أَنا ما عَمِلُوا لِي كَذَا ! ما عَلِمَ أَنَّ هَذَا ما جاءَ فِي الشَّرِيعَة إلا لِيُعامِلَ بِه الغَيرِ ، لا لِيَطلُبه لِنَفسِهِ .

وَّقَالَ ۚ كَثْيِرَ مِنَّا فِي جَوانِبِ التَّزكِيةِ فِي شَان أَهْمِية وَقُصُورٌ فِي كَثْيِر مِنَّا فِي جَوانِبِ التَّزكِيةِ فِي شَان أَهْمِية والتَّرْفِيَةِ، فَنَرى البَعضَ يَنطَلِقُ فِي العَمَل وَيَقُومُ عِندَه الأَصلُ، والنِّيةُ الطَّيِّبَةُ مَوجُودَةُ، التَّزكية

<sup>(</sup>١) فِي ١٧ مِن شَهرِ جُمُّادَى الأُوَّلِ ١٤١٩هـ.

والمحَبَّةُ مَوجُودَةٌ ، هُوَ قائِمٌ بِعَمَلٍ مِن أَعمالِ الدَّعوَةِ لَكِن لَيسَ لَه دَرسٌ أَو جَلسَةٌ وَلا يُوجَدُ عِندَه اِطِّلاعٌ ، وَلا يُوجَدُ مَن يَبحَثُ لَه عَن خَفايا نَفسِه وَيُبَصِّرهُ بِها ، أَو يَنصِبُ لَه سُلَّماً يَرتَقِي بِه فِي هَذا الجانِب وَهوَ مَشغُولٌ بِأَعمالِهِ .

فَنَحتاجُ إِلَى شَيءٍ مِن التَّكامُلِ وَأَخِذِ الشُّمُولِ فِي هَذِهِ الجَوانِبِ عِندَ المهتمِّينَ بِالدَّعوَةِ أَنفسِهِم بِحَيث تُراعَى الجَوانِبُ كلُّها ، فَكلُّ مَن تَأتَّى أَن يَرتَقِيَ لا يَبقَى ، وَيَتَيسَّرُ لَه السَّبِيلُ لِلرُّقِيِّ ، وَمَنِ انتَهَتْ طاقَتُه فِي مَجالٍ مُعَيَّنٍ يَبقَى فِي مَجالِه ، والرِّفقُ فِي الأُمُورِ السَّبِيلُ لِلرُّقِيِّ ، وَمَنِ انتَهَتْ طاقَتُه فِي مَجالٍ مُعَيَّنٍ يَبقَى فِي مَجالِه ، والرِّفقُ فِي الأُمُورِ والحِكمةُ فِيها ، والمداراةُ أصلٌ جاءَ وَوارِدٌ عَلَى كُلِّ المستوياتِ ، وَإِنْ اختَلَفَ النّاسُ فِي مَراتِبِهِم وَأَذُو اقِهِم وَمشارِبِم لَكنَّ هَذَا الأَصلَ مُرتَبِطٌ بِالمراتِبِ كُلِّها .

أُمَّا الأَصفِياءُ الأَوفِياءُ الَّذِينَ لا يُحَرِّكُهُم شَيءٌ فَهُؤلاءِ نَوادِرُ فَي الخَلقِ لا تَقُومُ عَلَيهِم الجَهَاعَةُ كُلَّها وَلا الجَيشُ كُلُّه، وَهَل الجُندُ فِي مَرتَبَةٍ واحِدَةٍ ؟ وَهَل الضَّبَّاطُ فِي مَرتَيَة واحِدَة ؟ وَهَكَذا شَأْنُ هَذا المجال.

> في شأن خطر الهـوى على الإنسان

وَالْكُولُلْكُونُهُ عَلَى الأَمَائِن ، جَعَلَ مَظْهَر كلِّ صادِقٍ مِنكُم مَعَه حالكُم مَع مَن حَوالَيكم ائتَمَنكُم عَلَى الأَمَائِن ، جَعَلَ مَظْهَر كلِّ صادِقٍ مِنكُم مَعَه حالكُم مَع مَن حَوالَيكم فِي مَنهَجِه ، حالكُم مَع مَن حَوالَيكُم فِي طَرِيقِه ، فَلا يَتَأتَّى أَن يَصْدُقَ الله واحِدُ فِيكُم فِي مَنهَجِه ، حالكُم مَع مَن حَوالَيكُم فِي طَرِيقِه ، فَلا يَتَأتَّى أَن يَصْدُقَ الله واحِدُ فِيكُم وَهو غَيرُ صادِقٍ مَع مَن عَلى يَمِينِهِ وَمَن عَلى شِمالِهِ ، وَلا مَع إخوانِه ، وَلا مَع مَن شارَكَهُ فِي هَذِهِ الدَّعوةِ ، وَلا مَع مَن يُوجِّهُهُ أَو يُعلِّمُه أَو يُلقِي إليهِ تَرتِيباً مُعَيَّناً ، يُخِرِجُهُ مِن حَضِيضِ التَّقَيُّد بِنَفْسِهِ ، والانجِباسِ بِرَأْيِهِ ، وَدُخُولِ الهُوَى عَلَيهِ مِن هُنا أَو مِن هُنا أَو مِن هُناكُ فَيُفْسِدُ عَليه عَمَلَه مِن حَيثُ لا يَشْعُر .

إِنَّمَا يُخْرِجُنا مِن هَذِه الْأَغْوِيَةِ وَدُخُولِ بَلائِها .. إعمالُ انقِيادِنا وَخُضُوعِنا ، وَأَنْ نَتَلَقَّى تَوجِيهاتٍ وَتَعلِيهاتٍ تُطلِقُنا مِن عِنانِ هَذِهِ الْأَهْوِيَةِ ، وَتُطلِقُنا مِن قَيدِ هَذِه

الشَّهَواتِ النَّفسِيَّةِ ، والمراداتِ الَّتِي تَعُودُ إِلَى هَذِهِ النَّفسِ ، وَإِلَى ذَلكُم الهُوَى الَّذِي يَعُلُبُ عَلَى الخَلقِ .

وَإِنَّ يَسِيراً مِن الطَّاعَةِ تَخرُجُ عَن قَيدِ الْهُوَى أَقْرَبُ إِلَى رَبِّكُم تَبارَكَ وَتَعالَى وَإِلَى رَبِّكُم تَبارَكَ وَتَعالَى وَإِلَى رَبِّكُم تَبارَكَ وَتَعالَى وَإِلَى رَحِيهِ مِن عِبادَةٍ تَمَلاُ الشَّرقَ والغَربَ وَفِيها ذَرَّةٌ مِن هَوَى ، فَكَيفَ إِذا كانَ فِيها كَثِيرٌ مِن هَذا الهوَى ؟ مِن هَوَى ، فَكَيفَ إِذا نَتَخَلَّصُ مِن هَذا الهوَى ؟

اللهُ تعالى هَيَّا لَنا السَّبِيلَ بِالاتِّصالِ بِالشُّيُوخِ ، والاتِّصالِ بِأَهلِ التَّوجِيهِ ، وَأَربابِ التَّنبِيه، وَجَعَلَ لنا إِخواناً ، وَفائِدةُ هَوْ لاءِ الإِخوانِ أَن يَشُدُّوا بِالعَضُدِ ، وَيَأْخُذُوا بِاليَدِّ مِن مَزالِق هَذِهِ الأَهوِيَةِ وَما يَتَعَلَّقُ بِها ، فَتَبقَى ماشِيا فِي نَوعٍ مِن الصَّفاءِ ، وَمُقابَلَةِ هَذِهِ مِن مَزالِق هَذِهِ الأَهوِيةِ وَما يَتَعَلَّقُ بِها ، فَتَبقَى ماشِيا فِي نَوعٍ مِن الصَّفاءِ ، وَمُقابَلَةِ هَذِهِ النَّفسِ بِضِدِّ هَواها ، وَحِينَئِذِ الرِّعايَةُ والعِنايَةُ تَأْخُذُ بِيدِك رُبّبَةً بَعدَ رُبّبَةٍ ، وَمَنْزِلَةً بَعدَ مَنْ إِلَةً مَثْنِ لَةً ، كُلَّمَا عَثرْتَ .. قَوَّ مَتْكَ ، وَكُلَّما مِلْتَ (').. عَدَّلَتْكَ ، وَلا تَزالُ العِنايَةُ تَمْشِي مَعَك وَأَنتَ تَكتَشِفُ عُيُوبَكَ مَرَّةً بَعدَ أُخرَى .

فَإِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبِدِه خَيراً بَصَّرَهُ بِعُيُوبِ نَفسِهِ ، وَلا يَزَال يُظْهِرُ عَلَيكَ عَيبا فَتَقُومُ بِالتَّطَهُّرِ وَالتَّصفِيَةِ ، فَتَظُنُّ أَنَّكَ قَطَّعتَ عُرُوقَهُ ، فَلا تَمْضِي عَلَيكَ الأَيّامُ وَيُشرِقُ عَلَيكَ النَّورُ إِلا وَقَد أَدرَكتَ أَنَّ عُرُوقاً كَبِيرَةً مِن هَذَا العَيبِ لازَالَتْ فِيك، فَتَجتَهِدُ عَلَيها ، النُّورُ إِلا وَقَد أَدرَكتَ أَنَّ عُرُوقاً كَبِيرَةً مِن هَذَا العَيبِ لازَالَتْ فِيك، فَتَجتَهِدُ عَلَيها ، وَتَعَلَمُ أَنَّ بَقايا مِنه مَوجُودَةٌ ، وَلا يَزَالُ الحَقُّ هَكَذَا يُصَفِيةٍ ، وَإِذَا أَرادَ بِعَبِدٍ خَيراً .. بَصَّرَه بِعُيُوبِ نَفسِهِ .

وَقَالْ كُولَالْكُ فِي أَنْ فَكُمْ وَمَا أَشَدَّ الْحَسرَةِ عَلَى مَن مَضَتْ حَياتُه وَهُو لا يَستَضِيءُ بِهذا النُّورِ، في شأن اختلاف بَل لا حَقِيقَةَ لإِيهانٍ يَقِرُّ فِي فُؤادِ العَبدِ إِلا بِالاستِسلامِ لهذا النُّورِ والخُضُوعِ لهذا النَّاس في تسيير النُّورِ ، ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُ وَحَكَمُ وَكَ السَاءَ ١٥٠ وَ «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَهُواتُهُم النَّورِ ، ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ﴾ السَاءَ ١٥٠ وَ «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى الْمُواتُهُم

<sup>(</sup>١) مِن المَيْلِ وَهُوَ الانحِرافُ عَن الصِّراطِ المستَقِيم.

#### يَكُونَ هَواهُ تَبَعاً لِما جئتُ بهِ»(١).

وَذَلِكَ أَنَّ الْهَوَى هُوَ الْغَالِبُ عَلَى عَامَّةِ الْخَلائِقِ ، وَهُوَ شَوكَةُ الْمِيزانِ الَّتي تُبَيِّنُ اتِّجاهَ الإنسانِ فِي هَذِهِ الحَياةِ ، فَإِنَّ لِكُلِّ إِنسانٍ فِي هَذِهِ الحَياةِ هَوَى ، وَإِنَّ لَهُم فِي تَسييرِ أهوائِهِم والسَّيرِ مَعَها أَحوالاً ، هِيَ حَقِيقَةُ ما يقرُّ فِي قُلُوبِهم أَو وجهَتِهم الَّتِي يَتَوَجَّهُون إِلَيها ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُولِيَّهَا ﴾ [البقرة: ١٤٨]، ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٦٠].

فَوجهَتُكَ مِن حَيث تَوَجَّهَ قَلبُكَ وَخاطِرُكَ ، تَظهَرُ فِي الْهَوَى ، أَين يَذهَبُ بك هَواكَ، هَل عِندَكَ قاعِدةٌ تَضبِطُ بِها هَواكَ حِينَما تُرِيد أَن تَتَصَرَّ فَ أَو تَتَكَلَّمَ أَو تَتَحَرَّك في هَذِه الحَياةِ ؟ أَم أَنَّ هَواكَ هُوَ الَّذِي يُحَرِّكُ وَهوَ الَّذِي يُسَيطِرُ ؟ أَم أَنَّ إِرادَةً مِن إرادَةِ الفانِياتِ هِي الَّتِي تُخضِعُ مُقتَضَى هَواك ؟ وَ «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَواهُ تَبَعاً لِا جِئْتُ بِهِ»(٢) صَلِيَّ الله وَسَلَّم وَبارَكَ عَلَيهِ وَعَلَى آلِه ، فَلا والله لا يَذُوقُ السَّعادَةَ في الدُّنيا قَبلَ الآخِرة إلا شَخصٌ وَقَفَ بهواه وَمَشاعِره كُلِّها أَمام هَذا النُّور.

هُ وَ النُّورُ المبينُ بِهِ اهْتَدَيْنا هُ وَ الدَّاعِي إِلَى أَقْوَى سَبيل أَتانا داعِياً بالحَتِّ يَدْعُو إِلَى الإِسْلامِ بالقَولِ الثَّقِيلِ فَبادَرَ بالإِجابَةِ كُلُّ عَبْدٍ مُطيعَ للإَله وللرسولَ وَأَنْكَرَ كُلُّ ذِي كُفْرٍ وَبَغْيٍ وَأَعْرَضَ كُلُّ خَتَّالٍ ضَلُولِ وَأَنْكَرَ كُلُّ ذِي كُفْرٍ وَبَغْيٍ فَفَازَ الْمُقْبِلُونَ بِكُلِّ خَيْرٍ وَعُقْبِاهُمْ إِلَى الظِّلِّ الظَّلِيلُ مَعاصِيهِمْ إِلَى الْخِنْ يِ الوَبيل (٣)

وَخابَ الْمُعْرِضُونَ وَكانَ عُقْبَى

<sup>(</sup>١) أَخرَجَهُ الحَسَنُ بنُ سُفيانِ الفَسَوِيّ وَغَيـرُهُ ، قالَ ابنُ حَجَر : وَرِجالُه ثِقاتٌ ، وَصَحَّحَهُ النَّووِيّ في «الأربَعِينَ».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) الأبياتُ مِن قَصِيدَةٍ لِلحَبِيبِ عَلِيَّ بنِ مُحُمَّدٍ الحَبَشي مَطلَعُها:

وَقَالَ الْكُونُونُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ النّاسَ فِي الافتِتانِ ، فِي الابتِداعِ ، فِي الخُرُوجِ عَن ذَمّ الكبر وما سَبِيلِ الهَدَى ، استِكباراتُ وَإِصراراتُ مِنهُم ، تُساغُ بِنَغْمَة مِن النّغَياتِ ، كِبْرُ يترتّب عليه من القُلُوبِ وَإِعراضُها ، فَيُزجُّ بِصاحِبِها إِذَا استُشِيرَتْ مِنه هَذِه النّائِرةُ فِي أُودِيةِ الفِتنَةِ الفَتنَةِ مِن أَنواعِ الغَفَلاتِ ، أَو الجَهالاتِ ، والدّافِعُ الأوّلُ لَه فِتنَةُ كِبْرِ انبَعَثَتْ فِي قَلبِه ، وَمَلتَهُ عَلَى أَن يَصِدَ ، وَحَملتَهُ عَلَى أَن يَعَيدُ وَحَملتهُ عَلَى أَن يَسُبَّ والعِياذُ بالله .

أَنتَ بِإمكانِكَ بِهَا آتاكَ اللهُ مِن سَمعٍ وِبَصَرٍ وَعَقلٍ أَن تُحْسِنَ المراجَعة ، وَتَقُومَ بِالحِسابِ الطَّيِّبِ حَتى تُدرِكَ بِه حَقِيقَة حَياتِكَ وَمَصِيرِكَ ، وَماذا تَستَفِيدُهُ مِن هَذا ؟ وَماذا تَستَفِيدُهُ مِن هَذا ؟ وَلَكِن إِذا جاءَتْ ظُلْمَةُ هَذا الكِبرِ أَثارَتْ ثائِرة الإصرارِ في وَماذا تَستَفِيدُهُ مِن هَذا ؟ وَلَكِن إِذا جاءَتْ ظُلْمَةُ هَذا الكِبرِ أَثارَتْ ثائِرة الإصرارِ في القلبِ فَتَنغَلِقُ أَبوابُه ﴿ وَإِن يَكُو أُ كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُ أَبِهَ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّم وَيَسمَعُونَ كَلامَهُ اللهُ عَن جَماعَةٍ مِن كَانوا يَجلِسُون عِندَ النّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم وَيَسمَعُونَ كَلامَهُ ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ اللهِ لَقَالُواْ إِنَّمَا اللهُ كَرَتْ أَبْصَدُرُنَا ﴾

ما هَذِهِ اللَّهِجَةُ ؟ هَذِهِ هَجَةُ الكِبِرِ ، هَجَةُ الجِقِدِ عَلَى سَيِّدِنا محمَّد ، ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَاجًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴾ ، وَإِذا قِيلَ لَهُم : إِنَّ محمَّداً لَصادِقٌ وَهوَ وَسُولٌ مِن عِندِ الله ﴿ لَقَالُوٓا إِنَّمَا اللهُ كَرْتُ أَبْصَرُنَا بَلُ نَعَنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴾ ، حَكَى الله ذَلِك عَنهُم وَهوَ أَفضَلُ القائِلينَ شُبحانه وَتَعالَى .

لَكُم بُشرَى الإِجابَةِ والقَبُولِ مِن المَولَى بِواسِطَةِ الرَّسُولِ أَنظُر «سِمط الدُّرَر» ص ١٢٠ .

إِذَا فَقَد كَانَت هَذَه الصِّفَاتُ الذَّمِيمَةُ سَدَّاً مَنِيعاً بَينَهم وَبَينَ رَحْةِ الله ، أَعاذَنا الله مِن انسِدادِ رَحْمَتِه عَنَّا ، وَلا حَرَمَنا خَيرَ ما عِندَهُ لِشرِّ ما عِندَنا .

وَلا يَزِالُ الحَقُّ مِن رَحْتِهِ يَفْتَحُ لَذِا الإِنسانِ الَّذِي أُثِيرَتْ فِيه دائِرةٌ كِبرِهِ ، أو دائِرةٌ غُرُورِهِ بابا مِن أَبوابِ الاعتبارِ ، فَإِمكانِه أَن يَتَذَكَّرَ ، وَبِإِمكانِه أَن يَتَبَصَّرَ ، وَبِإِمكانِه أَن يَتَبَصَّرَ ، وَبِإِمكانِه أَن يَتَبَصَّرَ ، وَبِإِمكانِه أَن يُعَبِينَ التَّفكِيرِ . أمّا إِذَا لَم يَزَلْ مَع فَتحِ الحقِّ لَه مِثل هَذِهِ الأَبوابِ مُصِرًا مُعرِضاً مُستَكبِراً مُتَولِياً ، فَهُنا يَفْتَحُ الحقُّ بابَ النِّقمَةِ ، وَإِذَا جاءَتْ نِقمَةُ مُصِرّاً مُعرِضاً مُستَكبِراً مُتَولِياً ، فَهُنا يَفْتَحُ الحقُّ بابَ النِّقمَةِ ، وَإِذَا جاءَتْ نِقمَةُ الجبّارِ فَنِقمَتُهُ لا يطِيقُها أَحَدٌ ، فَلا يَزِالُ صاحِبُها فِي نَكَدٍ فِي حَياتِه القَصِيرَةِ ، وَما أَقصَرَ الحياة ، وَلَيتَ المسألَة نَكَدٌ هُنا فَقَط ، المسألَةُ بَعَدَ ذَلك أَمرٌ شَدِيد .

وَهَذَا هُوَ الَّذِي حَمَلَ الدُّعَاةَ قَبَلَنَا عَلَى أَن يَتَحَمَّلُوا المشاقَّ وَيَتَحَمَّلُوا الصَّبرَ حَتَّى يَأْتُوا إِلَى مَن سَبَّهُم وَتَكَلَّمَ عَلَيهِم فَينصَحُوه بِكلِّ مَا أُوتُوا مِن لُطفٍ ، وَبِكلِّ مَا أُوتُوا مِن نَشِلُوه انتِشالاً مِن نارِ مَا أُوتُوا مِن عَقلٍ، وَبِكلِّ مَا أُوتُوا مِن قُدرَةٍ ، يُحبُّون أَنْ يَنتَشِلُوه انتِشالاً مِن نارِ الله الموقدة، وَأَن يُنقِذُوهُ مِن المصِيرِ السَيِّعِ والمستقبَلِ الخَطِيرِ الأَسودِ الشَّدِيدِ اللَّهُ المُوقدِ الشَّدِيدِ اللَّهُ المُوقدِ الشَّدِيدِ اللَّهُ المَودِ الشَّدِيدِ يَستَقبله وَيَنتَظِره.

ثمرة آداب النوم وَقَالَ عَنْ أَنْ عَنْ اللّهِ مَنْ ضَيَّعَ آدابَ اليَقَظَةِ .. صارَت يَقَظَتُه نَوماً ، والعامِلُ بِآداب النَّومِ .. واليقظة يَصِيرُ نَومُه يَقَظَةً ، والنَّومُ القَلبِيُّ لَه أَضرارٌ كَثيرةٌ عَلى المسلِمِينَ ، الاشتِغالُ بِغيرِه فِي الحَقِيقَةِ نَومٌ ، لَو أَدرَكنا الحَقِيقَةَ سَنَقُومُ ، قُم يا نائِمُ ، النَّومُ عَمِيقٌ عَلى المسلِمِين ، لَهِذا يُشَبَّهُ تَسَلُّطُ الكفّارِ عَلى المسلِمِين بلَعِب حَيَواناتِ الغابَة عِندَ أَسَدٍ نائِم .

وَقَالَ الْكُوْلُونَ اللّهُ اللّهُ عَنِ اللهُ عَنِ الله ، وَمِن هُنا فَإِنَّ الطَّائِرَ لا يُصادُ إِلا مصدر المصائب وَقتَ غَفلَتِه عَن ذِكرِ الله ، كَذَلِكَ قَلبُكَ وَهوَ طائِرٌ فِي الفَهمِ والوَعيِ والإِدراكِ ، فَلا يَصِيدَه عَدوُّه إِلا وَقتَ غَفلَتِه ، فَإِنَّ عَدُوَّكَ خَنَّاسٌ عِندَ ذِكرِ الله .

وَقَالَ فَكُولُكُ فَكُمْ اللّهُ وَبَيْ يَعَلَمُ ظَاهِرَكَ مِثْلَ باطِنِكَ ، وَسِرَّكَ مِثْلَ عَلانِيَتِكَ ، وَخَواطِرُكَ معنى الخطاب خطاب بينكَ وَبَينَهُ ، فانظُر كَيفَ تُخاطِبُهُ ، لا تَرضَ بِخِطابِ التَّفاهَةِ ، هُو رَبُّ الأَرضِ وَرَبُّ العَرشِ العَظِيمِ ، وَحامِلُكَ وَحامِلُ أَرضِكَ ، الأَربابِ، وَجَبّارُ السَّماءِ والأَرضِ وَرَبُّ العَرشِ العَظِيمِ ، وَحامِلُكَ وَحامِلُ أَرضِكَ ، وَحامِلُ السَّماءِ الَّتِي فَوقَكَ ، خاطِبهُ خِطابَ أَدَبٍ ، خاطِبهُ خِطابَ تَعظِيمٍ ، كلُّ خاطِرٍ فِي قَلبِكَ خِطابٌ ؛ لأَنَّه مُطَّلِعٌ عَلَيه ، وَلأَنَّه مِثلُ الكَلام الَّذِي تُكلِّمُ بِه بَنِي آدَم.

فَينبَغِي أَنْ تَتَهَيَّا لِلصَّفاءِ والنَّقاءِ ، حَتَّى تَكُونَ مِن أَهلِ وادِي النَّقاءِ ، وَتَعرِفَ الارتباطَ بِالمُنْتَقَى ، الَّذِي نَقّاهُ اللهُ فَهوَ الأَنقَى ، وَنَقَّى بِهِ مَن نَقَّى وَهوَ حَبِيبُهُ المنتقَى صَلَّى الله عَلَيهِ وآلِهِ وصحبِهِ وَسَلَّم ، وتَعيشُ عِيشَةَ السُّعَداءِ ، عِيشَةَ الصُّلَحاءِ ، عِيشَةَ الأُوفِياءِ ، عِيشَةَ الأَنقِياءِ ، عِيشَةَ المَقَّرِينَ ، عِيشَةَ الصَّالِحِينَ ، نِعْمَ العِيشَةُ عِيشَتُهم ، الأَوفِياءِ ، عِيشَةَ الأَنقِياءِ ، عِيشَةَ المَقَرَّبِينَ ، عِيشَةَ الصَّالِحِينَ ، نِعْمَ العِيشَةُ عِيشَتُهم ، ما عَيشِ إلا مَعاهُم ، وَلا عَيشَ إلا عَيشُهُم ، وَهُم أَهلُ عَيشِ الآخِرَةِ كَما أَنَهُم أَهلُ عَيشِ الآخِرَةِ كَما أَنَّهُم أَهلُ العَيشِ الحَسَنِ فِي الدُّنيا ، وَعَيشُهُم فِي الآخِرَةِ أَحسَنُ ، قالَ سُبحانَه وَتَعالى : ﴿وَمَا العَيشِ الْحَسَنِ فِي الدُّنيا ، وَعَيشُهُم فِي الآخِرَةِ أَحسَنُ ، قالَ سُبحانَه وَتَعالى : ﴿وَمَا العَيشِ الْحَسَنِ فِي الدُّنيا ، وَعَيشُهُم فِي الآخِرَةِ أَحسَنُ ، قالَ سُبحانَه وَتَعالى : ﴿وَمَا

وَتَعُودُ عَلَيكَ دَعُواتُ المَوجُودِينَ مِن الأَولِياءِ والصَّالِحِينَ ، وِالمَلائِكةِ المَقرَّبِينَ، وَحَمَلةِ العَرشِ الَّذِينَ يَدعُونَ اللهَ دائماً ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغُورُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ ﴾ [غانر:٧]، سَتَدخُلُ أَنتَ فِي هَذا الدُّعاءِ إِذا صَدَقتَ فَي تَوبَتِكَ مِن هَذِهِ اللَّيلَةِ .

العَزائِمُ أَمامَكَ والهِمَمُ أَمامَكَ ، مَن يَمنَعُكَ أَن تَكُونَ صاحِبَ هِمَّةٍ عَظِيمَةٍ تَعمُّرُ بِها وَقتك ، وَتَعمُّرُ بِها قَلبَك ، تَنتَبهُ مِن أَخلاقِك ، تُحسِّنُ باطِنك ، تَصدُقُ مَعَ مَولاك ، تَبتَعدُ عَن الشُّرُورِ كُلِّها ، كُلُّ هَذا مُحَنِّ وَقَرِيبٌ إِذا أَنتَ قَربتَ مِنه سُبحانَه وَتَعالَى .

فِ شَأَنَ الْبَرِكَةِ فَي الْوَقْتِ وَالْبَرِكَةِ فِي الْعَمَلِ ، وَالْبَرِكَةِ فِي الْوَقْتِ وَالْبَرَكَةِ فِي الْعَمَلِ ، وَالْبَرِكَةِ فِي الْجَالِ ، فَلْيَطَّلِعِ الْحَقُّ مِنكُم عَلَى هَذِهِ التَّضَرُّ عاتِ ، وَالْبَرِكَةِ فِي الْحَالِ ، فَلْيَطَّلِعِ الْحَقُّ مِنكُم عَلَى هَذِهِ التَّضَرُّ عاتِ ، وَالْبَرِكَةِ فِي الْحَالِ ، فَلْيَطَّلِعِ الْحَقُّ مِنكُم عَلَى هَذِهِ التَّضَرُّ عاتِ ، وَالْبَرِكَةِ فِي الْحَالِ ، فَلْيَطَّلِعِ الْحَقُّ مِنكُم عَلَى هَذِهِ التَّضَرُّ عاتِ ، وَالْبَرِكَةِ فِي الْحَمْ مِن جانِيه .

أَمَا تَرَى مَنِ استَنَدَ إِلَى قُوّةِ حُكُومَةٍ أَو جِهَةٍ دائِماً يَذكُرُها لَيلَ نَهار ، وَيُفَسِّرُ (١) طَلَباتِهِ وَحاجاتِهِ وَإِشكالاتِهِ لَها ، وَأَهلُ المنهَجِ هَذا ، مَصدَرُ قُوَّتِم .. رَبُّهم ، طَلَباتُهم يَذكُرُونَهَا عِندَه دائِماً .. دائِماً .. دائِماً .. دائِماً ..

داعٍ ما يَستَلِذُّ بِالدُّعاءِ، وَلا يَرغَبُ فِيهِ ، وَلا يُكثِرُ مِنه ، هَذا غَيرُ صادقٍ فِي دَعوَتِهِ ﴿ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُرُ رَبِّ لَوْلَا دُعَا قُلُكُمْ ﴾ [الفرقان:٧٧].

أَيُّ لَيلَةٍ مَرَّت عَلَيهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم مِن دُونِ كَثَرَةِ دُعاءٍ وَتَضَرُّعٍ ؟ أَي لَيلَةٍ؟ وَلا لَيلَة، أَعِد اللَّهُمَّ عَوائِدَ لَيالِيه عَلى لَيالِينا، وَأَيَّامِهِ عَلى أَيَّامِنا، وَساعاتِه عَلى ساعاتِنا، وَتَوَجُّهاتِهِ عَلى ساعاتِنا، وَدُعائِه عَلى دَعُواتِنا، حَتى نَكُونَ مِنه بِرحتِك يا أَرحَم الرّاحِين.

وَقَالَ الْمَعْ اللّهُ عَنَّ المَتَعَلِّقُ بِهَذَا الْعَمَلِ وَبِهَذِهِ الدَّعَوَةِ ، يَجِبُ أَن يَعلَمَ أَنَّه عَلى مَشَارِفِ وَفَاءٍ بِالبَيعَةِ ، وَلَمَذَا نَبَدَأُ نَتَعَوَّدُ عَلَيها ، نَبذِلُ وَلَو بِاليَسِير ، فَإِنَّ مَا نَبذُلُهُ مِن أَمُوالِنا وَلَو بِاليَسِير ، فَإِنَّ مَا نَبذُلُهُ مِن أَمُوالِ الغَير وَلُو كَثُر .

في شأن ضرورة تحقّق صفة البذل عند القائمين بالدّعوة

فَينبَغِي لِكلِّ مُتَعَلِّقٍ بِهِذَا الْعَمَلِ أَن يَجَعَلَ فِي فِكْرِهِ أَخْذَ نِسْبَةٍ وَلُو وَاحِداً فِي الْمِئَة أَو أَقَلَ مِن كلِّ مَا يَدخُلُ عَلَيه ، يَأْخُذُه إِلى مَجَالِ الدَّعْوَةِ ، خُذْ لَكَ النِّسْبَةَ الَّتِي تَراضَيتَ أَنتَ وَنَفْسَكَ عَلَيها ، ما أَدْرِي نَفْسُكَ فِي أَيِّ مَقَامٍ هِي الآن .

أَمَّا سَيِّدُنا أَبُو بَكْرٍ مَا تَراضَى مَع نَفْسِه قَالَ لِلنَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم حِينَما سَأَلَه: «مَا تَركتَ لأَهلِكَ ؟» قَالَ: تَركتُ هَم الله وَرَسُولَه(٢) ، فَهذا مَقامه ، نُرِيدُ نِسبَةً وَلَو واحِداً فِي المِئَةِ أَو أَقَلَ مِن ذَلك مِن كلِّ مَا يَدخُلُ عَلَيك أَو يَصِلُ إِليك ، أترُكْهُ عِلى واحِداً فِي المِئَةِ أَو أَقَلَ مِن ذَلك مِن كلِّ مَا يَدخُلُ عَلَيك أَو يَصِلُ إِليك ، أترُكْهُ عِلى

<sup>(</sup>١) أي: يُبدِي وَيَشَرح.

<sup>(</sup>٢) قالَ لَه رَسُولُ الله ﷺ : «ما أَبْقَيْتَ لَإِهْلِكَ ؟» قالَ : (أَبْقَيْتُ هُم اللهَ وَرَسُولَهُ) رَواهُ أَبُو داوُدَ .

جَنبٍ حِتى تُسَيِّرَه فِي شُؤُونِ الدَّعوَةِ فِي بَلَدِك أُو فِي منطِقَتِك أُو فِي المَحَلِّ الَّذِي أَنتَ فِيه يُبارِكُ لَكَ الله فِي ذَلِكَ .

في شأن الذّكر الله وَ وَالْكُوْلُلُهُ فِي اللهُ عَلَى الذّكر اللهُ تَعالَى ، فَإِذَا حَصَلَتْ آثَارُ جَعِيَّةٍ فِي الْقَامِ الَّذِي هُو فِيه ، والحالِ اللّه تعالى ، فَإِذَا حَصَلَتْ آثَارُ جَعِيَّةٍ فِي الْقَلْبِ عَلَيه يَنبَعِثُ الله يَنبَعِثُ العالِم لِيَتَّقِيَ الله فِي عِلْمِه وَلِيُوَدِّي حَقَّ العِلْمِ ، وَلِيبُلِّغَ وَلِيُدَرِّسَ وَلِيَعمَلَ بِعِلْمِه، وَلِيبُلِّغَ وَلِيدُرِّسَ وَلِيعمَلَ بِعِلْمِه، وَلِيبُلِّغَ وَلِيدُرِّسَ وَلِيعمَلَ بِعِلْمِه، وَلِيبُورُ مِع الله فَي عِلْمِه وَلِيُورُ دِي وَقَالِ عِبَادَتِه ، وَلِيبُلِّغَ وَلِيدُرِّسَ وَلِيعمَلَ بِعِلْمِه، وَلِيبُونُ العالِمُ بِإحسانِ عِبَادَتِه وَإِتقانِ عِبادَتِه ، وَلِيبَالِهُ وَلِيرَالُ يَعِلْمِه، وَلِيبَالِهُ مِراتِبَ الإِخلاصِ فِيها ، وَتَبَوَّء ذُروَتِها وَسِنامِها ، وَلا يَزالُ يَستَمِدُّ مِن سِرِّ هَذَا الذِّكرِ زِيادَةً فِي إِخلاصِه وَزِيادَةً فِي تَواضُعِه وَزِيادَةً فِي مَعرِفَتِه بِرَبِّهِ .

وَكَذَلِكَ أَهلُ كُلِّ مَرتَبَةٍ فِي المعرِفَةِ بِالله يَستَمِدُّونَ مِن سِرِّ هَذا الذِّكرِ ما يَسْتَمِدُّونَهُ فِي حالهِم اللَّي مُم فِيه ، فَيَأْتِي لهم الرُّسُوخُ وَيَأْتِي لهم الفُتُوحُ ، وَيَأْتِي لهم الاعتلاءُ والارتِقاءُ إِلى مَراتِبَ أَسنَى ، وَيَستَمِدُّ مِنه أَهلُ الإصلاحِ بَين النَّاسِ ، وَيَستَمِدُ مِنه أَهلُ الوصلاحِ بَين النَّاسِ ، وَيَستَمِدُ مِنه أَهلُ القِيامِ بِحُقُوقِ الآباءِ والأُمَّهاتِ ، وَيَستَمِدُ مِنه أَهلُ القِيامِ بِحُقُوقِ الآباءِ والأُمَّهاتِ ، وَيَستَمِدُ مِنه المُنْطَلِقُ فِي مَنافِع المجتَمَع .

وَعَلَى قَدرِ السُّقيا مِن هَذا الذِّكرِ .. تَصلُحُ الأَحوالُ الَّتِي هُم فِيها ، وَتَستَقِيمُ وَتَتَنَوَّرُ و وَيَنزاحُ عَنها الكَدَرُ الَّذِي رُبَّها شابَها بِشَيءٍ مِن الشَّوائِبِ الَّتِي تَقْصُرُ بِالعَبدِ عَن بُلُوغِ القَبُولِ أَو عَن بُلُوغِ الثَّمَرة .

مفتقرا لله وَقَالْ وَقَالُ وَالْكُوْلُلُهُ فِي أَنْ يَتَمَسْكُنَ، عَقُّ مَن صاحَبَ المِسكِينَ أَن يَتَمَسْكَنَ، سبحانه وتعالى فَلنكُنْ كُلُّنا مَساكِينَ ؛ لأَنَّ الحَقَّ يَرحَمهُم كَثِيراً ، قالَ الحَبِيبُ صَلَّى الله عَلَيهِ فَلنكُنْ كُلُّنا مَساكِينَ ؛ لأَنَّ الحَقَّ يَرحَمهُم كَثِيراً ، قالَ الحَبِيبُ صَلَّى الله عَلَيهِ

وآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم: «اللهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِيناً وَأُمِتْنِي مِسْكِيناً واحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ المَساكِين»(۱).

عَلامَةُ المِسكِينِ إِذَا مُدِحَ رَأَى الفَضلَ لِلهَادِحِ ، وَإِذَا ذُمَّ رَأَى الذَّمَّ مِنهُ عَليه ، وَإِذَا مُدِحَ رَأَى اللَّمَّ مِنهُ عَليه ، وَإِذَا مُدِحَ رَأَى اللَّهَ عَليه ، وَمِن صَفَاءِ المَادِحِ ، مُدِحَ رَأَى المَدَحَ فَوق ما يَستَحِقُّه ، وَأَنَّ هَذَا مِن سِترِ الله عَلَيه ، وَمِن صَفَاءِ المَادِحِ ، وَإِذَا ذُمَّ رَأَى أَنَّ الذَّمَّ دُونَ ما يَستَحِقُّ ، وَأَنَّ هَذَا أَيضاً مِن سِترِ الله عَلَيه .

وَلا بِاللَّهِ عِ اللَّهِ عِ اللَّهِ عِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ فِي اللَّهِ عَنْ اللَّهُ فِي البَرِيَّهُ وَكُنْ بِالله يِا ابْنَ الفَقِيهُ مَشْجُونْ جَعْنُون فَإِنَّ العَبْدَ يَزْهُ و برَبِّه فِي البَرِيَّهُ وَكُنْ بِالله يِا ابْنَ الفَقِيهُ عَنْ كُلِّ فاني وَغُضَّ الطَّرْفَ يا ابْنَ الفَقِيهُ عَنْ كُلِّ فاني وَلا تَعْشَقْ سِوَى الله واحِدْ لَيسْ ثاني وَلا تَعْشَقْ سِوَى الله واحِدْ لَيسْ ثاني تَعالَى كامِلُ الوَصْفِ فِي كُلِّ المعاني سَعِدْ مَنْ كانَ قَلْبُهُ سُقِيْ شَرْبَهُ هَنِيَّهُ (٢)

وَقَالَ وَهُوْلَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

<sup>(</sup>١) أَخرَجَهُ ابنُ ماجَه والحاكِم وَصَحَّحَهُ مِن حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، والتَّرِّمِذِي مِن حَدِيثِ عائِشَةَ وَقالَ : غَريب.

<sup>(</sup>٢) الأبياتُ مِن قَصِيدَةٍ لِلحَبِيبِ عَبدِ الرَّحنِ بنِ الشَّيخِ عَلِي بنِ أَبِي بَكرٍ السَّكران أُوصى بها عُبُود ابن الفَقِيه ابن يسلَم مَطلَعُها: أَلا يا ابنَ الفَقِيه يا عُبُود اسجَع بنِيَّة .

مِن ذِكرِ شَهائلِهِم للتَّخَلُّفِ الواقِع فِينا .

وَإِنَّمَا الدَّعَوَةُ لَكُم للارتِباطِ بِالمنهَجِ العَدْبِ الَّذِي امتَدَّ مِن عِندِ حَبِيبِ القَلبِ ، وَطَابَ للشَّارِبِينَ فِيه الشُّرِبُ ، فَبِإمكانِكم أَن تَنهَلُوا مِن هَذا المعِينِ الصَّافِي ، وَتَعلَمُوا مُهِمَّتكُم الكَبِيرةَ ، فَإِنَّ المِهمَّةَ كُبرى الَّتي كُوِّنتُمْ مِن أَجلِها.

متحدثاً عن معنى قوله تعالى: ﴿وَاللهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ السَّلَمِ

وَالْمَوْوَالِلْمُوْوَالْمُوْوَالْمُوْوَالْمُوَوَالْمُوَوَالْمُوَوَالْمُوَوَالْمُوَوَالْمُوَوَالْمُوَوَالْمُوَوَالْمُوَوَالِمُ مِن أَسهائِه والمنتقصاتِ والأوساخِ والأقذارِ والدَّنايا، هِي دارُ السَّلامُ ، والسَّلامُ مِن أَسهائِه تَعالى، والسَّلامُ تَحَيَّةُ المسلِمِين، وَإِذَا أُطلِقَ السَّلامُ فِي أَيِّ مَوضِعٍ فَيُحمَلُ عَلى ما هو لائِقُ ، ﴿ وَالسَّلامُ مَحَيَّةُ المسلِمِين، وَإِذَا أُطلِقَ السَّلامُ فِي الجُنَّةُ بِالدُّعاءِ إِلى الإِيهانِ، فكيفَ معنى الدُّعاءِ إلى الإِيهانِ، فكيفَ معنى الدُّعاءِ إلى دارِ السَّلامِ ؟ هَل مَعنى ذَلِكَ أَنَّه يَقُولُ: تَعالَوا ادخُلُوا الجُنَّة ؟ الدَّعوةُ إلى دارِ السَّلامِ .. دَعوةٌ إلى الإِيهانِ ، دَعوةٌ إلى العَملِ الصَّالِح، دَعوةٌ إلى الإِنابَةِ والخَشيَةِ ، أَيْ: إلى أَسبابِ دُخُولِ دارِ السَّلامِ فَهذِه الدَّعوةُ إلى دارِ السَّلامِ ، كَا قالَ الله فِي المخذُولِينَ مِن الكَفَرَة: ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيْحِمَةُ لُونَ التَّرُكِ الفَرائِضَ ، وَلَكِن يَقُولُونَ : اترُكِ الفَرائِضَ ، فَهَذِه دَعوَةٌ إلى النَّار .

وَفِي هَذَا بَيَانُ بَعضِ الحَقِيقَةِ ، فالإِيهانُ والعَمَلُ الصَّالِحُ دَارُ السَّلَامِ ، والكُفرُ والسَّيِّئاتُ هِي النَّارُ ؛ لأنَّها مِن أَقوَى أَسبابِها ، ثمَّ بَعدَ ذَلك تَعرِفُ مَعانِي اتِّصالاتِ بَعض الأُمُورِ ، وَيَنفَتِحُ لَك بابُ التَّعبِيرِ عَن الجُنَّةِ وَعَن النَّار .

وَتَفْهَمُ أَنَّ مَا يُذَكَّرُ مِن دُخُولِ العارِفِين إِلَى الجِنانِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ مُرتَبِطٌ بِهَذَا ، فَهِي ثِهَارُ الطَّاعاتِ وَآثارِها ، إِلَى حَدِّ أَن يَصِلُوا إِلَى قَولِهِم : (إِن لله تَعالَى جَنَّةً إِذَا دَخَلَ

إِلَيها عَبدٌ فِي الدُّنيا لَم يَشتَق إِلى جَنَّةِ الآخِرَة) ، بَلْ إِلى حَدِّ أَن يَقُولُوا فَوق ذَلِك: (إِنْ كَانَ أَهلُ الجَنَّةِ (فِي الآخِرَة) عَلَى ما نَحنُ فِيه بِاللَّيل (وَنَحنُ فِي الدُّنيا) إِنَّهم لَفِي عَيشٍ طَيِّبٍ)() ، إِنْ كَانَ كَذلِكَ فَالجَنَّةُ هِي النَّعِيم ، وَإِنْ لَم يَكُن كَذَلِكَ فَما يَنفَعُ مَا بَقِي فِيها، ﴿ وَاللَّهُ يَدُعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِمٍ ﴾ [بونس:٢٥] ما بَقِي فِيها، ﴿ وَاللَّهُ يَدُعُوا اللَّهُ يَدُعُوا اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

سُبحانَ القَوِيّ ، العَجَبُ فِي هَذِهِ الأبحُرِ أَشَدُّ مِن العَجَبِ فِي الأبحُرِ الظّاهِرةِ ، لَكِن لما كانَ أَكْثَرُ النّاسِ أَربابَ أَبصارٍ ضَرَبَ الحَقُّ لَهُم بِهَا الأَمْثِلةَ لِيَعبُّرُوا مِنها إلى الأُمور الأُخرَى وَإِلا فَهَذِهِ أَعجَبُ .

<sup>(</sup>١) قالَ أَحَدُ العارِفِيَن: (إِنَّه لَيَمرُّ بِالقَلبِ أَوقاتٌ إِنْ كَانَ أَهلُ الجَنَّة فِي مِثلِها إِنهَم لَفِي عَيشٍ طَيِّب). انظُر «فَيضَ القَدِير».

<sup>(</sup>٢) أَخرَجَهُ أَحَمد والترِّمِذِي وَحَسَّنه عَن أَنسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صَلِيَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم قالَ: «إِذَا مَرَرتُم برياض الجنَّة فارتَعُوا. قالُوا: وَما رِياضُ الجَنَّة ؟ قال: حِلَقُ الذِّكر».



وَالْرِضُوالِسُعْنَا لا عَيشَ .. إلا عَيشُ الْمُحِبِّينَ ، الَّذِينَ قَرَّت أَعينُهُم بِمَحبَّةِ حَبِيبِ الله في شأن المحبّة صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ، يَقُولُ قائِلُهم لَمَّا تُوفِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبهِ وَسَلَّم: (اللَّهُ مَّ أَعم بَصَرِي حَتَّى لا أَرَى بَعدَ نَبِيِّكَ أَحَدا)(١).. فَأَكُونَ جَزِعاً عَلى مُفارَقَةِ أَنوارهِ.

> وَأَثَّرَتِ المَحَبَّةُ أَثْرَها فِي أَحوالِهم وَأَقوالِهم وَأَفعالِهم ، وَفارَقَهُم النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم وَهُم عَلَى قَدَم المَحَبَّةِ.

> لَّا بَلَغَهُم نَبَأُ وَفاتِهِ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ .. كَيفَ كانَ حالُ الصَّحابةِ فِي المدِينَة (٢)؟! هَكَذا عَلائِقُ الإِيانِ الَّتِي كانَت قَويَّةً ، أَينَ ضاعَت عَلِيَ الْأُمَّةِ ؟ كانَ حالْهُم فِي المَدِينَةِ المُنوَرَةِ ما بَينَ صامِتٍ ما قَدِرَ عَلَى النُّطق ، وَما بَينَ جالِس ما قَدِرَ عَلَى القِيام ، وَمَا بَينَ تَائِهٍ مَا قَدِرَ عَلَى التَّفَكِيرِ بَعَدَمَا جَاءَهُمُ الخَبَرُ ، حَتَّى ثَبَّتَ الله مَن ثَبَّتَ ، وَطَمْأَنَ مَن طَمْأَنَ ، وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيهم ؛ لِيقُومُوا بَهديهِ صَلَّى اللهُ عَليه

> (١) عَن القاسِم بن مَحُمَّدٍ: (أَنَّ رَجُلًا مِن أَصحاب مُحُمَّدٍ ذَهَبَ بَصْرَهُ فَعادُوهُ فَقالَ: كُنتُ أَرِيدَهُما لْأَنْظُرُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ، فَأَمَّا إِذْ قُبضَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم .. فَوالله ما يَسُرُّنِي أَنَّ ما بهما بظَبي مِن ظِباءِ تُبالَة) رَواهُ ابنُ سَعدٍ .

<sup>(</sup>٢) قالَ ابنُ المُنَيرِّ : (للَّا تُوفِقَ رَسُولُ الله صَلِيَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَسَجَّتُهُ المَلائِكَةُ وَدُهِشَ النّاسُ واختَلَفَت أَحوالهُم في ذَلِكَ وَأَفحمُوا واختَلَطُوا فَمِنهُم مَن خُبِلَ ، وَمِنهُم مَن أُقعِدَ ، ومِنهُم مَن أُصمِتَ فَلَم يَطِق الكَلام . وممن أُخْبلَ عُمَرُ بن الخطّاب فَجَعَلَ يَجلِبُ وَيصِيحُ «ما ماتَ رَسُولُ الله وَلَكِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى رَبِّهِ كَمَا ذَهَبَ مُوسَى بن عُمران حِينَ غابَ عَن قَومِهِ أَربَعِينَ لَيلَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهِم» ، وَكَانَ مِمَّن أُقعِدَ عَلِيُّ بن أَبي طالِب فَلَم يَستَطِع حَراكاً ، وَكَانَ مِمَّن أُخرِسَ عُثهان بن عَفّان حَتَّى جَعَلَ يُذهَبُ بِهِ ويُجاءُ وَلا يَستَطِيعُ كَلاماً ، وَأَمّا عَبدُ الله بنُ أُنيس فَأَضنَى حَتَّى ماتَ كَمَداً) . انظُر «سُبُل الهُـٰدَى والرَّشادِ» (١٢: ٢٧٤) بِتَصَرُّ فٍ يَسِيرٍ .

وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم، وَسُنَّتِهِ الَّتِي سَنَّها لِمَن بَعدَه، وَقَد تَركَنا عَلَى المَحَجَّةِ البَيضاءِ لَيلُها كَنَهارِها لا يَزِيغُ عَنها إلا هالِك.

> في معاني الولع والشّوق للحبيب ﷺ

إِنَّ القَومَ الَّذِينَ أَخَذُوا ( لا إِلَهَ إِلا الله ) عَن سَيِّدِنا مُحَمَّدِ بن عَبدِ الله بِمُجَرَّدِ أَن نالُوها وَمَدُّوا أَيدِيَهُم إِلى يَدِه .. امتكلات قُلُوبُهُم شَوقاً إِلَيهِ بِمُجَرَّدِ ما وَقَعَ نُورُهُ فِي نالُوها وَمَدُّوا أَيدِيَهُم إِلى يَدِه .. امتكلات قُلُوبُهُم شَوقاً إِلَيهِ بِمُجَرَّدِ ما وَقَعَ نُورُهُ فِي قُلُوبِهم مَحتَّى صارَتِ التُّربَةُ الَّتِي تَحَتَ رِجليهِ الشَّرِيفَتينِ أَحَبَّ إِلَيهِم مِن بُيوتِهم وَأُوطانِهم .

لَقَد صَرَّ حُوا بِذَلِكَ حَتَّى قَالَ أَحَدُهم: (والله ما كَانَ بَلَدٌ أَبغَضَ عَلَيَّ مِن بَلَدِكَ ، فَقَد أَصبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ البِلادِ إِلِيَّ الله ، ما وَقَعَت فِي أَصبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ البِلادِ إِلِيَّ الله ، ما وَقَعَت فِي قَلبِهِ إِلا وَإِذَا بِالتَّربَةِ الَّتِي تَحَتَ رِجلِ سَلِّدِنا مُحَمَّدٍ . . أَحسَنُ مِن بِلادِهِ ، وَمِن أَهلِهِ ، وَمِن أَهلِهِ ، وَمِن أَهلِهِ ، وَمِن أَهلِهِ ، وَمِن أَولادِهِ . هَذَا الشَّوقُ وَهَذِهِ المَحبَّةُ . . مُلازِمَةٌ للتَّوفِيق ، وَمُلازِمَةٌ لِنُور الإيهان . وَمِن أَولادِه . هَذَا الشَّوقُ وَهَذِهِ المُحبَّةُ . . مُلازِمَةٌ للتَّوفِيق ، وَمُلازِمَةٌ لِنُور الإيهان .

مُ وَقَالَ فَكُالِكُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ النّاسِ لِهَذا اللّقاءِ ، وَلَهِذِهِ الرُّوْيَةِ أَيّامُكُم هَذِهِ ، وَساعَتُكُم هَذِهِ .. هِيَ عِدَّتُكُم لِرُوْيَةِ وَجِهِهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم ، فَكُلٌّ مِنكُم به فَيْ عَلَيهِ فَاللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلّم ، فَكُلٌّ مِنكُم به عَضُرُ بقَلبهِ ، وَيَبعَثُ فِي قَلبهِ ذَوقاً ، وَيَبعَثُ فِي قَلبهِ تَعَلّقاً حَتّى يَخُرُرُ بقَلبهِ ، وَيَبعَثُ فِي قَلبهِ ذَوقاً ، وَيَبعَثُ فِي قَلبهِ تَعَلّقاً حَتّى

في أثناء حديثه عن محبّة النّبي واللّقاء به

<sup>(</sup>١) قالَهُ ثُمَامَةُ بِن أَثال بَعدَ أَن أَسلَمَ ، رَواهُ ابنُ حِبّانَ .

تَحيى هَذِهِ الْحَقائِقُ فِيها بَينَنا ، فَأَعِيشُ كَما قالَ الْحَبيبُ عَلِيّ بن مُحُمَّدٍ الْحَبشِي :

#### فَأُعِيشُ فِي ذِكرِ الحَبيبِ مُنَعَّا بِالذِّكرِ مُنبَسِطاً جَمِيعَ زَمانِي(١)

هَذَا الْانبِسَاطُ مَا يَجِيءُ مِثْلُهُ عِندَ جُلُوسِ النَّاسِ عَلَى مَوائِدِ الْأَكلِ ، وَلا يَجِيءُ مِثْلُهُ عِندَ حُلُولِ النَّاسِ فِي البُنُوكِ ، هَذَا عِندَ حُلُولِ النَّاسِ فِي القُصُورِ ، وَلا يَجِيءُ عِندَما يَضَعُونَ أَملاكَهُم فِي البُنُوكِ ، هَذَا انبِسَاطٌ عَجِيبٌ ، إِذَا ذَاقَه الإِنسَانُ .. احتَقَرَ الدُّنِيا بِهَا فِيها ، وَمَا سَاوَت عِندَهُ شَيئاً .

وَلُو جَمَعنا لَذَّاتِ الدُّنيا .. ما ساوَت لَحَظَةً مِن لَحَظاتِ هَذا الانبِساطِ ، (فَأَعِيشُ فِي فِحرِ الحَبِيبِ مُنَعَّماً بِالذِّكرِ) أَيُّ نَعِيمٍ هَذا ؟! أَنتَ تَظُنُّهُ مِثلَ نَعِيمٍ هَذِهِ الدُّنيا الفانِيَةِ، (بِالذِّكرِ مُنبَسِطاً جَمِيعَ زَمانِي) نَعِيمُ الطُّمَأنِينَةِ ، قالَ اللهُ تَعالَى ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطُمَنِنُ وَاللَّهُ تَعالَى ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطُمَنِنُ وَاللَّهُ تَعالَى ﴿ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطُمَنِنُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

نِعمَ العِيشَةُ عِيشَتهُم! كُلُّهُم سَعِدُوا بِهِ ، كُلَّما فَتَشتَ عَلَى وِلاَيَةِ وَلِيٍّ ، وَصِدِّيقِيَّةِ صِدِّيقٍ ، وَصُدِّيقِيَّةِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، تَرجِعُ صِدِّيقٍ ، وَقُطبِيَّةِ قُطبٍ ، وَنُبُوَّةِ نَبِي .. تَجِدُها مِن جِهَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، تَرجِعُ كُلُّها لِلبَحرِ ، سَعِدُوا كُلُّهم ، هُم وَصِدِّيقِيَّتُهُم وَقُطبِيَّتُهُم وَنُبُوَّتُهُم ، حَتَّى مَلَكِيَّةُ لَللَائِكَةِ .. مَرجِعُها إلى هُناك ، سُبحانَ الله! كُلُّهُم سَعِدُوا بهِ .

كَمَا أَسْعَدَهُم .. اللهُ يُسْعِدُنا بِهِ إِن شَاءَ الله ، يَجَعَلُنا مِن أَسْعَدِ الْخَلْقِ بِالله ، وَأَسْعَدِ الْخَلْقِ بِالله ، وَأَسْعَدِ الْخَلْقِ بِهِ .. آمِينَ .

<sup>(</sup>١) البَيْتُ مِن قَصِيدَةٍ لِلحَبِيبِ عَليِّ بنِ مَحُمَّدٍ الحَبشي مَطلَعُها:

حاوَلتُ أَن أَصِفَ الْحَبِيبَ بِبَعض ما فَهِمَ الفُؤادُ مِنَ الثَّنَا القُرآنِي فَهِمَ الفُؤادُ مِنَ الثَّنَا القُرآنِي فَوَجَدتُ قَولِي لا يَفِيءُ بِلَذَّةٍ مِن عُشرِ مِعشارِ العَطا الرَّبّانِي انظُر (سِمطَ الدُّرَرَ» ص٦٥٦ .

قَالَ الْحَبِيبُ عَلِي بن مُحَمَّدٍ الْحَبِشِي: قَدْ سادَ آدَمْ وَكُلَّ الأَنبياءْ فِي القِدَمْ قِسْمَهُ مِنَ اللهُ لِي قِسْمَتُهُ خَيرُ القِسَمْ مِنَّهُ مِنَ الله وَهَّابِ الْمِنَنُ والنِّعَمْ وَأَنا وَقَعْ مِنْهُ قِسْمِي يا مُحِبِّينْ جَمْ والسَّابِقَهْ قَدْ رَقَمْها فِي الأَزَلْ بالقَلَمْ والسِّرْ مَطْوي على حِكمَةْ حَوَتْها الْحِكَمْ (١)

سُبحانَ الله ! هَنِيئاً لَهُم ، لَكَ الحَمدُ عَلَى ما وَفَّرتَ مِن أَقسامِهم ، وَأَعِد عَوائِدَ سِهامِهم عَلَينا .

وَقَالْ الْكُولُلْكُ فِي أَمْ اللَّهُ لَهُ وَهُم لَيسُوا فِي دَرَجَتِه ؟! مَن حَضَرَ مِنهُم فِي ساعَةِ المِعراج ؟! لمَّا تَخَلَّفَ جِبرِيلُ وارتَفَعَ نَبِيُّنا .. مَن حَضَر ؟! مَن يَعرِفُ ما نَازَلَهُ فِي تِلْكَ الْحَضرةِ مِن عَطَاءِ رَبِّهِ ؟! يُجِيبُ واحِدٌ مِنكُم .. يَقُولُ: أَنَا حَضَرتُ ، العطاء الرّبّاني وَأَنا رَأَيتُ!

الّذي خبّأه الحقّ تعالى له

في أثناء حديثه

عن عظمة

الحبيب عليهواله

وعن عظمة

هَذا سِئٌّ مَكتُومٌ .. عَلَى أَهل السَّماءِ والأَرضِ ، «خَصَّصَتْ بِها الحَضرَةُ الواسِعَةُ \* هَذِهِ العَينَ النَّاظِرَة \* والأُذُنَ السَّامِعَة \* فَلا يَطمَعُ طامِعٌ بالاطِّلاع عَلَى مَستُورِها \* والإحاطَةِ بشُهُودِ نُورِها \* فَإِنَّها حَضرَةٌ جَلَّت عَن نَظَر النَّاظِرين \* وَرُتَبَةٌ عَزَّت عَلَى غَيرِ سَيِّدِ الْمُرسَلِين \* فَهَنيئاً للحَضرَةِ المحَمَّدِيَّةِ \* ما واجَهها مِن عَطايا الْحَضرَةِ الأَحَدِيَّة \* وَبُلُوغِها إِلَى هَذا المَقام العَظِيم "(٢).

(١) الأبياتُ مِن قَصِيدَةٍ لِلإِمام عَلي بن مَحْمَّدٍ الحَبشي مَطلَعُها:

في ذِكر مَن عِندَ ذِكره يَنجَلِي كُلُّ هَمْ اليَومُ مَعنا صَفًّا ما يُنضَبُطْ بالقَلَمْ خَيرُ النَّبيِّينَ لِي نُورُه يزيلُ الظُّلَم وَإِن تَأَخَّرْ فَهُو فِي العِلمِ الْأُوَّلْ قَدَمْ انظُر «سِمطَ الدُّرَر» ص٧١٧.

<sup>(</sup>٢) هَذِهِ العِبارَةُ مِن كَلام الحَبِيبِ عَلَي بن مَحْمَّدٍ الحَبشي، ذَكَرَها في مَولِدِهِ «سِمطِ الدُّرر» .

تَرَونَ أَحبابَهُ عَلَى نَعِيمٍ وَهُم فِي الدُّنيا ، وَهُم عَلَى خَيرٍ فِي هَذا العالَمِ ، ما هُم إلا مُتَرَقِّبُونَ ساعَة يُشاهِدُونَهُ فِيها الْمُشاهَدَة الكَبِيرَة ، وَهُم عَلَى أَكمَلِ السُّرُورِ ، مُتَرَقِّبُونَ ساعَة يُشاهِدُونَهُ فِيها المُشاهَدَة الكَبِيرَة ، وَهُم عَلَى أَكمَلِ السُّرُورِ ، حَالِسُونَ مِن أَجلِ حِفظِ شَرعِهِ فِي الدُّنيا ، مُنتَظِرُونَ السَّاعة الطَّيبة الَّتِي تَجِيءُ بِفَتحِ الباب إلى عِندِهِ ، وَيَقُولُ قائِلُهُم: (غَداً نَلقَى الأَحِبَّة .. مُحَمَّداً وَحِزبَه)(١).

هَل أَحَدٌ مِن رِجالِنا لَهُ رَغَبَةٌ فِي البَقاءِ عَلَى ظَهِرِ هَذِهِ الأَرضِ ؟ أَو المُخالَطَةِ لأقوامِ أَمثالنا ؟ وَعادَهُم بَكُوا مِن أَزمِنتِهِم الَّتِي مَضَت ، فَهَل يَرغَبُونَ أَن يُجالِسُوا أَحَدا مِن أَمثالِنا أَو يَجلِسُوا مَع أَهلِ القَسوَةِ ؟ لَكِنَّها إِرادَةُ الله سُبحانَهُ وَتَعالَى ، يَقضِي الواحِدُ مَثالِنا أَو يَجلِسُوا مَع أَهلِ القَسوَةِ ؟ لَكِنَّها إِرادَةُ الله سُبحانَهُ وَتَعالَى ، يَقضِي الواحِدُ مِنهُم ما يَقضِي عَلَى ظَهرِ الأَرضِ .. وهو عَلَى أَمانَةٍ يُؤدِّيها مُنتَظِراً السَّاعَةَ الَّتِي يَلقَى فِيها أَحبابَهُ ، وَيلقَى فِيها المُقرَّبِينَ ، وَإِلَى الرَّوحِ والرَّيانِ ، وَإِلَى المَنازِلِ الرَّفِيعَةِ .

خُذُوا نَصِيبَكُم مِنَ الإِرثِ ، خُذُوا نَصِيبَكُم مِنَ الاتِّصالِ ، خُذُوا نَصِيبَكُم مِنَ الاِتِّصالِ ، خُذُوا نَصِيبَكُم مِنَ الإِقبالِ ، اغتَنِمُوا السَّاكِرُ في قَبرِه ، الإِقبالِ ، اغتَنِمُوا لَيالِيكُم ، واغتَنِمُوا مَجالِسَكُم هَذِه ، يَشكُرُ عَلَيها الشَّاكِرُ في قَبرِه . وَيَشكُرُ عَلَيها الشَّاكِرُ فِي يَوم حَشرِهِ .

جَدِّدُوا تَوباتِكُم إِلَى الله ، واستِغفاراتِكُم مِنَ الذُّنُوبِ والخَطايا الَّتِي مَلَانا بِها صَحائِفَنا ، وَإِذا صَدَقنا مَعَ الله .. فَلا بُدَّ أَن نَتُوبَ مِن هَذِهِ المَعاصِي ، فاللهُ يَتُوبُ عَلَينا وَعَلَيكُم تَوبَةً نَصُوحا ، وَيُزكِّيناً بها قَلباً وَجِسماً وَعَقلاً وَرُوحاً .

<sup>(</sup>١) قالهَا بِلالُ بنُ رَباحِ رَضَيِ اللهُ عَنهُ لمّا احتَضَرَ وَسَمِعَ امرَأَتَهُ تَقُولُ : واحُزناه ، صارَ يَقُولُ : (واطَرَباه .. غَداً أَلقَى الأحِبّة .. مُحَمَّداً وَحِزبَه) . انظر «السّيرَةُ الحَلَبيَّةُ».



# سُعِلَ الْحَوَاللَّهُ وَأَنْ عَمَا الْمَسِلِةِ الَّتِي قَد تَرِدُ فِي بَعضِ المجالِسِ عَن الفِرَقِ المختلِفَةِ

ترد في بعض المجالس عن الفرق المختلفة

الأسئلة التي قد

فَقَالَ سَيِّدِي: يَنبَغِي الابتِعادُ عَنها والانشِغالُ بِما هُوَ أَنفَعُ مِن تَشِيتِ قاعِدَةٍ مُتَمَكِّنَةٍ فِ البِناءِ لِذَواتِ مَن حَوالَينا، وَخُصُوصاً فِيها يَتَعَلَّقُ بِرَبطِهِم بِالحقِّ سُبحانه وَتَعالَى، والحَدِيثِ مَعَهم فِيها يُثمِرُ ذَلِكَ (۱).

أُمَّا الكَلامُ الَّذِي يُشِيرُ النُّفُوسَ أَو يُفَسَّرُ بِغَيرِ تَفسِيرِه .. فَلا حاجَةَ لَنا بِهِ وَإِلَى طَرحِهِ فِي المَجالِسِ ، فَإِنَّ إِثَارَةَ مِثلَ ذَلِكَ .. مِمَّا يَكُونُ سَبَباً فِي فَتحِ ثَغَراتٍ .. كانَ مِن مَقاصِدِ دَعوَتِنا سَدُّها.

#### سُعِلَ الْعَالَ اللَّهِ عَنْ أَنْهُ عَمْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَنُقْنِعَهُم بها عِندَنا ؟

كيف نجلب الناس ونقربهم ونقنعهم بها عندنا ؟

فَقَالَ سَيِّدِي: هَذَا مَجِالُهُ مَا آتَاكَ اللهُ مِن أَمرَينِ: قَلَبٌ وَعَقَلٌ، قَلَبٌ يَحَمِلُ الصَّفَاءَ والرَّحَمَةَ وَحُسنَ النِّيةِ وَحُسنَ الظَّنِّ، وَعَقلٌ يَحِمِلُ الفِكرَ والتَّاَمُّلُ والتَّدَبُّر، فَخُلاصَةُ ما يُذكَرُ مِن جَمِيعِ الوَسَائِل.. راجِعٌ إِلَى هَذَينِ الأَمرَينِ.

<sup>(</sup>١) قَالَ الإَمَامُ الآجُرِّي فِي «أَخلَاقِ العُلَمَاءِ»: إنَّ مِن صِفَاتِ العَالِم أَنه إِذَا شُئِلَ عَن مَسأَلَة فَعَلِمَ أَنَّهَا مِن مَسَائِلَ الشَّغَبِ وَمَّا يُورِثُ بَينَ المسلِمِينَ الفِتنَةَ.. استَعفَى عَنهَا ، وَرَدَّ السَّائِلَ إلى مَا هُو أُولَى بِهِ عَلَى أَرفَقِ مَا يَكُونُ .

### وَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعَوة ؟

أسلوب من أساليب من أساليب الدعوة؟ تُنبِي عَلَى مَعنَى أو التَّنبِيه عَلَى واقِعٍ أو التَّنبِيهِ عَلى مَسلَكٍ .. فَحِينَئِذٍ تَكُونُ مِن أسالِيبِ الدَّعوة ، أمّا إذا خَلَت عَن هَذِهِ المنافِع والفَوائِدِ فَهِيَ لَيسَت مِنَ الدَّعوة .

كيف نتعامل مع فَهُمُّ عَلَكُ فَكُلُّ الْمُحَالِّ اللَّهِ الْمُعَ الْمُعَلِ اللَّذِينَ قَد يَأْمُر ونَنا بِفِعلِ المعاصِي وَنَحنُ الأهلِ الذين قد نَعيشُ مَعَهُم ؟ وَمَا هُوَ مِيزانُ مَحَبَّتِهِم واحتِرامِهِم ؟ يأمروننا بفعل بأمروننا بفعل

المعاصي ونحن فَقالَ سَيِّدِي: أَمَّا المَحَبَّةُ الَّتِي فُرِضَتْ لَيسَت مَحَبَّةَ شَيءٍ مِن سُوءِ أَعها لِهِم وَلا نعيش معهم؟ مِن قَبائِحِ أَفعا لِهِم ، وَإِنَّها مَجَبَّةُ الإِنعام مِن الحَقِّ تَعالَى المتَمَثِّلَةُ فِيهِم بِجَعلِهِم آباء ، وَحَبَّةُ الأَمرِ الَّذِي نِيْطَ بِرِقابِم بِالشُّكرِ لَمُّم ﴿أَنِ اَشْكُر لِي وَلِوَلِالمَيْكَ ﴾ [لقان: ١٤] وَحَبَّةُ الأَمرِ اللَّذِي نِيْطَ بِرِقابِم بِالشُّكرِ لَمُّم ﴿أَنِ اَشْكُر لِي وَلِوَلِالمَيْكَ ﴾ [لقان: ١٤] والتَّعامُلِ مَعَهُم كَها قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ وَالتَعامُلِ مَعَهُم كَها قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنِيَ المَعْرُوفَ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فَيُمكِنُ الإِحسانُ إِلَيهِم فِي شُؤُونِ الدُّنيا ، وَمُلاطَفَتُهُم فِي شُؤُونِ الدُّنيا ، دُونَ أَيِّ طَاعَةٍ لَمْ وَلا تَركِ أَيِّ فَرِيضَةٍ . أَيِّ طَاعَةٍ لَمَ مَ فِي أَكلِ حَرامٍ وَلا فِعلِ أَيِّ خُالَفَةٍ للشَّرعِ وَلا تَركِ أَيِّ فَرِيضَةٍ .

نَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ عَن حُكمِ مُجالَسَةِ أَهلِ المعاصِي والذُّنُوبِ(').

فَقَالَ سَيِّدِي : يَنبَغِي لِلعاقِلِ أَن لا يُخالِطَ أَحَداً مِن المِصِرِّينَ عَلَى المعاصِي ، وَلا

حكم مجالسة أهل المعاصي والذنوب

هل النكت

<sup>(</sup>١) وَذَلِكَ فِي ٢٦ مِن شَهرِ شَوَّال ١٤١٩هـ.

يُجالِسَهُمْ وَلا يَجْتَمعَ بِهِم .. إلا إِن وَقَعَ ذَلِكَ مُصادَفَةً أَو مِن غَيرِ قَصدٍ أَو جَمَعَتهُ وَإِلاً مُصادَفَةً أَو مِن غَيرِ قَصدٍ أَو جَمَعَتهُ وَإِيّاهُم اجتِهاعاتٌ عامَّةٌ ، أَو كانَ ذَلِكَ فِي الأَماكِنِ العامَّةِ كالأَسواقِ وَنَحوِها.

وَذَلِكَ لأَنَّ المُخالَطَةَ مَعَ أَهلِ هَذَا الوَصفِ .. تُقَسِّي القَلبَ ، وَتُضعِفُ العَزَمَ عَلَى الطَّاعَةِ ، وَتَضعِفُ العَزَمَ عَلَى الطَّاعَةِ ، وَتَحُبُرُّ إِلَى المَعصِيَةِ بِواسِطَةِ السِّراياتِ الَّتِي جَعَلَها اللهُ تَعالَى بِحِكَمَةٍ بَينَ الطَّاعَةِ ، وَتَحُبُرُ إِلَى المَعصِيةِ بِواسِطَةِ السِّراياتِ الَّتِي جَعَلَها اللهُ تَعالَى بِحِكَمَةٍ بَينَ المتَحابِّينَ والمتَخالِطِينَ ، وَمَن جَرَّبَ هَذَا عَرَفَه ، فَلا ثُحِبُّ أَحَدا إِلا وَسَرَت إِلَيكَ مِنهُ سِرايَةٌ ، إِن كَثُرُتِ المَحَبَّةُ .. كَثُرَتِ السِّرايَة ، وَإِن قَلَّتِ المَحبَّةُ .. قَلَّتِ السِّرايَة .

فَلاَّ جَلِ ذَلِكَ .. احذَر أَن يَحِلَّ فِي قَلبِكَ بَعِيدٌ عَنِ الله أَو يَصْدُرَ مِنكَ وَلاَ مُ لَمغُوضٍ عِندَ الله تَبارَكَ وَتَعالَى ، وَلَيسَ مَعنَى ذَلِكَ أَن تُسِيءَ الظَّنَّ أَو تَتبَعَ المعايبَ أَبداً ، بَل مَعناه مَن ظَهَرَ لَكَ إِصرارُهُ عَلى مَعصِيةِ الله وَتَوَلِّيهِ عَن أَمرِ الله.. فاكرَه فِعلَهُ ذَلك كَراهَةً كُبرَى ، وَلا تَمَل إِلَيهِ بِأَيٍّ وَصفٍ آخر.

فالمخالَطَةُ لأَهلِ الذُّنُوبِ والمعاصِي وَمُساوَرَةُ آثارِهِم لِلبَواطِنِ .. حاجِبَةٌ عَن وُصُولِ آثارِ اللَّهِمِينَ مِنَ الملائِكَةِ والرُّوحانِيِّينَ وَطَوافِهِم بِقَلبِكَ وَإِيرادِ خَواطِر الخَيرِ عَلَيكَ ، بَل وَمُباحَثَتِكَ وَمُحاطَبَتِكَ وَمُحادَثَتِكَ فِيها وَحُسنِ استِقبالِكَ لهَا .

كُلُّ تِلكَ الأَشياءِ تُضعِفُها .. المُخالَطَةُ لأَهلِ المَعاصِي والذُّنُوب ، فَإِذا ضَعُفَت.. صارَ صاحِبُها عَلى جانِبٍ مِن الجِرمانِ لِكَثِيرٍ مِن المؤانساتِ والمحادثاتِ والمخاطَباتِ، فَلَو تَطَهَّرَ عَنها .. لَتَهَيَّأُ لِتَوارُدِ الملائِكَةِ عَلى خُواطِرِهِ وَتَطوافِهِم بِبَيتِ قَلبِهِ وَعُكُوفِهِم عَلَيهِ وَهَكُونِهِم عَلَيهِ وَهَكَذا (١٠).

<sup>(</sup>١) وَفِي هَذَا المعنَى يَقُولُ الإِمَامُ الحَدَّادُ: إعلَم أَنَّ فِي بَاطِنكَ بَيْتاً هُو القَلبَ، وَقَد أُمرَ إِبرَاهِيمُ عَقلِكَ وَإِسمَاعِيلُ عِلمِكَ أَن يُطَهِّرَاهُ لِلطَّائِفِينَ حَولَه مِن اللَّاثِكَةِ وَالرَّوحَانِيِّينَ .. أَي: إِنَّه كَما أُمِرَ سَيِّدُنَا إِبرَاهِيمُ وَإِسمَاعِيلُ بِتَطهِيرِ البَيتِ لِلطَّائِفِينَ .. فَكَذَلِكَ يُؤْمَرُ العَقلُ وَالعِلمُ بِبَذلِ الوسعِ فِي تَطهِيرِ إِبرَاهِيمُ وَإِسمَاعِيلُ بِتَطهِيرِ البَيتِ لِلطَّائِفِينَ .. فَكَذَلِكَ يُؤْمَرُ العَقلُ وَالعِلمُ بِبَذلِ الوسعِ فِي تَطهِير

#### 

فَقَالَ سَيِّدِي: لا نُفشِي لَهُم أَمراً كَتَمُوهُ ، وَلا نُقِرُهُم عَلَى مَعصِيةٍ أَظَهَرُوها ، وَإِذَا لَم نُقِرَّهُم وَلَم نَحتَقِرهُم وَلَم نَحكُم عَلى مَصِيرِهِم وَلَم نُخرِجهُم مِن دَوائِرِ الإِيهان وَلِم نَتكَبَّر عَلَيهِم فَنَحنُ فِي وَقتِ إِنكارِنا عَلَيهِم لابُدَّ أَن يُحسُّوا بِشَيءٍ مِمّا عِندَنا مِنَ الاحتِرام والرَّحَةِ والرَّافَةِ والأَدَب.

فَقَد كَانَ هَذَا شِعَارُ أَهلِ الإِيهانِ حَتَّى وَهُم فِي وَسَطِ مَعَارِكِ الجِهادِ ، فَالَّذِي يَتَوَقَّعُ أَنَّ الإِنكَارَ وَتَغَيُّرَ المُنكَرِ مَعَناهُ الاحتِقارُ أَو التَّعَالِي عَلَى مَن يَنهاه .. فَهُوَ لَم يَعرِفْ قَواعِدَ الشَّرعِ ، وَلَم يَعرِفْ سِرَّ الأَمرِ والنَّهي .

الحواجز وَ وَالْكُوْلُلُهُ فِي النَّاسِ .. عِبارَةٌ عَن كُدُوراتٍ فِكرِيَّةٍ والحواجِبُ الَّتِي فِي النَّاسِ .. عِبارَةٌ عَن كُدُوراتٍ فِكرِيَّةٍ والحواجب وَخُورِيَّةٍ وَعَقلِيَّةٍ وَأَغلَبُها نَفسِيَّةٌ تَكتَر ثُهُم ؟ لأَنَّهُم التَفَتُوا إلَيها .

وَمَن لَهُ فِي الكُونِ شَيءٌ .. لم يَمُت حَتَّى يَنالَهُ ، وَمَن له سابِقَة يُدرِك نَصِيبَه ، وَمَن أَرادَهُ اللهُ أَن يَقِفَ فِيهِ ، وَمَن أَرادَ أَن يَرفَعَهُ .. يَرفَعُهُ .. يَرفَعُهُ .. يَرفَعُهُ ..

يَبتَلِيكَ سُبحانَهُ وَتَعالَى بِالَّذِينَ رَفَعَهُم .. يُرِيدُكَ أَن تُحْسِنَ الاستِمدادَ مِنهُم ، وَيَبتَلِيكَ سُبحانَهُ وَضَعَهُم .. يُرِيدُكَ أَن تُحْسِنَ الظَّنَّ فِيهِم ، فَيبتَلِيكَ هُنا: هَل تَتكبَّرُ وَيَبتَلِيكَ بِالَّذِينَ وَضَعَهُم .. يُرِيدُكَ أَن تُحْسِنَ الظَّنَّ فِيهِم ، فَيبتَلِيكَ هُنا: هَل تَتكبَّرُ عَلَى مَن هُم فَوق ؟ أَو تَستَقِيم ؟ عَلَى مَن هُم فَوق ؟ أَو تَستَقِيم ؟

البَيت الَّذي هُو القَلب.

<sup>(</sup>١) وَذَلِكَ فِي ٣ مِن شَهرِ رَبِيعِ الأُوَّلِ ١٤٢٠هـ.

الله يَرزُقُنا الاستِقامَةَ ، وَيَأْخُذ بِأَيدِينا مَعُونَةً تامَّةً ، مِن جَميعِ الجَوانِبِ ظاهِراً وَباطِنا، بوَجاهَةِ الَّذِي دَعانا ، وَبِسَبَيهِ اجتَمَعنا عَلَى مَولانا ، وَعَلَى النَّهجِ الَّذِي بَعَثَهُ بِهِ إِلَينا ظاهِراً وَباطِناً .



### سُكِلَكُوْلُسُهُوْنُهُ عَنْ أَنْ عَلَى نُحَلِّصُ أَنفُسَنا مِن الصِّفاتِ الذَّمِيمةِ مثْلِ الكِبْرِ والأنانيَّةِ والحَسَدِ والرِّياءِ ؟

أنفسنا من الصفات الذميمة مثل الكبر والأنانية

والحسد

والرياء؟

فَقَالَ سَيِّدِي: نَتَخَلَّصُ مِنها بِمَعْجُونِ العِلْمِ والعَمَلِ ، فالعِلْمُ أَن تَعْلَمَ حَقِيقَةَ هَذِهِ الصِّفاتِ وَكَيفَ تَبتني عِندَ الإنْسانِ ، وَأَنَّهَا ثُخَالِفُ واقِعَ مَصْلَحَتِهِ فِي الدَّارِيْن ، ثُمِّ العَمَلُ أَنْ يَعْملَ بِخِلافِها وَبمُناقِضِها .

فَمَثَلاً: الكِبرُ وَهوَ استِعظامُ النَّفسِ .. بِأَنْ يَرْجعَ إِلَى مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ نَفْسِهِ أَنَّه مِن النُّطْفَةِ المَذِرَةِ ، وَما بَينَهُما مِمّا يَحْمِلُ فِي بَطنِهِ ، وَكَذَلك النُّطْفَةِ المَذِرَةِ ، وَما بَينَهُما مِمّا يَحْمِلُ فِي بَطنِهِ ، وَكَذَلك عَجْزِهِ وَضَعْفِهِ أَمامَ الأَمراضِ والأَسْقامِ والشَّدائِدِ وَما إِلى ذَلِكَ ، فَيَعْلَمُ أَنَّ الكِبْرَ فِي غَيْرِ مُ لِي غَيْرِ مُلِهِ بِتَكُرارِ هَذَا العِلمِ .. يُخرِجُ حَقائِقَ الكِبرِ ، أَو يَقْتَلِعُ شَجَرةَ الكِبْرِ مِن الباطِنِ مع العَمَل .

العَمَلُ أَن يُناقِضَ الكِبرَ ، الكِبْرُ يَقْتَضِي مثلاً أَنَّه يَتَقَدَّمُ فِي المجالِسِ ، والأَوْلَى أَن يَتواضَعَ وَيَتَذَلَّلَ وَهَكَذا .

الرِّياءُ مَثَلاً أَنْ يَعلَمَ أَنَّ الرِّياءَ هو حُبُّ المنزلَةِ فِي قُلُوبِ الخَلْقِ ، وَأَنه سَيَجْعَلُ عِبادتَه هَباءً مَنثُوراً ، وَأَنَّ الَّذِين بِسَبَهِم يَعبُدُ الله لَو عَرَفوا أَنَّه يَقْصِدُهُم .. لَسَقَطَ مِن أَعينِهِم أَيضاً ، وَأَنَّه مَع ذَلِكَ كُلِّهِ لا يقدِرُون أَن يَكُفُّوا عَنه ضُرًّا ، وَلا أَن يَجلِبُوا لَه نَفعاً ، وَأَنَّه بِسَبَبِ ذَلِكَ يَسقُطُ مِن عَينِ ربِّهِ ، وَيَأْخُذُ بَدَلَ الحَسَناتِ سَيِّئاتٍ والعِياذُ بالله ، هَذَا العِلْمُ .

وَأَمَّا الْعَمَلُ فَكُلُّ مَا تَأَتَّى إِخْفَاؤُهُ مِن الطَّاعَاتِ .. أَخْفَاه ، وَمَا لَا يَتَأَتَّى إِلَا أَنْ يَفْعَلُهُ بِارِزاً ، وَيَكرهُ جَمِيعَ يَفْعَلُهُ بِارِزاً ، وَيَكرهُ جَمِيعَ

خَواطِرِ الرِّياءِ الَّتِي تَرِدُ عَلَيهِ ، وَيَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن أُشرِكَ بِكَ شَيئاً أَعْلَمُهُ وأَسْتَغْفِرُكَ لما لا أَعْلَم »(١) وَهَكَذا .

الحَسَدُ<sup>(۱)</sup> مَثَلًا أَن يَعلم أَن مَعناه: كَراهِيَّةُ نِعمةٍ أَرادَها اللهُ لَأْخِيهِ فَهِي مُعاداةٌ لله تَعالَى ؛ لأَنَّه يُرِيدُ .. والله يُرِيدُ غَيرَ ما أَرادَ ، فَيَعلَمُ هَذا ، وَيَعلَمُ أَنَّهُ بِالحَسَدِ يَسقُطُ مِن عَالَى ؛ لأَنَّه يُرِيدُ .. والله يُرِيدُ غَيرَ ما أَرادَ ، فَيَعلَمُ هَذا ، وَيَعلَمُ أَنَّهُ بِالحَسَدِ يَسقُطُ مِن عَينِ رَبِّهِ ، وَلا يُبْعِدُ النِّعمَةَ عَن المُنعَمِ عَلَيهِ ، وَرُبَّما زادَتْ فَيَزدادُ تَعباً فِي حَياتِه قَبلَ عَينِ رَبِّهِ ، وَلا يُبْعِدُ النِّعمَة عَن المُنعَمِ عَلَيهِ ، وَرُبَّما زادَتْ فَيَزدادُ تَعباً فِي حَياتِه قَبلَ عَماتِه ، وَلَا يُعلمُ ..

وَأَمّا الْعَمَلُ فَإِنّه سَهْلٌ ، فَكُلُّ مَنْ حَسَدَتْهُ نَفْسُكَ .. فأكثِر الدُّعاءَ له وامدَحْهُ وادْعُ له في السُّجودِ أن يُقَوِّيهُ الله ، وَأَن يَزِيدَ لَه مِن هَذِهِ النِّعْمةِ الَّتِي أَنتَ حَسَدتَه عَلَيها ، بِذَلِكَ يَدْهَبُ الحَسَدُ ، وَهَذِهِ الصِّفاتُ السَّيِّئةُ كُلُّها لها رَأْسٌ وَأَصلٌ وَهوَ حُبُّ الدُّنيا، وَلِعِلاجِها مِن أَصلِها وَلِوُجودِ الصِّفاتِ الحَسَنَةِ المقابِلَةِ لها رَأْسٌ وَأَصلٌ أَيضاً وَهوَ عَبُّ النَّابِيِّ فَعَلَيْهِ وآلِهِ وصَحبهِ وَسَلَّم .

#### وَنُسُولِكُ عِنْ أَسْمِ اللَّهِ عِنْ أَسْمِ اللَّهِ عَنْ العُجبِ؟

من العجب؟

كيف نتخلص

فَقَالَ سَيِّدِي : وَأَمَّا التَّخَلُّصُ مِن العُجُبِ .. فَبِتَذَكُّرِ حَقِيقَتِكَ ، وَحَقِيقَتُكَ .. عَدَمُّ، وَخَايَتُك .. رُجُوعٌ لِلمُحاسَبَةِ ، فَكَيفَ لَكَ بَينَ العَدَمِ السَّابِقِ والرُّجُوعِ إلى المحاسَبَةِ ، تَعَجَّبْ بَيْنَهُم !

<sup>(</sup>١) قَالَ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم لأبِي بَكْرِ الصِّدِّيق : «أَلا أُخْبُرِكَ بِقَولٍ يُذْهِبُ صِغارَهُ - أَي: الشَّرِّك - وَكِبارَه - أَو صَغِيرَه وَكَبِيرَهُ -؟» قُلتُ : بَلَى يا رَسُولَ الله . قَالَ : «تَقُولُ كُل يَومٍ ثَلاثَ مَرَّات : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن أُشْرِكَ بِكَ شَيئا وَأَنا أَعلَم وَأَستَغفِرُكَ لما لا أَعلَم» رَواهُ أَبُو يَعلَى . (٢) الحَسَدُ : تَمَنِّى زَوالَ النِّعَمَةِ مِن الغَير .

﴿ وَمَايِكُم مِّن يَعْمَةٍ فَمِنَ ٱللّهِ ﴾ النعل: ٥٠]، فالفَضلُ لله لَيسَ لَكَ فِيهِ شَيءٌ ، فاشهَدْ المِنَّةَ لِرَبِّكَ تَعالَى ، وَتَذَكَّرِ الْخَطَرَ ، وَأَنَّه لَو حاسَبَكَ عَلَى أَفضلِ أَعهالِكَ .. لَعَذَّبَكَ ، وَلَو آخَذَكَ بِأَفضلِ أَعهالِكَ .. لَعَذَّبَكَ ، وَلَكن بِفَضلِهِ تَعالَى .. يُثِيبُكَ وَيَجُودُ عَليكَ وَيُحُودُ عَليكَ وَيُصْاعِفُ حَسَناتِك ، فَتَخْرُج بِذَلِكَ مِن العُجبِ .

# وَلَوْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن النَّفسِ والشَّيطانِ؟

كيف نتعامل مع الخواطر من النفس والشيطان ؟

فَقَالَ سَيِّدِي : مَهَا أَحَسَّ الإِنسانُ بِضَعَفٍ عِندَه ، أَو هَجَهَاتٍ مِن خَواطِرِ النَّفْسِ والشَّيطانِ والشَّهَواتِ اللَّنِيئَةِ .. فَلْيَحْذَرْ أَن يَسْتَسْلِمَ لها ، وَلْيَحْذَر أَن يَضْعُفَ لها ، وَلَيَحْذَر أَن يَضْعُفَ لها ، وَلَيَحْذَر أَن يَضْعُفَ لها ، وَلَيَحْذَر أَن يَظُنَّ أَنَّهَا أَقْوَى مِن رَحْمَةِ الله إِذا جاءَت ، وَلَيَّا أَقْوَى مِن رَحْمَةِ الله إِذا جاءَت ، وَلَيَّا أَقْوَى مِن رَحْمَةِ الله إِذا جاءَت ، وَهُوَ مُعَرَّضٌ للرَّحْمَةِ ، فَلْيَتَشَبَّثْ بِأَسبابِ الرَّحْمةِ ، وَليُقبِلْ وَليَصْدُق .

فَإِنَّ الحَقَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِن اخْتَبَرَهُ وَفَتَنَه أَوَّلاً وَثَانِيا فَهَا رَأَى مِنهُ إِلا الذِّلَةَ وَالاسْتِسْلامَ والانْقِيادَ والرَّجْعَةَ والإِقْبَالَ بِصِدْقٍ .. رَفَعَ الاختِبارَ عَنه ، وَحَوَّلَ جَمِيعَ شُرُورِهِ إِلَى خُيُورٍ ، وَجَمِيعَ ظُلُهَاتِهِ إِلَى نُورٍ ، وَبَدَّلَ جَمِيعَ سَيِّئَاتِهِ حَسَناتٍ ، ثُمَّ فَتَحَ لَهُ شُرُورِهِ إِلَى خُيُورٍ ، وَجَمِيعَ ظُلُهَاتِهِ إِلَى نُورٍ ، وَبَدَّلَ جَمِيعَ سَيِّئَاتِهِ حَسَناتٍ ، ثُمَّ فَتَحَ لَهُ بَابَ المواصَلَةِ مِن حَضْرَتِهِ ، وَقَوَّمَ قَدَمَهُ عَلَى الثَّبَاتِ .

فالحَـذَرُ أَن تَقُولَ: أَنا ضَعِيفٌ أَمامَ هَذِهِ الشَّهَواتِ ، وَأَنا ضَعِيفٌ أَمامَ هَذِهِ الخَواطِرِ والسَّيِّئاتِ ، بِنَفْسِكَ ضَعِيفٌ ، وَلَكِن بِارْتِباطِكَ بِالله وَرَسُولِهِ وَمَنْهَجَهِ والمحبُّوبِين عِنْدَه .. فَلَسْتَ بِضَعِيفٍ .

فَاصْدُقْ وَاجْزِمْ وَأَقْبِلْ ، وَاكْرَهْ كُلَّ مَا يَعُوقُكَ عَنِ الله ، مَهَمَا وَرَدَ عَلَيْكَ أَو خَطَرَ عَلَيكَ أَو خَطَرَ عَلَيكَ .. إكرَهه وَأَحسِن الأَوبَةَ إِلَى الله تَعالى ، وَمَهمَا بَدَرَتْ مِنْكَ الهَفُوةُ .. فَتَكُونَ

أَسَرَعَ مِن البَرقِ الخاطِفِ إِلَى الاعتِذارِ ، فتَستَبدِل الجَفوة بِصَفوةٍ ، وَتَصدُقُ فِي ذَلِكَ، وَتَبَدُل غَايَةَ جُهدِكَ وَأَبشِر ، أَنتَ الَّذِي تَرَى فِي الحالِ كَدَراً كَبِيرا ، إِذَا اتَّبَعتَ الأَمرَ هَذَا والوَصِيَّةَ هَذِهِ ، سَيَتَحَوَّلُ الكَدَرُ .. صَفاءً ، وَتَتَحَوَّلُ الظُّلْمَةُ .. نُوراً ، وَيَتَحَوَّلُ الشَّرُ .. خَيراً ، وَيَتَحَوَّلُ النَّقصُ .. كَمالاً .

# علاج التكاسل فَهُمُ عَلَا فَهُ عَالَهُ عَنْ عَلَاجِ التَّكَاسُلِ عَن السُّنَنِ والأَورادِ وَغَيرِها ؟

عن السنن

والأوراد فَقالَ سَيِّدِي : قُد (١) النَّفسَ بِزِمامِ الرَّجاءِ ، وَذَكِّرْها بِالثَّوابِ والمَصِيرِ وَما يَترَتَّبُ وغيرها عَلَى ذَلِكَ ، واسْتَحْضِر ما وَرَدَ عن نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم .

وَإِذَا كَسَلْتَ فِي وَقَتٍ مِن الأَوقاتِ .. لا تَيأس ، وَلا تَتُوانَ فِيها بَعدُ أَو تَتَأَخَّر ، ارجِع فَأَنتَ مَحَلُّ النَّقصِ ، فَرُبَّها كَسَلُكَ فِي وَقَتٍ مِن الأَوقاتِ .. يُعَلِّمُكَ دَرسا عَظِيها، فَيُورِثُ قَلْبَكَ إِبعادا لِلعُجْبِ ، أَحسَن ممّا لَو قُمتَ فِيُورِثُ قَلْبَكَ إِبعادا لِلعُجْبِ ، أَحسَن ممّا لَو قُمتَ بِالعَمَلِ نَفْسِهِ ، فَتَسْتَفِيدُ مِنه فائِدَةً رُبَّها لا تَجِدُها مِن العَمَل .

# كيف نتحقق فَيُ اللَّهُ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَكَيْفَ نَتَحَقَّقُ بِالتَّوْبَةِ ؟ بالتوبة ؟

فَقَالَ سَيِّدِي : تَحَقِيقُ التَّوبَةِ ضَرُورِيُّ ، واسْتِجْلابُ الخَوْفِ مِن الذُّنُوبِ باسْتِحْضارِ أَنَّهَا سَبَبُ البُعدِ ، وَسَبَبُ الطَّردِ ، وسَبَبُ غَضَبِ الله تَباركَ وتَعالى ، وَأَنَّهَا بَرِيدُ الكُفْرِ ، وَأَنَّهُ لا يَطْمَئِنُّ بِالمعْصِيةِ إلا مُنافِقٌ ، وَأَنَّ المؤمِنَ يَرَى ذَنْبَهُ كَالجَبَلِ يَخْشَى وُقُوعَه وَشُقُوطَه عَلَيهِ فَوْقَ رَأْسِهِ ، وَأَنَّ المنافِقَ يَرَى ذَنْبَهُ كَذُبابٍ وَقَعَ عَلَى أَنفِهِ فَقالَ بِيدِهِ

<sup>(</sup>١) فِعلُ أَمرٍ مِن القِيادَةِ .

هَكَذَا فَأَطَارَهُ ، وَبِاستِشعارِ هَذِهِ المعانِي وَتَذَكُّرِ الوُقُوفِ بَينَ يَدَي الله تَعالَى وَسَوَالِ الحَقِّ لَه فِي ذَلِكَ المُوْقِفِ ، أَتَذْكُرُ يَوْمَ كَذَا .. وَساعَةَ كَذَا ؟ فَسَوفَ تَسْتَقِرُّ عِنْدَه حَقائِقُ الحَقِّ لَه فِي ذَلِكَ المُوْقِفِ ، أَتَذْكُرُ يَوْمَ كَذَا .. وَساعَةَ كَذَا ؟ فَسَوفَ تَسْتَقِرُّ عِنْدَه حَقائِقُ التَّوبَةِ وَحَقائِقُ الخَوْفِ مِن الله تَعالَى ، فَيُعانُ وَيُرْفَعُ لَه الشَّأَن .

<u>ۗ فَهُ عَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ فَا لَخْرِجُ</u> هَذا العالَم الَّذِي نَعِيشُ فِيهِ مِن قُلُوبِنا مَع أَنَّنا فِي نَفْسِ الوَقْتِ نَعِيشُ فيه ؟

هذا العالم الذي نعيش فيه من قلوبنا مع أننا في نفس الوقت نعيش فيه ؟

فَقَالَ سَيِّدِي : بِأَن تَعْلَمَ أَنَّ لَكُلِّ شِيءٍ فِي هَذَا العَالَمِ وَجْهَان : وَجْهٌ مِن حَيْثُ ذَاتُ ذَلك المخلُوقِ مُنْقَطِعاً ، فَهو بِذَلِك الوَجْهِ قاطِعٌ عن الله ، ووَجْهٌ مِن حَيْثُ خَلْقُ الحَقِّ لَه وَآيَاتُه المُبْثُوثَةُ فِيهِ وَدَلالاتُه عَلَيهِ ، فَهوَ بِذَلك مُتَّصِلٌ بِالحَقِّ ، وَهوَ بِذَلِكَ الوَجْهِ مُوصِلٌ إلى الله .

إِذاً فَهَذا الكُونُ الَّذِي نَعِيشُ فِيهِ ، إِن بَقِينا مَع وَجهِهِ الأَوَّلِ .. انْقَطَعنا عَن الله بِه ، وَصَلْنا إِلَى الله بِه ، أَيضاً فَنَحْنُ عِندَما نَنْظُرُ إِلَيهِ مِن وَإِن نَظَرنا إِلَى وَجهِهِ الثَّانِي .. وَصَلْنا إِلَى الله بِه ، أَيضاً فَنَحْنُ عِندَما نَنْظُرُ إِلَيهِ مِن الوَجْهِ الثَّانِي نَكُونُ خارِجِينَ عَنه فِي شُهُودِنا ، قائِمِينَ فِيهِ بِوجُودِنا ، فَلَيسَ الخُرُوجُ الشَّهُودِ .

خُرُوجُ الشُّهُودِ مِن باطِنِ الإنسانِ مَعْناهُ: خُرُوجُ شُهُودِ أَنَّ لَه أَثَراً مَع المَكوِّن، وَأَنَّ لَه اسْتِقلالاً فِي أَيِّ شَيءٍ، بِإثباتِ شُهُودِ أَنَّهُ فِي القَبْضَةِ، وَأَنَّه تَحَتَ التَّصَرُّفِ، وَأَنَّ لَه اسْتِقلالاً فِي أَيِّ شَيءً، بِإثباتِ شُهُودِ أَنَّهُ فِي القَبْضَةِ، وَأَنَّه تَحَتَ التَّصَرُّف فيهِ .. هو الله ، فَبِذَلِكَ تَكُونُ خارِجا عَن الكونِ، وَأَنْهُ لا يَملِكُ شَيئاً، وَأَنَّ المتَصَرِّفَ فِيهِ .. هو الله ، فَبِذَلِكَ تَكُونُ خارِجا عَن الكونِ، وَأَنتَ أيضاً فِي الكون .

فَتَعَلَمُ مَعنَى تَسبِيحِ الكَونِ بِحَمدِ رَبِّهِ ، فَتَكُونُ حاضِراً مَع الكَونِ مِن وَجهِ أَنَّه خَلقُ الله ، وَفِيهِ الدَّلالَةُ عَلَيه ، وَخارِجا عَن الكَونِ مِن وَجهِ قَطعِه وَإِلهائِهِ عَن رَبِّك.

فَإِذَا صَحَّ مَشْهَدُكَ فِي الكَوْنِ .. يَصِيرُ الكَونُ كَالزُّجَاجَةِ ، يُرَى مِن وَرائِهِ آثَارُ القُدْرَة، فَهُوَ الَّذِي حَوالِي الزُّجَاجَةِ ، خارِجٌ عنِ الزُّجَاجَةِ بِنَظَرِهِ ؛ لأَنَّه يَنْظُر إِلَى مَا وَراءَها ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ وَسْطَ الزُّجَاجَةِ بِجِسْمِهِ .

أَنَا الآنَ لابِسٌ هَذِهِ النَّظَارَةَ ، فَظاهِرُ عَيْنِي داخِلُ النَّظَارِةِ ، وَلَكِنَّ نَظَرِي خارِجُ النَّظَارَةِ ، بَل إِنَّ النَّظَارةَ زادَتْنِي نَظَراً أَوْضَح إِلَى ما هوَ فِي الخارِجِ ، وَحَسَّنَتُ نَظَرِي النَّظَارَةِ ، بَل إِنَّ النَّظَارةَ زادَتْنِي نَظَراً أَوْضَح إِلَى ما هوَ فِي الخارِجِ ، وَحَسَّنَتُ نَظَرِي إِلَيْهِ وَدَلَّتْنِي عَلَيهِ أَكْثَرَ ، فَكَذَلِك الأَكْوانُ تَزِيدُ مَعْرِفةً بِالمُكَوِّنِ .

## كيف تحصل فَسُرِّعُ كَالْكُوْكُولُسُ عِنْ أَنْظِياً كَيفَ تَحصُل اللَّذَّةُ فِي العِبادَة ؟

اللذة في العبادة؟

فَقَالَ سَيِّدِي : أَمَّا تَحَصِيلُ اللَّذَّةِ فِي العِباداتِ فأساسُهُ .. إِفرادُ القَصْدِ للرَّبِّ ، ثم تَكَلُّفُ حُضُورِ القَلْبِ مع الله تَبارَكَ وتَعالى ، ثُمَّ مُجالَسَةُ الصَّالِحِينَ وَقِراءَةُ أخبارِهِم، فَيَلُفُ حُضُورِ القَلْبِ مع الله تَبارَكَ وتَعالى ، ثُمَّ مُجالَسَةُ الصَّالِحِينَ وَقِراءَةُ أخبارِهِم، فَينَدَلِكَ تَحَصُلُ اللَّذَةُ فِي العِبادَةِ ، وَقَد سُئِلَ بعضُ العارفين (۱) : أَيِجَدُ لَذَّةَ العِبادةِ مَن يَهُمُّ بِالمعْصِية .

الَّذِي يَهمُّ بِالمعاصِي .. ما يَجِدُ الحَلاوَةَ هذِهِ على وَجْهِها ، وَلكنْ مَن وَطَّنَ نَفْسَهُ على تَرْكِ المعاصي .. رَزَقَه الله الأَنفَةَ مِنْها ، وجالَتْ رُوحُهُ في عالم اللَكُوتِ ، بَعْدَ ذلك يَكُونُ الأَمْرُ قَرِيباً .

<sup>(</sup>١) وَهوَ وُهَيبُ بنُ الوَردِ رَحَمِه الله تَعالى .. وَكانَ اسمُهُ عَبد الوَهّابِ فَصُغِّرَ فَقِيلَ وُهَيب ، أَدرَكَ عَطاءً وَمَنصُورَ بنَ زادانِ ، وَكانَ شَدِيدَ الوَرَعِ ، كَثِيرَ التَّعَبُّدِ ، وَكانَ شُفيانُ الثَّورِيِّ إِذا فَرَغَ مِن حَدِيثِهِ يَقُولُ : قُومُوا بِنا إِلى الطَّبِيبِ ، يَعنِي وُهَيبا ، تُوفِيِّ سَنَة ١٥٣هـ .

الخشوع في الصلاة وَهُ كَا لَكُ اللَّهِ عَنْ أَنْهُ عَمَا عَن شَأْنِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلاة (١).

فَقَالَ سَيِّدِي : الإنْسانُ عَلَيْهِ أَن يَجْمَعَ بين الخُشُوعِ والخُضُوعِ في الصَّلاة ، وتَكُون صَلاتُه صلاةً الخاشِعِينَ إذا جَمَعَ في صَلاتِه سِتّ معاني :

الأوَّل : حُضُورُ القَلْبِ .

الثَّانِي : تَفَهُّمُ مَعْنى ما يَقُولُ ويَفْعَلُ .. وَهوَ فَوْقَ حُضُورِ القَلْب .

الثَّالِث : الإِجلالُ والتَّعْظِيمُ .. فَقَد تَّحْضُرُ بِقَلْبِكَ وتَتَفَهَّمُ مَعْنَى الكَلامِ لكن بلا إِجْلالٍ ولا تَعْظِيمٍ ، كها تَتَفَهَّمُ كلامَ صَبِيٍّ .

الرّابِع : أَن يَكُونَ هذا الإِجْلالُ والتَّعْظِيمُ مع الهَيْبَةِ .. ومعناه خَوْفٌ مَنْشَأَهُ التَّعْظِيمُ، تَخافُ أَن تُرَدَّ عَلَيْك صَلاتُك وأن لا تُقْبَلَ مِنْك .

الخامِس : الرَّجاءُ .. وَمَعْناه أَن تَكُونَ طامِعا فِي قَبُولِ الله لَكَ ، وَنَيْلِ الزُّلْفَى مِنه ، والثَّواب الجَزِيل .

والسّادِس : الحَياءُ .. والحَياءُ أَن تَسْتَشْعِرَ أَنَّكَ ما أَدَّيْتَ حَقَّ الله عَلَى وَجْهِهِ ، وَما قُمْتَ به .

هَذِهِ المعانِي السِتُّ إِذَا اجتَمَعَتْ لَكَ فِي صَلاتِكَ فَأَنتَ مِن الخَاشِعِينَ ، وَقَد جَمَعْتَ مَعانِي الخُشُوعِ لللهِ جَلَّ جَلالُه وَتَعالَتْ عَظَمَتُه .

<sup>(</sup>١) فِي غُرَّةِ مَحُرُّم ١٤١٦هـ.

#### ماذا يستشعر الذاكر عند

الذكر ؟

فَقَالَ سَيِّدِي : أَمَّا الاَسْتِشْعَارُ عِندَ الذِّكْرِ فَهو شُغْلُ القَلْبِ بِمَعْنَى ذلك الذِّكْرِ ، وَأَنه بَيْنَ يَدَيِ الذِي يَرْقَبُ خَواطِرَه وما في ضَمِيرِه ، فَيَسْتَشْعِرُ هذا ، ويُجْرِي مَعْنَى الذِّي الذِي هو ناطِقٌ به بِلِسانِه ، فيكُون مُمْتَلِئَ القَلْبِ بالتَّوحِيدِ عند قَوْل: (الحَمْدُ لله) ، وَبِشُعُورِه بِالنَّعَمِ الواسِعَةِ الكَبِيرَةِ ثَناءً عِندَ قَولِهِ: (الحَمْدُ لله) ، وَبِالْإعظامِ والإِجلالِ عِندَ قَولِهِ: (اللهُ أَكْبَر) ، وَبِالتَنْزِيهِ والتَّقْدِيسِ لِلحَقِّ تَعالى عِندَ قَولِهِ: (سُبْحان الله) وَأَمْثال هَذا .

وَّهُ كَالَ اللَّهِ عِندَ الذِّي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عِندَ الذِّكر ؟ فَهُ كَا لَكُورُ عِندَ الذِّكر

وَإِذَا صَلَّى عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يَسْتَحْضِرُ أَنه فِي رَوْضَتِهِ الشَّرِيفَةِ ، وأمامَ حُجْرَتِهِ المنيفة ، وهو يُصَلِّى عليه ، ويُمْكنُ أَن يَسْتَحْضِرَ مَعَه أَحَدَ شُيُوخِه فِي ذلك المكان وهو يُصَلِّي ، لِيَكُونَ ذلك أَقْرَبَ لَهُ ؛ لأَنْ يُقْبَلَ وَيُفْتَحَ عليه ، ويَسْتَشْعِرُ أَنه وصَلاتَهُ وجميعَ العَوالم .. نِعْمَةٌ مِن اللهُ أَبْرَزَها بالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم الذِي هو أَصلُها.

وَينْبَغِي أَنْ يَعْتَادَ الإِنسَانُ أَن يُرَدِّدَ عَلَى قَلْبِه ذِكرَ لا إِلهَ إِلا الله فِي أَحوالِهِ المختلِفَة، يُردِّدُهُ حَتَّى لا يَصْرِفُهُ عَنه إِلا الكَلامُ مَع النَّاسِ أَو الحَدِيثُ مَعَهُم، فَإِذَا انتَهى مِن يُردِّدُهُ حَتَّى لا يَصْرِفُهُ عَنه إِلا الكَلامُ مَع النَّاسِ أَو الحَدِيثُ مَعَهُم، فَإِذَا انتَهى مِن ذَلِكَ رَجَعَ إِلَى اسْتِحْضَارِ مَعْنى (لا إِلهَ إلا الله) فِي قَلْبِهِ حَتَّى يُفِيضَ ذَلِكَ عَلَى حُضُورِهِ فَيُعُمَّ أَكْثَرَ وَقَتِه ثُمَّ جَمِيعَ وَقَتِهِ ، وَتَكرِيرُ لَفَظِ الجَلالَةِ بِاللَّهِ وَسُكُونِ الهَاءِ لَهُ خاصِّيَّةُ فِي خَرْقِ اللهَ عَلَى الله .. الله ... الله .. الله .. الله .. الله .. الله .. الله ... الله ...

الثبات على الاستقامة

وَ اللهِ اللهِ عَلَى مَنهَجِ الاستِقامَةِ حَتَّى يَكُونَ فِي إِمدادٍ عَلَى مَنهَجِ الاستِقامَةِ حَتَّى يَكُونَ فِي إِمدادٍ وَ وَ رَوَّ وَ وَائِم ؟

فَقالَ سَيِّدِي : لَه سِياجٌ وَقُواعِدُ داخِلَ السِّياجِ ، أَما سِياجُه العامُّ .. الوَلَعُ وصِدْقُ

الوَلاءِ لأَجلِ الله والمحَبَّةِ والانْطِواءِ ، وَأَما قَواعِدُه داخِلَ السِّياجِ فالتَّحَسُّسُ مِن دَواعِي النَّفْسِ وَمُراداتِها وَرَفْضِها فِي كُلِّ ما تَدْعُو إِلَيهِ ، وَتَقْوِيمُ وَتَقْوِيمُ وَتَقْوِيهُ قاعِدَةِ التَّوكُّل عَلَى الله ، وَتَقويمُ والنَّويةُ قاعِدَةِ التَّوكُّل عَلَى الله ، وَتَقويضُ الأَمرِ إِلَيهِ ، واستِعمالُ الاستِخارَةِ مَع اسْتِحْضارِ الجَنابِ النَّبُويِيّ، وَكَثْرَةِ الصَّلاةِ عَلَيهِ .

إِذا أَقَمتَ هَذِهِ القَواعِدَ وَسُطَ هَذا السِّياجِ .. حَصَلَ الإِمدادُ مِن الحَقِّ تَعالَى بِالعِنايَةِ فِي تَقوِيمِ كُلِّ مُعوَجٍّ ، وَإِلهَامِ الرُّشْدِ فِيها يَأْتِي الإِنسانِ وَيَدَع .

## كيف نصل إلى مقام اليقين؟

## وَّ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّ

فَقَالَ سَيِّدِي : يَحُصُّلُ ذَلِكَ بِأَسبابٍ ، مِن أَهُمِّها ما ذَكَرَه الإمامُ الحدَّادُ فِي أُوَّلِ كِتابِهِ «رِسالَة المعاوَنَةِ» يَقُولُ : يَقُوى اليَقِينُ وَيَحسُنُ بِأَسبابٍ أَعظَمُها : النَّظَرُ فِي مَلَكُوتِ الله تَأَمُّلاً وَتَدَبُّراً وَتَفَكُّراً فِي مَصنُوعاتِ الله وَخَلقِهِ ، وَما يَجِرِي لِلإِنسانِ فِي حَياتِهِ ، وَما يَجرِي لِلإِنسانِ فِي حَياتِهِ ، وَما يُشَاهِدُه مِن العِبَرِ ، فَإِعهالُ النَّظَرِ فِيها لَه أَثَرٌ فِي تَقْوِيَةِ اليَقِينِ .

ثانياً: والَّذِي هُوَ أَهُمُّها الاستهاعُ والإِصغاءُ إِلَى ما جاءَ عَنِ الله وَرَسُولِهِ مِن أُخبارِ عَظَمَةِ الحقِّ وَمُعامَلَتِه ، وانْتِقامِه لِلصَّالِحِينَ ، وانتِقامِهِ مِن الظَّالمِينَ ، وَما جاءَ فِي قِصَصِ الأَنبِياءِ والمرسَلِينَ ، وَأَخبارِ المرجِع إِلَيهِ ، وَكَثْرَةُ الاسْتِهاعِ إِلَيها ، وَتِردادُها عَلَى العَقْلِ .

ثَالِثاً : العَمَلُ بِمُقْتَضَى العِلْمِ الَّذِي مِن أَهَمِّها : التَّوَلُّع بِالذِّكرِ ، فَإِذا جاءَ الذِّكْرُ عَلَى

<sup>(</sup>١) اليَقِين : عِبارَةٌ عَن قُوَّةِ الإِيهانِ وَثَباتِهِ وَرُسُوخِهِ ، حَتَّى يَصِير كالطَّودِ الشَّامِخِ ، لا تُزَلْزِلَه الشُّكُوكُ وَلا تُزَعْزَعَهُ الأوهامُ .

أَيدِي المشايِخِ .. كَانَ أَقْرَبَ وَأَقْوَى لإِقَامَةِ الإِيهانِ الرَّاسِخِ وَهُوَ اليَقِين .

ورود بعض فَيْسُكُونَوُ اللَّهِ وَأَنْهُ عَنَّا ما مَعْنَى وُرُودِ بَعْضِ المشاعِرِ الطَّيّبةِ في بَعْض الأحوالِ ثُمَّ الشاعر الطيبة غيابُها ؟

في بعض

ي الأحوال ثم غيابها

فَقَالَ سَيِّدِي : ذَلِكَ مِن مُقْتَضَى الطَّبِيعَةِ البَشَرِيَّةِ ، وَهِي إِنْ شَاءَ اللهُ دَلِيلُ اتِّصَالٍ بِالحَيْر ، إِذَا وَرَدَتْ .. تُؤَثِّرُ فِي القَلبِ ، فيَشعُرُ الإِنسانُ بِشُعُورٍ غَرِيبٍ ، ثُمَّ يَذْهَبُ عَنه، هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا غَيرُ الْمِتْدراجِ ، فَإِذَا ذَهَبَتْ عَنهُ فَإِنْ كَانَ يَتَطَلَّبُها وَيَتَطَلَّبُها وَيَتَطَلَّبُها مَعَانِي القُرْبِ مِن رَبِّه .. تَعُودُ إِلَيهِ مَرَّةً وَتَذْهَبُ ، وَتَعُودُ وَتَذْهَبُ ، وَهَكَذا حَتَّى مَعانِي القُرْبِ مِن رَبِّه .. تَعُودُ إِلَيهِ مَرَّةً وَتَذْهَبُ ، وَتَعُودُ وَتَذْهَبُ ، وَهَكَذا حَتَّى يَسْتَقِرَّ هَى فِيه .

فَإِذَا اسْتَقَرَّتْ بَعَدَ ذَلِكَ تَعرِضُ لَه حَالَةٌ ثَانِيَة فَوقَهَا وَأَحْسَنُ مِنهَا فَتَغِيبُ عَنهُ ، فَإِذَا اسْتَقَرَّتُ بَعَدَ ذَلِكَ تَعرِضُ لَه حَالَةٌ ثَانِيَة ، وَلا يَدْرِي إِلا وَواحِدَةٌ ثَالِثَةٌ فَيَرجِعُ يَتَطَلَّبُهَا وَإِذَا ثَبَتَ واسْتَقَامَ تَسْتَقِرُ لَه الثَّانِيَة ، وَلا يَدْرِي إِلا وَواحِدَةٌ ثَالِثَةٌ جَاءَتْ أَحْسَنَ مِمّا قَبْلَهَا فَتَغِيبُ عَنهُ ، وَيَبْحَثُ عَنها وَيَنتَظِرُ ، فَإِذَا ثَبَتَ واسْتَقَامَ .. اسْتَقَرَّتْ له الثَّالِثَةُ فَهَا يَدرِي إِلا وَواحِدَةٌ رابِعَةُ بَرَقَتْ أَحْسَنَ مِمّا قَبْلَهَا وَهَكَذَا وَلا خَايَةً لِلسَّير .

# الارتباط فَيْسُكُولَ فَيُكُولُ اللهُ اللهُ عَنْ الارْتباطِ بالمشايِخ ؟ بالمشايخ

فَقَالَ سَيِّدِي : أَمَا الارتباطُ بِالمَشَايِخِ .. فَبِتَعَلُّقِ القُلُوبِ مَعَ الاقْتِداءِ ، والتَّشَبُّهِ وإنْفاذِ الأَمْرِ ، والمنُّوبُ عَن رَبِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم أَعظُمُ الخَلائِقِ هُوَ الَّذِي يَقُولُ

لَنا: «مَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطاعَنِي ، وَمَنْ أَطاعَنِي فَقَدْ أَطاعَ الله» (١) ، فَشُيوخُنا طاعَتُهم مِن طاعَتِه ، وطاعَتُه مِن طاعَةِ الله تَعالى .

وكَيْفَ حالُكَ مَعَ بابِكَ إِلَى الحَقِّ وَرَسُولِهِ ، هَذا والِدُ الرُّوح أَعْظَم مِن والِدِ الجَسَد.. كانَ الحَبِيبُ عُمَرُ بنُ سُمَيْطٍ (٢) - شَيْخُ الحَبِيبِ عَبْدِ القادِر السَّقّاف - عِندَما يَكْتُبُ لِبَعْضِ الصَّادِقِينَ فِي المَحَبَّةِ مِن طُلاَّبِهِ يَقُولُ «إِلَى وَلَدِي الرُّوحِي فُلان» ؛ لأَنَّه مِن جِهة الطِّينِ ما عِنْده أَبناءٌ ، بَل عِندَه بَعْضُ البَناتِ ، لَكِن لَهُ أَبناءٌ كَثِيرونَ مِن جِهةِ الرُّوح (٣).

## وَّشُولِكُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللَّ اللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

كيف نشاهد الشيوخ الذين بيننا وبينهم ارتباط ؟

فَقَالَ سَيِّدِي : أَمَّا مُشَاهَدَةُ الشُّيُوخِ وَغَيْرِهِم فِي اليَقَظَةِ فَهَذَا مِمَّا يَنبَغِي أَن لا يَتَعَلَّق القَلْبُ بِهِ ، إِذْ هُو يُعطَى مِن الحَقِّ تَعالى إِمَّا تَطْمِينٌ ، وَإِمَّا زِيادَةُ إِيهانٍ ، أَو لِحُمْةٍ ، وَلَكِن يَكُونُ اهْتِهامُنا بِالاقْتِداءِ بِالشُّيُوخِ والعَمَلِ بِأَعهاهِم وامْتِثالِ أوامِرِهِم ، هذا الَّذِي نُرَكِّزُ عَلَيهِ وَنَتَوَجَّهُ إِلَيهِ ، وَلَيسَ كُلُّ مَن يَرَى .. أَفضَلَ مِن الَّذِي لا يَرَى .

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ، وَفِي مُسنَدِ الإِمامِ أَحمدِ بنِ حَنبَل بِلَفظِ «مَن أَطاعَ أَمِيرِي فَقَد أَطاعَنِي ، وَمَن أَطاعَنِي فَقَد أَطاعَ الله عَزَّ وَجَلِّ».

<sup>(</sup>٢) هُوَ الإِمامُ عُمَر بنُ أَحَمد بنُ أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الله بنِ عَبدِ الرَّحنِ بن سُمَيط، وُلِدَ بِمَدِينَةِ «أَنقر يَجه» مِن جُزُرِ القُمُرِ سَنَة ١٣٠٣هـ، تَرَبَّى عَلَى يَدِ أَبِيهِ ، وَكَانَ قَلِيلَ الكَلامِ ، كَثِيرَ الصَّمتِ ، حامِلاً لِرايَةِ العِلمِ والدَّعوةِ بَعدَ أَبِيهِ ، حَتَّى وَفاته فِي نَفسِ الجَزِيرَةِ الَّتِي وُلِدَ فِيها فِي ٩ مِن شَهرِ صَفَر لِرايَةِ العِلمِ والدَّعوةِ بَعدَ أَبِيهِ ، حَتَّى وَفاته فِي نَفسِ الجَزِيرَةِ الَّتِي وُلِدَ فِيها فِي ٩ مِن شَهرِ صَفَر ١٣٩٧هـ .

<sup>(</sup>٣) مِن جِهَةِ الارتِباطِ والتَّلَقِّي لِلعُلُوم .

عن النية وَهُمُ عَلَيْ فَهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللهُ عَن اللّهُ عَن اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللللهُ عَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَل اللّهُ عَلَا عَلّا عَلَا عَلّا عَلَا ع

حينا نسمع فَقالَ سَيِّدِي : يَستَحْضرُ تَرجَمَةَ خِطابِ الرُّبُوبِيَّةِ ، مِن مَعانِي الوَحِي ، فِي قُوالِبِ كلام أهل الأَلفاظِ المُمدُودَةِ مِن سَيْلِ بَحْرِ النُّبُوةِ ، كَيْ يَتَلَقَّى بِسَمْعٍ كُلُّه ، فيَصِير كُلُّه سَمْعًا، الطَّالفاظِ المُمدُودَةِ مِن سَيْلِ بَحْرِ النُّبُوةِ ، كَيْ يَتَلَقَّى بِسَمْعٍ كُلُّه ، فيَصِير كُلُّه سَمْعًا، الصدق مع الله ويَنْوِي العَمَلَ ، فتُفْتَحُ له أَبُوابِ التَّوفِيقِ ، ثم يَتَصَوَّرُ انْغِماسَه في نَهْرِ ذلك التيّارِ فيمُتزِج ويَتَّصِل .

أيها أفضل وَهُمُ عَلَاكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللّ

شهود الجلال؟ فَقَالَ سَيِّدِي : شُهُودُ الكَمالِ في الجَلالِ والجَمَالِ ، فالجَلالُ كامِلُ والجَمالُ كامِلُ ، والحامِلُ جَلِيلٌ والحامِلُ جَمِيلٌ .

لا إِلهَ إِلا الله.. أَيُّ أُوصافِ وَأُسَاءِ جَمَالِهِ لَيسَتْ جَلِيلَةً ؟ أَيُّ أُوصافِ وَأُسَاءِ جَلالِهِ لَيسَتْ جَلِيلَةً ؟ أَيُّ أُوصافِ وَأُسَاءِ جَلالِهِ لَيسَتْ جَمِيلَة ؟ وَأَيُّ شَيءٍ مِن كُلِّ ذَلِكَ لَيسَ بِكَامِل ؟ وَطَوْراً تَخْتَفِى الأَوْصافُ مِنِّى فَيَمْتَزَجُ الجُهَالُ مَعَ الجُلال

## كيف تكون وَسُرِّكُ كَالْكُوْلُسُعُ اللهُ عَنَا كَيفَ تكُون كَبَّةُ الذَّاتِ ؟ عَبِهَ الذَاتِ؟ عِبِهَ الذَاتِ؟

فَقَالَ سَيِّدِي : فِي الأَمْتِثَالِ ، وإفْناءِ الصِّفاتِ فِي الصِّفاتِ ، فَإِذَا لَمَ يَبْقَ لَكَ مَعَكَ عِنْدكَ وَصْفُ .. هُيِّئْتَ لأَنْ تَشْهَدَ لِلذَّاتِ ، وَأَن تُحِبَّهَا بِالذَّاتِ ، فَتَتَحَقَّقَ بَعدَ أَن تَفْنَى، أَوَّلَ فَنَاءٍ فِي الذَّاتِ .

فَتَبَقَى جَمِيعُ أَقُوالِكَ وَأَفَعَالِكَ مُقَيَّدَةً بِالامتِثَالِ ، صَادِرَةً عَن الامْتِثَالِ بِمَعْنَى

<sup>(</sup>١) فِي ٢٦ مِن شَهرِ صَفَر ١٤١٩هـ.

الاَمْتِثَالِ، فَفَنِيَتْ أَفْعَالُك وأَقُوالُك ، ثم تَبْدأُ فَناءَ صِفاتِك ، بِذَوْقِ لَذَائِذِ الوِصالِ ، ثُمَّ تَبدأُ تَعرفُ الذَّاتَ ، بِالفَناءِ عَن الوِصالِ بِالمواصِل ، وَإِذَا وَصَلْتَ إِلَى ذَلِكَ أُوصَلَتْكَ الذَّاتُ إِلَى ذَلِكَ أَوصَلَتْكَ الذَّاتُ إِلَى ذَاتٍ قَد فَنِيَتْ فِيها ، ثُمَّ بَقِيت بها ، قالَ :

وَأَنْ أَبِقَى بِهِ بَعْدَ التَّفانِي فَيابُشْرايَ ما أَوْفَى نَصِيبِي (۱) وقال:

أَحِبَّنَا بِنَجْدٍ (١) والصَّفِيحِ (٣) مَراهِمُ كُلِّ ذِي قَلْبٍ جَرِيحِ (١) وَالصَّفِيحِ قَلْبِ جَرِيحِ (١) أَنتُ مُ أَخِبَ قَلْبِ عَ فَمُرادِي مِنَ الوُجُودِ وَحَسْبِي وَمُرادِي مِنَ الوُجُودِ وَحَسْبِي وَمُرادِي مِنَ الوُجُودِ وَحَسْبِي ، الوُجُود هُنا مَصْدر وَهَكَذا إِلَى أَنْ قَالَ:

فَارْتَضُونِي عَبْداً لَكُمْ وَنَزِيلاً وَلَزِيْماً لَكُمْ فَقِيراً مُلَبِّي فَارْتَضُونِي عَبْداً لَكُمْ وَنَزِيلاً دَعْوَةً الْحُتِّ خَيْرُ عُجْمٍ وَعُرْبِ (٥) وَكُورٍ لَا كُمْ فَعْرِمِ وَعُرْبِ (٥) قَالَ الآخر:

وقالَ الآخر : آنَسْـــتُ أُنْـــسَ الأُنْـــسِ فِي مَهْرَجـانِ القُـــــدْسِ

(١) البَيتُ في «الدُّرّ المنظُوم» ص١١ مِن قَصِيدَةٍ لِلإمام الحَدّادِ مَطلَعُها:

أَلا يا نازِلِينَ عَلَى الكَثِيبِ مِنَ الوادِي عَلَى المرعَى الخَصِيبِ

(٢) النَّجِدُ : استِعارَة عَن مَقام الفُتُوحِ وَهُوَ المَكانُ العالي .

(٣) الصَّفِيحُ المَكانُ العاكِفُونَ بِهِ الملائِكَةَ حَولَ البَيتِ المعمُورِ ، والبَيتُ المعمُورِ بَيتٌ يَطُوفُونَ بِهِ في السَّاءِ.

(٤) البَيتُ هو مطلع قَصِيدَةٍ لِلإمام الحَدّادِ، «الدُّرّ المنظُوم» ص١٧٠.

(٥) الأبياتُ الثَّلاثَةُ مِن قَصِيدَةٍ لِلإَمام الحَدّادِ مَطلَعُها:

أَنتُم أَنتُم أَخِبَّةُ قَلبِي وَمُرادِي مِن الوُجُودِ وَحَسبِي وَإِذَا مَا وَجَدْتَكُم طَابَ عَيْشِي وَتَوَلِّى هَمِّي وَغَمِّي وَعَمِّي وَكَربِي وَإِذَا مَا ذَكَرتُم شُرَّ سرِّي واستَراحَترُوحِي بأنس وَقُربِي فَارَتَضُونِي عَبدا لَكُم وَنَزيلا وَلَزِياً لَكُم فَقِيراً مُلَبِّي

«الدُّرِّ المنظُوم» صَ

إِلَى أَن قالَ :

( 271)

# معنى سجود فَيْسُوْلِكُوْلُوْلِيْدُوْلُوْلِيْدُا عَنْ مَعنَى سُجُودِ القَلْبِ. (٢) القلب القلب القلب القلب القلب

فَقَالَ سَيِّدِي : قَالَ أَحَدُ العارِفِين فِي بِدايَته : «وَقَعَتْ فِي قَلْبِي مَسْأَلَةٌ: هَلْ للقَلْبِ سُجُودٌ ؟ فَذَهَبْتُ أَسْأَلُ عَنْها ، فَها شَفَى لِي أَحَدٌ غَلِيلي ، فَتَوَجَّهْتُ مِن مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ صُحُودٌ ؟ حَتَّى دَلُّوْنِي عَلَى بَعْضِ العارِفِينَ ، فَوَقَفْتُ بَينَ يَدَيهِ وَقُلْتُ لَه : هَل لِلقَلْبِ سُجُودٌ ؟ قَالَ : سُجُودٌ لا يَرْفَعُ عَنْه أَبَداً » .

وَمَعْنَى ذَلِكَ : إِدراكُ القَلبِ لِعَظَمَةِ الرَّبِّ جلَّ جَلالُه وَكِبرِياؤُه وَعُلُوُّه وَقُدْسِيَّتُه وَمَعْنَى ذَلِكَ : إِدراكُ القَلبِ لِعَظَمَةِ الرَّبِّ جلَّ جَلالُه وَكِبرِياؤُه وَعُلُوَّه وَقُدْسِيَّتُه وَنَزَاهَتُه سُبحانَه ، تَعالى عن كلِّ خَيالٍ وَعَن كُلِّ ما يُتَصَوَّرُ بِالبالِ ، وَأَنَّه صاحِبُ الكَمالِ المُطلَقِ فِي كُلِّ شَانٍ ، القاهِرُ لِكُلِّ شَيءٍ ، المُحِيطُ بِكُلِّ شَيءٍ مِن جَمِيعِ الجَوانِبِ والوُجُوهِ .

إِذَا بَلَغَ الوَاحِدُ مِنَّا فِي استِشعارِ هَذَا الأَمرِ مَبلَغاً .. بَدَأَ القَلبُ يَتَحَرَّكُ لِلسُّجُودِ، وَمَعناه: أَنَّه يُقبِلُ عَلَى المَلِكِ المَعبُودِ إِقبالَ مَحَبَّةٍ واضطِرادٍ وافتِقادٍ كامِلِ تامِّ بِاختِيادٍ مِنه .

أَمَّا الاضطِرارُ غَيرُ الاخْتِيارِي الَّذِي يُسَمَّى بِالقَهْرِي فَهوَ واقِعٌ رَضِيَ النَّاسُ أَمْ لَمَ يَرْضَوا ، بَل مَلائِكَةُ السَّماواتِ وَأَهْلُ الأَرضِ وَصِنفُ المَقَرَّبِينَ مَمنُوحِي الخَصائِصِ،

<sup>(</sup>١) الأبياتُ مِن قَصِيدَةٍ لِلإِمامِ العَدَنيِ أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الله العَيدَرُوسِ مَطلَعُها: يا ذا الَّذِي ناداني وَقتَ السُّحَيْرِ اشجاني (٢) وَذَلِكَ فِي ٨ مِن شَهرِ رَجَبٍ ١٤١٩ هـ.

وصِنْفُ المُبْعُودِينَ السَّاقِطِينَ ، الكُلُّ فِي القَبْضَةِ والقَهْرِ سَواءٌ ، والكُلُّ فِي الخُضُوعِ والذُّلُ سَواءٌ ، والكُلُّ فِي الخُضُوعِ والذُّلُ سَواءٌ ، لَكِنَّ أَهْلَ الخَصائِصِ والصّالِينَ سَجَدُوا اخْتِياراً ، اخْتارُوا السُّجُودَ وَطَلَبُوه وَتَحَقَّقُوا بِهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فالكُلُّ تَحَتَ القَهرِ ، فَها أَحَدٌ مِنهُم يُقَدِّمُ وَلا يُؤَخِّرُ إِلا بِأَمْرِهِ هُمَامِن دَآبَةٍ إِلَا هُو ءَاخِذُ إِبنَاصِيئِهَا ﴾ [مود:٥١].

فَسُجُودُهم قَهْرِيٌّ، وَهَذا مَعنَى قَولِ الله ﴿ وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طُوْعًا وَكُرُهًا ﴾ [الرعد:١٥] ، أمَّا الطَّوعُ فَأُوَّلاً يَبْدَأُ بِالجَسَدِ ، يَبْدَأُ خُضُوعُ مَعْرِفَةِ أَنَّ الله جَلِيلُ وَعَظِيمٌ ، وَيَبْدَأُ الجَلالُ يَأْخُذُ مِنه مَأْخَذَهُ فَيَتَجَلَّى اللهُ عَلَيهِ بِصِفاتِ جَلالِهِ فَيَرى الجَلالَ عُجُيطًا بِهِ مِن كلِّ جانِب ، فَيَخِرُّ ساجِدا لله تَعالَى وَيَخضَعُ .

فَإِذَا تَحَقَّقَ بِهَذَا يَبِدَأُ يَظَهَرُ لَه جَمَالُ الله مِن أَجلِ أَن يُحِيِيهُ ؛ لأَنَّه لَو بَقِيَ فِي شُهُودِ هَذَا الجَلالِ . . لَتَلاشَى وَلاضمَحَلَّت بَشَرِيَّتُهُ فَهَا قَدِرَ أَن يَتَحَرَّكَ مِن مَكَانِهِ ، لَكِن إِذَا أَكْرِمَ بِالشُّجُودِ يَبِدُو لَه جَمَالُ الله تَعالى فَيَتَجَلَّى لَه الجَهَالُ بَعدَ الجَلالِ .

أمّا الجَلالُ فَفائِدَتُه أَن يُفْنِيهُ عَنه وَ يُخَلِّصَهُ مِن الشَّوائِبِ كُلِّها ، وَيَجْعَلهُ عَبداً محضا خالِصا لله تَعالَى فَيَسْجُدُ قَلْبُه ، فَهَذِهِ فائِدَةُ الجَلالِ ، وَمِن دُونِ ظُهُورِ هَذا الجَلالِ لَنْ خَالِصا لله تَعالَى فَيَسْجُدُ قَلْبُه ، فَهَذِهِ فائِدَةُ الجَلالِ ، وَمِن دُونِ ظُهُورِ هَذا الجَلالِ لَنْ يَصِلَ الإِنسانُ إِلَى حَقِيقَةِ هَذا السُّجُودِ وَلا إِلى حَقِيقَةِ الفَناءِ فِي نَفْسِهِ مِن الشَّوائِبِ ، فَصِلَ الإِنسانُ إِلَى حَقِيقَةِ هَذا السُّجُودِ وَلا إلى حَقِيقَةِ الفَناءِ فِي نَفْسِهِ مِن الشَّوائِبِ ، فَمَهُ الْجَهَلُ الْجَهَلُ مَا يُدْرِكُها وَلا يَأْتِي عَلَيها ، فَإِذَا بَعْضَها كَما قَالَ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «الرِّياءُ أَخفَى فِي أُمَّتِي مِنْ دَبيبِ النَّملِ»(١)، فَإِنَّ بَعضَها كَما قالَ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «الرِّياءُ أَخفَى فِي أُمَّتِي مِنْ دَبيبِ النَّملِ»(١)، وَتَبقَى أَشْياءُ مَستُورةٌ حَتَّى يُكْرَم بِتَجَلِّي الجَهَالِ ، فَإِذا بَدا لَه الجَلالُ حَرَقَ جَمِيعَ صِفاتِ

<sup>(</sup>١) حَدِيثُ «الشِّرِّكُ أَخْفَى فِي أُمَّتِي مِن دَبِيبِ النَّملِ عَلَى الصَّفا» رَواهُ أَبُو يَعلَى وابنُ عُدَى وابنُ عَلَى وابنُ عُدَى وابنُ عَدَى وابنُ عَلَى وابنُ عُدَى وابنُ عَدَى وابنُ حِبّان فِي «الضُّعَفاءِ» مِن حَدِيثِ أَبِي بَكرٍ ، وَلأَحْدَ والطَّبَرانِيِّ نَحوَه مِن حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ، قال ابنُ الأثِيرِ : يُرِيدُ بِه الرِّياءَ فِي العَمَلِ، فَكَأَنَّه أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ غَيرِ الله ، وَمِنهُ قَولُه تَعالَى: ﴿ وَلاَ شَرَكَ فِي عَمَلِهِ غَيرِ الله ، وَمِنهُ قَولُه تَعالَى: ﴿ وَلاَ شَرَكَ لِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَى الله ، وَمِنهُ قَولُه تَعالَى: ﴿ وَلاَ شَرَكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَى الله ، وَمِنهُ قَولُه تَعالَى:

السُّوءِ الَّتِي فِيهِ وَجَمِيعَ الشَّوائِبِ ، فَيَبْدُو لَه بَعدَ ذَلِكَ الجَمالُ ، وَلهَذا يَقُولُ الإمامُ أَبوبَكِرِ العَدنِي العَيدَرُوسِ فِي ذِكِرِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ السُّجُودِيَّة لِلقَلْب:

وَشاهَدُوْا فانْتَفَى المحالْ(٢)

فَنَوْا عَن الكوْنِ جُمْلَةً لَا اللَّهِ اللَّهِ الجَالِعُ الجَالِكُ الجَالِعُ الجَالِدُ اللَّهِ الجَالِدُ اللَّهِ الجَالِدُ اللَّهِ الجَالِمُ المَالِمُ الجَالِمُ المُعَلِمُ الجَالِمُ المُعِلَّامِ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعِلَّامِ المَالِمُ المُعَلِمُ المَالِمُ المَا وَأَحْيَاهُمُ بَعْدَ مَوْتِهِمْ بِالْجُمْعِ فِي مَشْهَدِ الجَهَالُ حَتَّى صَفَا إِبْرِيزُ (١) تِبْرِهِمْ فَلِا يُساوِيهُ قَطْمالُ هَ نِه عُلُ ومٌ مُحَقَّ قَه وجالُها نِعْمَ مِنْ رجالُ يَقِينُهُمْ لاارْتِيابَ فِيه وَهَدْيُهُمْ لَيْسَ به ضَلالْ قَدْ اقْتَدَوْا ثُمَّ جاهَدُوا وَلاَّجِل ذَلِكَ قالَ الإِمامُ الحَدَّاد:

وجاهِدْ تُشاهِدْ واغْنَم الْوَعْدَ بالْهُدَى هُدَىً نَصُّهُ فِي العَنكَبُوتِ بِآيَةِ (٣)

مَع أَنَّهُم ما جاهَدُوا إلا بَعْدَ الهِدايَة ، لَكِن تِلْكَ هِدايَةُ تَوْفِيقِ والآنَ تَأْتِي هِدايَةُ كَشْفٍ وَفَتْحِ لِلغَيْبِ ، فَهَذِهِ الْهِدايَّةُ الثَّانِيَّةُ بَعْدَ الْمُجاهَدةِ .

الهِدايَةُ الأُوْلَى هِدايةُ التَّوْفِيقِ، بها جاهَدُوا، وَإِلا كَيْفَ يُجاهِدُونَ بِلا هِدايةٍ ؟ فَلَمَّا

(١) الإبريز: هُو الذَّهَبُ الخالِصُ ، والتِّبر: مِن الذَّهَب وَهُو ما يَبقَى فِيه مِن غَيرِه، وَهوَ هُنا إِشارَةٌ إِلىَ تَخلُّص جَواهِرِ أُولَئِكَ العارِفِينَ عَن عَوارِضِ الأجسام ، وَعَلائِقِ الأكوانِ ، حَيثُ اضمَحَلَّت حُظُوظُهُم وَفَنِيَت إِراداتُهُم واختِياراتُهُم وَلَم يَبقَ لَمَم حَظٌّ وَلا أَرَبٌ فِي غَيرِ الله وَما يُقَرِّبُ مِنه.

(٢) الأبياتُ مِن قَصِيدَةٍ لِلإِمام العَدَني مَطلَعُها:

بِلا اتِّصالٍ وَلا انفِصالْ

هَبَّت نَسيمُ المواصَلَة

(٣) البَيتُ مِن قَصِيدَةٍ لِلإمام الْحَدّادِ مَطلَعُها:

بَعَثْتُ لِجِيرانِ العَقيقِ تَحِيَّتِي وَأُودَعتُهارِيحَ الصَّباحِينَ هَبَّتِ

أُنظُر «الدُّرِّ المنظُوم» ص ١٥١.

والآية هِي ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت:٦٩] .

جاهَدُوا بِهِدايَةِ التَّوْفِيقِ قالَ الله : خُذُوا هَذِهِ هِدايَةً ثانِيَةً ، الآنَ أُعْطِيكُم إِيّاها مِن نَوْعٍ أَعلَى وَأَكبَرَ، وَهِي هِدايَةُ الكَشْفِ والعَيانِ ، حَتَّى تُصْبِحَ المَشْهُوداتُ الغَيْبِيَّةُ عِنْده كَأَنَّه يَشْهَدُها رَأْيَ عَيْن وَيَقُولُ كَما قالَ سَيِّدُنا عَلِي بنْ أَبِي طالِب : «لَوْ كُشِفَ الغِطاءُ ما ازْدَدْتُ يَقِيناً» (۱) وَهَكذا .

فَالله يَرِزُقنا وَإِيّاكُم سُجُودَ القَلْبِ ، الله يَرْفَعُنا مَراتِبَه ويُرِينا عَجائِبَه ، لَه عَجائِبُ كَثِيرَةٌ ، وَلله يَرْفَعُنا مَراتِبَه ويُرِينا عَجائِبَه ، لَه عَجائِبُ كَثِيرَةٌ . وَلَهُم فِيهِ أَحوالُ عَظِيمَةٌ ، فاللهُ لا يَجرِمُنا خَيْرَ ما عِنْدَه لِشَرِّ ما عِنْدَنا.. إِنَّه أَكرَمُ الأَكرَمِينَ .

#### اسم الله الأعظم

وَلَمْ عَلَى اللهِ المَالمُولِي المَا اللهِ اللهِ المَالمُولِي المَالِي المَّامِلْ ا

فَقَالَ سَيِّدِي : هُوَ إِدراكُ العَظَمَةِ والجَلالِ لِلحَقِّ تَعَالَى الَّتِي تَزُجُّ بِكَ إِلَى الإِيمانِ والتَّصدِيقِ بِهَا واليَقِينِ ، إِضافَةً إِلَى الشُّعُورِ الغالِبِ بِهَا عَلَيكَ الَّذِي يَمْلِكُ مِنْك الشَّعُورِ الغالِبِ بَهَا عَلَيكَ التَّحَقُّقِ بِهَا .

فَفِي هَذِهِ الحَالِ أَيُّ اسمٍ خاطَبَته بِهِ فَهُو الاسمُ الأَعظَم ؛ لأَنَّه إِنَّما يَخْرُجُ مِنكَ عَلَى حَالٍ أَعظَم ، فَهَوَ اسمٌ أعظَمُ ، تَنالُ مِن أُسرارِ ذَلِكَ الاسمِ ، فَتَنْفَتِحُ لَكَ مِن كُنُوزِهِ حَالٍ أَعظَم ، فَهوَ اسمٌ أعظَمُ ، تَنالُ مِن أُسرارِ ذَلِكَ الاسمِ ، فَتَنْفَتِحُ لَكَ مِن كُنُوزِهِ ما يَلِيقُ بِها أَوصَلَكَ إِلَيهِ مِن ذَوقِ تِلكَ العَظَمَةِ لَه جَلَّ جَلالُه ، وَعلَى قَدْرِ كِبَرِ واتِّساعِ العَظَمَةِ عِندَك يَأْتِي التَّخِلِي عَن كُلِّ ما سِواه وَهكَذا .

وَبَعْدَ ذَلِكَ تَرْتَقِي مِن نَبْذِ المَحْسُوساتِ إِلَى المعانِي إِلَى الأَحْوالِ إِلَى ما سِواها، وَتَبْقَى فَرْدًا لِلفَرْدِ تُفَرِّدُه بِالقَصْدِ فِي كُلِّ شَأْنٍ ، والشَّيْخُ عَبْد العَزِيزِ الدَّبّاغ (٢) ذَكَر أَنَّ أسهاءَ الله

<sup>(</sup>١) أُنظُر كِتاب «الأسرار المرفُوعَة في الأخبارِ الموضُوعَة».

<sup>(</sup>٢) هُو عَبدُ العَزِيزِ بن مَسعُودٍ الدَّبَّاغ ، مِن رِجالِ التَّصَوُّفِ الكِبارِ ، ومِن كبار الأشرافِ أهل البيت، وُلِدَ بِفاس ١٠٩٥هـ، وَتُؤفِّقِ بِها سَنَة ١١٣٢هـ.

### الحُسنَى لها مَظاهِرُ ، فَفِي كُلِّ سَنَةٍ يَكُونُ الظُّهُورُ لأَساءٍ ، وَيَكُونُ الدُّعاءُ بِها مُسْتَجاباً.

وَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حِينَما قَرَأَ عَلَيْه سَيِّدُنا عَن سِرِّ بُكاءِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم حِينَما قَرَأَ عَلَيْه سَيِّدُنا عَبْدُ الله بَنُ مَسْعُودٍ قَوْلَ الله تَعالَى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِتْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ [الساء:١٤].

سر بكاء النبي سي

حينها قرأ علمه سدنا

عبدالله بن مسعود

لنبيه ﷺ في

سورة عبس

قول الله تعالى: فقالَ سَيِّدِي : يَتَكَلَّمُ أَهلُ العِلمِ عَلَى ذَلِكَ فَقالُوا : مِنْ خَشْيَةِ الله ، وَلا أَخْشَى مِنْه ﴿ فَكَنْفَ إِذَا حِتْنَا لِلهُ الْحِنِ المقامُ هُنا مَقامُ تَكْرِيمٍ ، وَكُونُه هُو الشَّهِيدُ مِن فَوْقِ الحَّلائِقِ فِي أَعلَى الرُّتَبِ مِن كُلِ أُمَّةٍ مِسَهِيدٍ مَلَى اللهُمَّةِ اللهُ عَلَى اللهُمَّةِ الله عَلَى اللهُمُّةِ الله عَلَى اللهُمُ اللهُ مُنْ عَجِيبٌ ، وَكُونُه هُو الشَّهِيدُ عَلَى الأُمَّةِ اللّهِ عَلَى اللهُمَّةِ اللهُمُ اللهُ عَلَى اللهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

### سر عتاب الحق فَيْ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم فِي سُورَةِ عَبَسَ الحَقِّ لِنَبِيِّه صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم في سُورَةِ عَبَسَ

فَقَالَ سَيِّدِي : جاءَت تَحَنَّناً مِن الله لِنَبِيِّه فِي صُورَةِ العِتابِ ، فَجاءَ غَيرُ أُولِي الأَلبابِ فَظَنُّوها عِتاباً . أَمَّا تَسمِيَةُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْه وآلِهِ وسَلَّم لهذا عِتاباً فَهِي عَلَى ما تَقْتَضِيهِ الآدابُ وَهِي سُلُوكُ المخاطَبةِ بَينَ الأَحبابِ أَن يَقُولَ لِلمُتَحَنِّنِ عَلَيه إِذا أَتَى لَهُ بِالحَنانِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ : أَدَّبتنِي ، هَذا خِطابُ الأَحبابِ لِبَعْضِهِم كَما تَقْتَضِيهِ الفَهُومُ ، وَهو بَينَ الأَحبابِ لِبَعْضِهِم كَما تَقْتَضِيهِ الفَهُومُ ، وَهو بَينَ الأَحِبَّةِ مَعْلُومٌ .

وَسُرِّكَ لِلْهُ الفَّهِمِ فِي القُرآنِ؟ وَيَفَ نَتَخَلَّص مِن ضُعفِ الفَهْمِ فِي القُرآنِ؟

من ضعف

كيف نـتخلص

القرآن؟

فَقَالَ سَيِّدِي : أَمَّا ضَعفُ الفَهْمِ فِي القُرْآنِ ما سَبَبُه إِلا قِلَّةُ التَّدَبُّرِ ، أَو كُدُورَةُ الباطِنِ الفهم في بِالذُّنُوبِ ، فَإِذا تَصَفَّى مِن كَدَرِ النُّنُوبِ وَتَدَبَّرَ القُرآنَ .. تَنفَتِحُ لَه مَعانِيهِ.

### الفهرس

| نبدة مختصرة عن صاحب الأنفاس                                             | ٥  |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| المقدمة                                                                 | ٩  |
| الباب الأول: مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها                  | ۱۳ |
| في عالمية رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم                               | 10 |
| فيها يتعلق بمعاني خصوصية النسبة إلى رسالة الحبيب                        | ١٦ |
| في شأن ارتباط مجالس المؤمنين بجلسات نبيهم المصطفى                       | ١٧ |
| من معاني «الواحدية» و «الإحاطة»                                         | ۱۸ |
| فيها يتعلق بالمخاطبة والتذكير                                           | ۱۹ |
| في جلسة مع طلبة كتاب «المنهاج» عند الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسي | ۲. |
| فضل الحق علينا بتوفيقه لنا لسماع التذكير به                             | ۲٥ |
| ربط التذكير بنيات الصالحين                                              | 77 |
| معاني النيابة                                                           | ۲٧ |
| التناجي بين الناس وما يترتب عليه                                        | ۲٩ |
| المبدأ وأهميته في توضيح الطريق                                          | ۲٦ |
| معاني تكليف الله لعباده                                                 | ٣٤ |
| خطر التكاسل والتواني في خدمة الرسالة                                    | ٣٥ |

| دعوة الأنبياء عهود بين العباد والمعبود         | 47 |
|------------------------------------------------|----|
| مهمة الداعي في الحياة                          | ٣٨ |
| اتصال سند الدعوة                               | ٣٩ |
| مفهوم العيد                                    | ٣٩ |
| سر القرب في استشعار الاهتمام بالأمة            | ٣٩ |
| ثمرة الاهتمام بالأمة                           | ٤٠ |
| مهام يلزم التحقق بها                           | ٤٠ |
| نية الخدمة والتعلق بسر الصالحين                | ٤١ |
| مخاطبا طلابه المتخرجين من دار المصطفى          | ٤٤ |
| في صفات الصادق في حمل الدعوة                   | ٤٩ |
| مستحثا الهمم والعزائم                          | ٥١ |
| معرفة عظمة الله تثمر معرفة حق الدعوة           | ٥٣ |
| ضرورة المشابهة لأحوال الصحب الكرام             | ٥٤ |
| في التفاني لتبليغ أمر الخالق                   | ٥٥ |
| ما ينبغي أن يبذل الجهد فيه للناس               | 00 |
| أقسام العهد                                    | ٥٦ |
| في التسابق في ميدان الدعوة                     | ٦. |
| المواعيد التي وعد الحق بها أحبابه              | ٦٣ |
| في مظاهر عظمة الرسالة                          | ٦٤ |
| التهبة لله فاء بالعهه د بظهر معاني نداء الأذان | 70 |

| ثمرة مقابلة الأرواح                                               | ٦٦  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| صور الأعمال وروحها                                                | ٧.  |
| حقيقة العلاج                                                      | ٧٢  |
| التوكل على الله                                                   | ٧٤  |
| منبها إلى بعض الضوابط في العمل الدعوي                             | ٧٤  |
| الباب الثاني : عالمية الدعوة وقواعد السعة ، والاتساع في الفهم     | ٧٧  |
| والمعاملة والخطاب                                                 |     |
| الشعور بوحدتنا مع الأمة                                           | ٧٩  |
| بيان ملامح عالمية هذه الدعوة                                      | ٧٩  |
| في معاني السعة وأهميتها في الفهم لشؤون الدعوة والتعامل مع الآخرين | ۸۲  |
| الدعوة موجهة لكل مؤمن                                             | ۸۲  |
| أمور يحتاجها الدعاة مع الخلق                                      | ٨٤  |
| ضبط المشاعر حول تعظيم الطريقة                                     | ٨٤  |
| في معاني السعة                                                    | ۸٧  |
| موضحا جانبا من معاني السعة                                        | ۸۸  |
| فيها يتعلق بمعاني السعة عند النظر إلى مناهج الآخرين               | ۹.  |
| التخلق بالسعة                                                     | ۹١  |
| مخاطبا القائمين بمجالات الخدمة لهذه الدعوة                        | 97  |
| إعطاء كل ذي حق حقه                                                | ٩ ٤ |
| الاتصال بأهل الخير والثناء عليهم                                  | ٩ ٤ |

| أهمية الصلة وتوسيع العلاقة بالآخرين                                     | 97    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| الأقربون أولى بالمعروف                                                  | 97    |
| سر الاجتماع                                                             | ٩٨    |
| الدعوة بلسان الشريعة العامة                                             | 99    |
| في شأن الارتباط بالمشايخ والتعظيم لهم                                   | ١     |
| اصطباغ الخطاب بالقرآن والسنة                                            | ١     |
| في بيان ما تتمم به أمور الدعوة                                          | ١٠١   |
| حين طلبت منه وصية للإخوان المرتبطين به في الخارج                        | ١٠١   |
| في توسيع المدارك وتنمية القدرات                                         | 1.7   |
| توكيل المسؤوليات للمتأهلين                                              | ۱۰۳   |
| أهمية المراسلات                                                         | ١٠٤   |
| الباب الثالث: الهمة والعزيمة بداية الانطلاق لفقه الدعوة والارتباط بالله | ١٠٧   |
| تعميق معاني الترقي والسمو                                               | 1 • 9 |
| في تزكية النفس                                                          | ١١٠   |
| في توسيع معنى الرجاء في الله سبحانه وتعالى                              | 111   |
| في التهيؤ للترقي والانتفاع                                              | ۱۱۳   |
| في الاستزادة من الأوصاف الحسنة                                          | ۱۱۳   |
| في معاني الإقبال والتسليم                                               | ۱۱٤   |
| مستحثا منا الهمة والعزيمة                                               | 110   |
| في كيفية تحقيق الأوصاف في الناس                                         | 117   |

| الباب الرابع: الجدية: ضوابطها وأهميتها في حياة الداعي والسالك            | 119   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| وأهمية السكينة والوقار                                                   |       |
| موضحا معاني الجندية وصفات أصحابها                                        | 171   |
| الجدية في شؤون الدعوة                                                    | ١٢٣   |
| مكانة المنتمي لطريقة الدعوة                                              | ۱۲٤   |
| فيها يتعلق بشأن بعض الملاحظات التي لاحظها سيدي أثناء القيام بالخدمة لهذه | ١٢٦   |
| الدعوة مع العاملين في دار المصطفى                                        |       |
| أهمية السكينة في حياة الداعي                                             | 14.   |
| أهمية التحلي بالسكينة والوقار في شؤوننا المختلفة                         | ١٣٢   |
| فيها يتعلق بشأن السكينة والوقار                                          | ١٣٢   |
| فيها يتعلق بصدق الوجهة التي تظهر من خلال الثبات ومظاهر السكينة والوقار   | ١٣٣   |
| مشيرا إلى بعض قواعد هذا المسلك                                           | 187   |
| القصد أن تواصلوا الأعمال بقوة                                            | 187   |
| ثمرة الإقدام مع الاستسلام                                                | 187   |
| في تنزيل الموعظة على أرض الواقع                                          | ١٣٨   |
| في فهم بعض قواعد العمل الدعوي                                            | ١٣٨   |
| في شأن مراعاة حاجة الأمة الملحة لمهات الدين                              | 1 2 7 |
| الباب الخامس: المحبة في الله: آدابها وآثارها على الدعوة والدعاة          | 1 8 0 |
| إن صحت المحبة صحت المسامحة                                               | 1 2 V |
| رعاية حق الأخوة في الله                                                  | ١٤٧   |

| ١٤٨ | التآخي سلم لتقريب الخلق                                  |  |
|-----|----------------------------------------------------------|--|
| 10. | فيها يتعلق بشأن التسامح بين الإخوان مخاطبا بعض طلابه     |  |
| 101 | في واجبات الأخوة في الله                                 |  |
| 107 | فيها يتعلق بحقوق الأخوة في الله                          |  |
| 104 | فيها يتعلق بشؤون المحبة والأخوة الصادقة                  |  |
| 107 | حول كيفية تحصيل الإيمان الكامل                           |  |
| 104 | في نشر الرحمة بين المسلمين                               |  |
| 101 | في ما يحجز الداعية عن الانتفاع                           |  |
| 101 | النصر يجنى بأرباب الألفة                                 |  |
| 101 | في المجاهدة وتصفية الباطن                                |  |
| 171 | الباب السادس: أسس وقواعد الاحترام الخاص والعام وقاعدة في |  |
|     | التعامل مع المستقبليات والـمرائي                         |  |
| ١٦٣ | في معاني الاحترام                                        |  |
| 178 | ضوابط في الاحترام الخاص                                  |  |
| 170 | في شأن قواعد الاحترام والأدب مع الخلق                    |  |
| 177 | ضوابط الاحترام العام                                     |  |
| ١٦٨ | مخاطبا جميع إخواننا المنتمين لهذه الدعوة                 |  |
| 177 | في شأن معاني الاحترام                                    |  |
| 1   | ترجمة التواضع باب لتقريب الناس                           |  |
| ١٨٢ | من كلامه في مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بعد ختم القرآن  |  |

| فيها يتعلق بقواعد المحبة والاحترام                              | ۲۸۱   |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| الوفاء بالبيعة                                                  | ١٨٩   |
| مخاطبا بعض تلامذته ومريديه                                      | ١٩٠   |
| ميزان في الفرح بالشيوخ                                          | 191   |
| قواعد الخلافة والتجديد                                          | 191   |
| فيها يتعلق بالحوادث المستقبلية                                  | 197   |
| الباب السابع: حسن الظن وسعة المشهد، قاعدة لابد منها لصحة        | 190   |
| المعاملة مع الله                                                |       |
| معنى «واحدية الفاعل»                                            | 197   |
| فيها يتعلق بحسن الظن بالآخرين                                   | ۱۹۸   |
| الكتمان في قضاء الحوائج                                         | ۲۰۱   |
| فيها يتعلق بحسن الظن وتوسيع المشاهد في من حوالينا من الإخوان    | ۲ • ۱ |
| في كيفية التعامل مع مختلف مراتب الناس                           | ۲۰٤   |
| الباب الثامن : ضوابط في التعامل مع الكفار ومنهجنا في الفهم وعدم | 7.7   |
| الانبهار لما يأتي من قبلهم                                      |       |
| قواعد في مواجهة الكفار                                          | 7 • 9 |
| ضرورة ارتكاز التوجيهات الربانية في بواطن القائمين بالدعوة       | ۲۱.   |
| تحقیق شعار «الله أكبر»                                          | 711   |
| ضوابط الانبهار                                                  | 718   |
| واصفا بعض أحوال مجتمعات الكفار                                  | 718   |
| في شأن الثقة بالله                                              | 717   |

| الباب التاسع: ضوابط في التعامل مع المعترض والتفكير في جمع الأمة     | 719   |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| في منهج ﴿أَدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ﴾                          | 719   |
| في خطر ما يحدثه البعض من تفريق في صفوف الأمة                        | 719   |
| السمو عن البشريات                                                   | ۲۲.   |
| الثقة في أمر البلاغ                                                 | 771   |
| معنى الوحدة بين الناس                                               | 771   |
| في ضرورة جمع كلمة المسلمين انطلاقا من حكمة اجتماعهم في الحج الأكبر  | 777   |
| الباب العاشر: معان سامية في قواعد السير إلى الله وتزكية النفس وكلام | 777   |
| في الحقائق والذوق                                                   |       |
| في شأن إدراك الوجه الباطن للدعوة وثمرته                             | 779   |
| فيها يتعلق باتصال هذه الدعوة بسر الشهادتين                          | ۲۳.   |
| الإِقبال على الله لا يقبل الشركة                                    | ۲۳۳   |
| في مظاهر حقائق التوحيد                                              | 377   |
| في شأن المحبة لله                                                   | ۲۳۸   |
| في شأن المحبة                                                       | 739   |
| في ثمرات هيبة الحق إذا استقرت في القلب                              | 78.   |
| العلم في الميزان الرباني                                            | 137   |
| قوة التعلق بالأكوان وآفته                                           | 754   |
| العالم الأسمى والعالم الأصفى وأول الإدراك                           | 7 8 0 |
| في معاني تفريغ القلب عن كل ما سوى الله                              | 7 £ A |

| ترجمة الشوق إلى الله                                          | 701 |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| في ذكر بعض قواطع الطريق                                       | 701 |
| الاستعداد لتلقي المعاني                                       | 708 |
| الطمع في صاحب الحكم المطلق                                    | 700 |
| فيها يتعلق بصدق الإقبال ونفي الالتفات لغير الحق سبحانه وتعالى | Y0Y |
| الأنس بالله                                                   | 701 |
| ثمرة الحفاظ على شهود الحق تعالى                               | 709 |
| إفراد القصد لله تعالى                                         | 709 |
| في شأن قصد الوصول إلى الله من خلال أعمالنا                    | ۲٦. |
| في معاني تقويم المعاملة مع الله                               | ۲٦. |
| في شأن قاعدة التبري من الحول والقوة                           | 771 |
| فيها يتعلق بشأن الارتباط برجال الإرث من خلفاء الحبيب          | 771 |
| في شأن الارتباط والصلة بالمشايخ                               | 777 |
| الأصل في الأعمال الصلة بسلسلة النبوة                          | 377 |
| ثمرة مجالسة الأولياء ومعرفتهم                                 | 377 |
| طلب الترقي بالأخذ بأسبابه                                     | 770 |
| مظهرا معنى الافتقار لله                                       | 770 |
| الاعتقاد في الشيوخ                                            | 777 |
| في شأن التخلية                                                | 777 |
| منة الله بقبول أهل التقصير في ميدان الخدمة                    | 779 |

| الثبات على مبدأ السابقين                                | 111   |
|---------------------------------------------------------|-------|
| نتيجة انحطاط المسلمين                                   | 777   |
| في شأن الصدق والتعلق به                                 | 4 7 4 |
| خدمة كل صاحب مقام في مقامه                              | 4 7 4 |
| مخاطبا المرتبطين من العاملين في ميدان الدعوة            | 777   |
| في شأن ضابط الجمع بين الحرص والتسليم                    | 777   |
| في شأن ضوابط الكتم والإفصاح                             | 777   |
| في شأن محبة الله للستر وآثاره على العبد                 | 449   |
| فيها يتعلق بشأن الحديث عن الأحوال والمقامات والخوض فيها | ۲۸۰   |
| في شأن الخوض في المقامات والأحوال                       | 111   |
| في شأن لسان الحال                                       | 717   |
| في شأن معرفة الإنسان بنفسه                              | 717   |
| في معنى العبودية                                        | 3 1 7 |
| تحسين المشهد                                            | 710   |
| أسباب الهزيمة                                           | 710   |
| فيها يتعلق بشأن إظهار بعض أعمال الدعوة                  | 410   |
| مشيرا إلى خفايا من حظوظ النفس                           | ۲۸۲   |
| في شأن أهمية التزكية                                    | ۲۸۷   |
| في شأن خطر الهـوي على الإنسان                           | ۲۸۸   |
| في شأن اختلاف الناس في تسيير أهوائهم                    | ۲۸۹   |

| ذم الكبر وما يترتب عليه من آفات                                                    | 197         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ثمرة آداب النوم واليقظة                                                            | 797         |
| مصدر المصائب                                                                       | 794         |
| معنى الخطاب                                                                        | 794         |
| الاتصال بالله بالتطهر من الذنوب                                                    | 397         |
| الاتصال بالجناب النبوي                                                             | 495         |
| في شأن البركة                                                                      | 495         |
| في شأن ضرورة تحقق صفة البذل عند القائمين بالدعوة                                   | 790         |
| في شأن الذكر لله تعالى                                                             | 797         |
| مفتقرا لله سبحانه وتعالى                                                           | 797         |
| الارتباط بالمنهج لا بالأشخاص                                                       | <b>79</b> V |
| متحدثاً عن معنى قوله تعالَى: ﴿ وَأَللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾      | 191         |
| الباب الحادي عشر: معان راقية بلسان الحال والذوق في حقيقة المحبة                    | ۲.۱         |
| للحبيب عليه وحقيقة الشوق                                                           |             |
| في شأن المحبة وحياة المحبين                                                        | ٣.٣         |
| في معاني الولع والشوق للحبيب                                                       | ٤٠٣         |
| في أثناء حديثه عن محبة النبي ﷺ واللقاء به                                          | ٤ • ٣       |
| في أثناء حديثه عن عظمة الحبيب عليه وعن عظمة العطاء الرباني الذي خبأه الحق تعالى له | ۲۰۳         |
| الباب الثاني عشر: تساؤ لات في فقه الدعوة                                           | ۳.٩         |
| في شأن الأسئلة التي قد ترد في بعض المجالس عن الفرق المختلفة                        | ۳۱۱         |

| كيف نجلب الناس ونقربهم ونقنعهم بها عندنا ؟                                 | ۱۱۳ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| هل النكت أسلوب من أساليب الدعوة ؟                                          | ۲۱۳ |
| كيف نتعامل مع الأهل الذين قد يأمروننا بفعل المعاصي ونحن نعيش معهم ؟ وما    | ۲۱۳ |
| هو ميزان محبتهم واحترامهم ؟                                                |     |
| عن حكم مجالسة أهل المعاصي والذنوب.                                         | ۲۱۲ |
| كيف نتعامل مع أهل المعاصي ؟                                                | ۲۱٤ |
| في شأن الحواجز والحواجب التي في الناس                                      | 317 |
| الباب الثالث عشر: تساؤلات في معالم السلوك وتزكية النفس                     | ٣١٧ |
| كيف نخلص أنفسنا من الصفات الذميمة مثل الكبر والأنانية والحسد والرياء ؟     | ٣١٩ |
| كيف نتخلص من العجب ؟                                                       | ٣٢. |
| كيف نتعامل مع الخواطر من النفس والشيطان ؟                                  | ١٢٣ |
| عن علاج التكاسل عن السنن والأوراد وغيرها ؟                                 | ٣٢٢ |
| كيف نتحقق بالتوبة ؟                                                        | ٣٢٢ |
| كيف نخرج هذا العالم الذي نعيش فيه من قلوبنا مع أننا في نفس الوقت نعيش فيه؟ | ٣٢٣ |
| كيف تحصل اللذة في العبادة ؟                                                | 377 |
| عن شأن الخشوع في الصلاة .                                                  | 440 |
| ماذا يستشعر الذاكر عند الذكر ؟                                             | ٣٢٦ |
| كيف يتم ثبات العبد على منهج الاستقامة حتى يكون في إمداد وترق دائم ؟        | ٣٢٦ |
| كيف نصل إلى مقام اليقين؟                                                   | ٣٢٧ |
| ما معنى ورود بعض المشاعر الطيبة في بعض الأحوال ثم غيابها ؟                 | ۸۲۲ |

| ۸۲۳ | عن الارتباط بالمشايخ ؟                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٩ | كيف نشاهد الشيوخ الذين بيننا وبينهم ارتباط ؟                                                      |
| ۳۳. | عن النية التي ينبغي أن نستحضرها حينها نسمع كلام أهل الصدق مع الله                                 |
| ۲۳. | أيهما أفضل شهود الجمال أم شهود الجلال؟                                                            |
| ۳۳. | كيف تكون محبة الذات ؟                                                                             |
| ٣٣٢ | عن معنى سجود القلب.                                                                               |
| ٥٣٣ | عن اسم الله الأعظم .                                                                              |
| ٣٣٦ | عن سر بكاء النبي عليه حينها قرأ عليه سيدنا عبد الله بن مسعود قول الله تعالى:                      |
|     | ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِتْنَا بِكَ عَلَى هَـُ قُلْآءِ شَهِيدًا ﴾ |
| ۲۳۶ | عن سر عتاب الحق لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة عبس                                              |
| ٣٣٧ | كيف نتخلص من ضعف الفهم في القرآن ؟                                                                |

